

ڹڒڮڸڹڵۺٵڋڔٷ ۼڔڮڔڵٳڶۺۺۺ ڰڹۼڔڵٳڵۺۺۺڒ

### **الطبعة الأولى** 1 £ £ ٢ هـ - ٢ · ٢ م

#### جُقوق الطَّبِع عَجِفُوطَة

هذا الكتاب وقف لله تعالى، طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو يوزع مجاناً ولا يجوز بيعه.



<u>o</u>

الدار الشامية - اسطنبول - تركيا شارع فوزي باشا - جادة أكدينيز - مقابل جامع بالي باشا بناء رقم - 26 مكتب رقم A26

تلفاكس: 00905347350856 - جوال: 00905347350856 alshamiya.tr@gmail.com







# Synthesis,

سَكَأليفُ

ٱلإَمْامِجَمَالِ ٱلدِّيْنِ أَبِي ٱلفَرَجِ عَبْدِالْزَجْمِنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَدِّ الْجَوْزِيِّ المتَوَفِّكَ عَهْ هُ هُ الجحلد السابع

# 🗘 التوبكة ١٠١ ـ يؤسُف ٨١ 🕻

جَقِيْقُ وَتَعْلِيْقُ جَحْمُوعَةِ بَاحِثِيْنَ

الملتبرك بمحالتر لاركشأيتم

<u>ۏٙڒڶڒؿٙٳٳۯ؋ٙٳڣٷڸڶۺؾٷٚۅڮٷ</u>ڛؙێٳڒڡؾؽڎ

إدَارَةُ الشَّؤُونِ الإِسْكَامَيَةِ بِجَوَى الرَّهُ السَّؤُونِ الإِسْكَامَةِ للأُوقاف بَجُوبِ للإِدارَةِ العَامَةِ للأُوقاف دَولَكَ قَطَى



قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ أَعَنَ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ أَعَنَ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اللهِ النوبة: ١٠١].

قَولُه: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَغْرَابِمُنَافِقُونَ ﴾.

قَالَ ابنُ عبَّاس: مُزَينة، وجُهَينة، وأسلَم، وغِفار، وأشجع، كان فيهم بعد إسلامهم منافقون<sup>(۱)</sup>.

قَالَ مُقَاتِل: وكانت منازِلُهم حولَ المدينة(٢).

وقوله: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾.

قَالَ ابنُ عبَّاس: مرنوا عليه وثبتوا، منهم عبد الله بن أُبَيَّ، وجَدبن قيس، والجلاس، ومعتِّب (٣)، ووَحْوَح، وأبو عَامِر الراهب (١٠).

وقَالَ أَبُو عُبَيدَة: عَتَوْا ومَرَنُوا عليه، وهو مِنْ قولهم: تمرَّد فيلان، ومنه: شيطان مَريدٌ<sup>(ه)</sup>.

فإن قيل: كيف قال: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواً ﴾ وليس يجوز في الكلام: مِنَ القَوم قَعَدُوا؟

<sup>(</sup>١) ذكره الماوردي في النكت والعيون (٢/ ٣٩٦)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) نظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) ي (ج): (ومغيث).

<sup>(</sup>٤) نظر: تفسير الثعلبي (٥/ ٨٧)، والتفسير الوسيط (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٥) نظر: مجاز القرآن (ص:٢٦٨).

# فعَنْهُ ثلاثة أَجْوِبَةٍ:

أَحَدُهَا: أن تكون «من» الثَّانية مَرْدُودةً على الأولى، والتقدير: وعَّن حولَكُم من الأعراب ومن أَهْلِ المدينة منافقون، ثمَّ استأنفَ «مَرَدُوا».

والشَّاني: أن يكُونَ في الكلام «مَنْ» مضمرٌ، تقديره: ومن أهل المدينة مَن ْ مَر دُوا، فأُضْمِرَتُ «مَنْ» لدلالة «مِنْ» عليها، كقوله تعالى: ﴿ وَمَامِناً إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات:١٦٤] يريد: إلا مَن له مَقَامٌ معلومٌ، وعلى هذا ينقطع الكلام عند قوله تعالى: «منافقون».

[٣٣٩/ب] والثَّالث: أنَّ «مَرَدُوا» متعلِّقٌ بمنافقين، تقديره: ومِنْ أهل المدينة منافقون مَرَدُوا، ذَكرَ هذه الأجْوِبَةَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ (١).

قَولُه: ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ ﴾.

فيه وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: لا تعلمهم أنت حتى نُعْلِمَكَ بهم.

والثَّاني: لا تعلم عَوَاقِبَهم.

قَولُه: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾.

فيه عشرة أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أنَّ العذابَ الأوَّل في الدنيا، وهو فضيحتهم بالنَّفاق، والعذاب الثَّاني عذابُ القبر، قَالَه ابنُ عبَّاس.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه وانظر التفسير البسيط (١١/ ٢٧).

قَالَ: وقام رسُولُ الله ﷺ يَسِوم جمعة خطيبًا، فقال: «يَا فُلَانُ اخْرُجُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، وَيَا فُلَانُ اخْرُجُ» (١) ففَضَحَهم.

والشَّاني: أنَّ العذاب الأوَّل: إقامة الحدود عليهم، والثَّاني: عذاب القبر، وهذا مروِيٌّ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أيضًا.

والثَّالث: أنَّ أحد العذابين: الزكاة التي تؤخذ منهم، والآخر: الجهاد الذي يُؤْمَرون به، قَالَه الحسَنُ.

والرَّابع: الجوع، وعذاب القبر، رواه شبل عَنِ ابنِ أبي نجيعٍ عن مجاهِد، وبه قَالَ أَبُو مالك.

والخامِسُ: الجوع والقتل، رواه سفيان عنِ ابْنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ.

والسَّادس: القتل والسَّبي، رواه مَعمَر عن ابنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ.

وقَالَ ابْنُ قتيبة: القتل والأسر (٢).

والسَّابع: أنهم عُذِّبُوا بالجوع مرتين، رواه خُصَيف عن مجاهد.

والثَّامِن: أنَّ عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد، وفي الآخرة بالنَّار، قَالَه ابن زيد.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٤٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (٧٩٢) من رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٤) (١١٠٥٣): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن عمر و بن محمد العنقزي، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) انظر: غريب القرآن (ص:١٩٢).



والتاسع: أنَّ الأوَّل: عند الموت، تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، والثَّاني: في القبر بمنكر ونكير، قَالَه مُقَاتِل بن سُلَيمان(١).

والعاشر: أنَّ الأوَّل بالسَّيف، والثَّاني عند الموت، قَالَه مُقَاتِل بن حيان.

قوله: ﴿ مُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ يعني عذاب جهنَّم.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ التوبة: ١٠٢].

قَوله: ﴿ وَمَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾.

اختلفوا فيمَن نَزَلَتْ على قولين:

أَحَدُهُمَا: أنّهم عشرة رَه طِ تخلّفوا عن رسولِ الله عَلَيْ في غزوة تبوك، فلما فلما دنا رجوع النبيّ عَلَيْ، أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، فلما رآهم رسول الله عَلَيْ، قال: «مَنْ هَوُلاء؟» قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلّفوا عنك، فأقسموا بالله لا يطلقون أنفسهم حتّى تطلقهم أنت وتعذرهم (۱)، فقال: «وَأَنَا أُقْسِمُ بِاللهِ لا أُطْلِقُهُمْ وَلا أَعْذُرُهُمْ حَتّى يَكُونَ اللهُ تَعَالَى هُو اللّذِي يُطْلِقُهُمْ، رَغِبُوا عَنِي وَتَخَلّفُوا عَنِ الْغَزْوِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ»، فنزلت هذه الآية، فأرسل إليهم فأطلقهم وعذرهم، رواه على بن أبي فنزلت هذه الآية، فأرسل إليهم فأطلقهم وعذرهم، رواه على بن أبي طلحة عَنِ الْبِي عبّاسٍ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٢٥١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٣٠٣)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٢٧١-٢٧٢) من رواية على بن أبي طلحة، عن ابن عباس به.

وروى العَوفي عَنِ ابْنِ عبَّاسِ أنَّ الذين تخلَّفوا كانوا ستَّة، فأوثق أبو لبابة نفسه ورجلان معه، وبقي ثلاثة م يُوثِقُ وا أنفسهم، فلم نزلت هذه الآية، أطلقهم رسولُ الله ﷺ وعذرهم (١١).

وروى أبو صالح عَن ابن عبّاس أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذر، وأوس بن ثعلبة، ووديعة بن خِذام الأنصاري. [1/48.]

وقال سعيدُ بنُ جُبِر، ومجاهد، وزيد بن أسلم: كانوا ثمانية (٢).

وقَالَ قَتَادَة: ذُكر لنا أنَّهم كانوا سبعة (٣).

والثَّاني: أنَّها نزلت في أبي لبابة وحده.

واختلفوا في ذَنْبه على قولين:

أَحَدُهُمَا: أنَّه خان الله ورسولَه بإشارته إلى بني قريظة حين شاوروه في النُّزول على حكم سعد أنَّه الذبح، وهذا قول مجاهد، وقد شرحناه في «سورة الأنفال»(٤).

والثَّاني: أنَّه تخلُّفه عن تبوك، قَالَه الزُّهريّ.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٥٢)، وابن أبي حاتبم في تفسيره (١٠٣٠٥) من رواية العوفي عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشف والبيان؛ للثعلبي (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٤/ ٤٤٩) (١٧١٤) من طريق سعيد عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير سورة الأنفال الآية رقم (٢٧).



فأمًّا الاعتراف، فهو الإقرار بالشَّيء عن معرفة، والاعتراف بالذنب أدعى إلى صدق التَّوبة والقَبول.

قَولُه: ﴿خَلَطُواْعَمَلُاصَلِحًاوَءَاخَرَسَيِّعًا ﴾.

قَالَ ابْنُ جريرٍ: وُضِعَ الواوُ مكان الباء، والمعنى: بآخَرَ سيِّع، كما يقال: خلطت الماء واللبن(١٠).

# وفي ذلك العمل قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ العملَ الصَّالح: ما سبق من جهادهم، والسَّيِّئ: التأخر عن الجهاد، قَالَه السُّدِّيُّ.

والثَّاني: أنَّ العملَ الصَّالح: توبتهم، والسَّيِّئ: تخلُّفهم، ذَكَرَه الفَرَّاء (٢).

وفي قُولِه: ﴿ عَسَى ٱللَّهُ ﴾ قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّه واجبٌ من الله تعالى، قَالَه ابنُ عبَّاس.

والشَّاني: أنَّه ترديدٌ لهم بين الطَّمع والإشفاق، وذلك يصُدُّ عن اللهو والإهمال.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمُ وَاللهُ مَعَالَى اللهُ عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهُم أَنِي أَنْ عَلَيْهِم إِنَّا عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهُم أَنِي عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم أَنِهُم أَنْ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم أَنِهُ إِنَّ عَلَيْهُ مِنْ إِنَّ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم أَنْهُ إِنِهُ إِنَّ عَلَيْهِم أَنَّ مُ أَنِي عَلَيْهِم أَنِهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ أَنَاكُ عَلَيْهُم أَنَّ عَلَيْهُم أَنَّ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم إِنَّ عَلَيْهِم أَنِهُ إِنَّ عَلَيْهِم عَلَيْهِم أَنْ أَنِهُ أَنِ أَنِهُ عَلَيْهِم أَنِهِم إِنَّ عَلَيْهِم أَنَا عَلَى عَلَيْهِم أَنْ أَنِهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم أَنْ أَنْ عَلَيْهِم أَنْ عَلَيْهِم أَنْ أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُوم أَنْ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَى عَلَيْكُوم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَى عَلَيْكُم أَنْ عَلَى عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَلِي عَلَى عَلَيْكُم أَلَامُ أَنْ عَلَيْكُم أَنْ عَلَيْكُم أَنْ أَنْ عَلَ

قَوْلُه: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (۱۱/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن (١/ ٤٥٠ - ٥١).

قال المُفَسِّرون: لمَّا تاب الله وَ الله على أبي لُبابة وأصحابه، قالوا: يا رسُولَ الله، هذه أموالنا فتصدَّق بها عنَّا، فقال: «مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَمِنْ أَمُوالِكُمْ شَيْنًا» فنزلت هذه الآية (١).

# وفي هذه الصَّدقة قَوْ لان:

أَحَدُهُمَا: أنَّهَا الصَّدقة التي بذلوها تطوُّعًا، قَالَه ابنُ زيدٍ، والجمهور.

والثَّاني: الزكاة، قَالَه عِكْرِمَةُ.

قَوْلُه: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾.

وقَرَأَ الحسنُ: «تُطَهِّرْهم» بجزم الرَّاء (٢).

قال الزَّجَّاجُ: يصلح أن يكون قَوْلُه: «تطهرهم» نعتًا للصَّدقة كأنَّه قال: خند من أموالهم صدقة مطهّرة، والأجود أن يكون للنبيِّ عَلَيْق، المعنى: فإنَّك تطهرهم بها، فد تطهرهم المعنى: فإنَّك تطهرهم بها، فد تطهرهم "بالجزم على جواب الأمر، المعنى: إنْ تأخُذ من أموالهم تطهرهم "".

ولا يجوز في: «تُزكِّيهم» إلَّا إثباتُ الياء، اتِّباعًا للمصحف.

قَالَ ابنُ عبَّاس: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ من الذُّنوب ﴿ وَتُزِّكِمِم ﴾ تصلحهم (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٥٩) من رواية على بن أبي طلحة، عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن خالويه (ص:٥٩)، والتحصيل (٣/ ٣٠٠)، والمحسر الوجيز (٣/ ٧٨)، والمحتسب (١/ ٣٠١) كلهم نسبوها للحسن.

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٢٢).

وفي قَولِه: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: اسْتَغْفِرْ لهم، قَالَه ابنُ عبَّاس.

والثَّاني: ادْعُ لهم، قَالَه السُّدِّيُّ.

قوله: ﴿إِنَّا صَلَوْتَكَ ﴾.

قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وأبو عَمرٍو، ونَافِعٌ، وابنُ عَامِرٍ، وأبو بكر عن عَاصِرٍ، وأبو بكر عن عَاصِرة الله عن عَاصِرة الله عَلَى الجمع.

وقَرَأَ حَنْزَةُ، والكِسَائِيُّ، وحَفْصٌ عن عَاصِم: «إنَّ صلاتك» على التَّوحيد(١١).

وفي قوله: ﴿ سَكُنَّ لَهُمْ ﴾ خمسةُ أَقُوالٍ:

أَحَدُهَا: طمأنينةٌ لهم أنَّ الله قد قَبِلَ منهم، قَالَه أبو صَالح عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ. وقَالَ أَبُو عُبَيدَة: تثبيتٌ وسكون (٢).

[٣٤٠] والثَّاني: رحمٌّ لهم، رواه ابن أبي طَلحة عَنِ ابْنِ عبَّاس.

والثَّالث: قُرْبَةٌ لهم، رواه الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والرَّابع: وَقَارٌ لهم، قَالَه قَتَادَة.

والخامس: تزكيةٌ لهم، حكاه التَّعْلَبِيُّ (٣).

(۱) انظر: السبعة (ص:۳۱۷)، والحجة (٤/ ٢١٢-٢١٣)، والمبسوط (ص:٢٢٨-٢٢٩)، والتحصيل (٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن (ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشف والبيان (٥/ ٩٠).

قَالَ الحَسَنُ، وقَتَادَة: وهؤلاء سوى الثلاثة الذين خلِّفوا(١).

قَوْلُه: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ ﴾.

قَرَأَ الجمهورُ: "يعلموا" بالياء.

ورَوَى عبدُ الوارث: «تعلموا» بالتاء (٢).

وقَولُه: ﴿ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ .

قَالَ أَبُو عبيدة: أي: من عَبِيده، تقول: أخذته منك، وأخذته عنك(٣).

وقوله: ﴿ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾.

قَالَ ابْنُ قُتَبْهِ: أي: يقبلها. ومثله: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ ﴾ [الأعراف:١٩٩] أي: اقْبَلْهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط؛ لأبي حيان (٥/٠٠٥).

<sup>(</sup>۲) في التحصيل (۳/ ۳۰) نسبها للحسن، والسلمي، وفي مختصر ابن خالويه (ص:٥٥) نسبها لعلي بن أبي طالب، وأبي، وأنس بن مالك، وفي الكامل (ص:٥٦٥) قال: «بالتاء: الحسن في رواية عمرو بن عبيد، وعباس في اختياره وعبد الوارث، ومحبوب، وخارجة عن أبي عَمْرٍو، وأبُو حَاتِم عن المفضل، وهارون عن عَاصِم كروايته عن أبي عَمْرٍو، وزاد أبُو حَاتِم، وهارون «أَلَمْ يَعْلَمُ وا أَنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ» بالتاء، الباقون بالياء، وهو الاختيار»، وفي المحرر الوجيز (٣/ ٧٩) نسبها للحسن، ومن مصحف أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن (ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: غريب القرآن (ص:١٩٢).

قَولُه: ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُوا ﴾ قَالَ ابْنُ زيد: هذا خطابٌ للذين تابوا.

قَوْلُهُ تَعَسَالَى: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُولُونُ وَاللَّهُ وَاللّ

قَوله: ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَؤُونَ ﴾.

وقَرَأَ نَافِعٌ، وحَمْزَةُ، والكِسَائِيُّ ﴿ مُرْجَوْنَ ﴾ بغير همز (١).

والآية نزلت في كَعْبِ بنِ مالكِ، ومُرارة بنِ الرَّبيع، وهلال بن أميَّة، وكانوا فيمَن تخلَّف عن تبوك من غير عذر، ثمَّ لم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، ولم يوثقوا أنفسهم بالسَّواري، فَوَقَفَ رسولُ الله عن كلامهم وخالطتهم حتَّى نزل قَولُه تعالى: ﴿ وَعَلَى النَّكَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ [التوبة: ١١٨](٢).

قَالَ الزَّجَاج: ﴿ وَمَاخَرُونَ ﴾ عطفٌ على قوله: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ ، فالمعنى: منهم منافقون، ومنهم آخرون ﴿ مُرْجَوْنَ ﴾ أي: مؤخّرون، و﴿ إِمّا ﴾ لوُقُوعٍ أَحَدِ الشَّيئين، والله تعالى عالم بها يصير إليه أمرُهم، لكنَّه خاطب العِبَادَ بها يعلمون، فالمعنى: ليَكُنْ أَمْرُهُم عندكم على الخوف والرَّجاء (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (ص:۲۲۹)، والمحرر الوجيز (۳/ ۸۰)، والتحصيل (۳/ ۳۰۰)، وبه قرأ حفص عن عاصم (معاني القراءات للأزهري) (۱/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب النزول؛ للواحدي (ص:٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٦٧).

قَولُه: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ أي: عَلِيْمٌ بها يـؤول إليه حَالهـم، حَكِيْمٌ بها يفعله بهـم.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهِ ﴾ [التوب: ١٠٧].

قَولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ مَسْجِدًا ﴾.

قَرَأَ ابْنُ كثيرٍ، وأبو عَمرٍو، وعَاصِمٌ، وحَمْزَةُ، والكِسَائِيُّ: «والذين» بواو، وكذلك هي في مَصَاحِفِهم.

وقَرَأَ نَافِعٌ، وابن عَامِرٍ: «الذين» بغير واو، وكذلك هي في مَصَاحِفِ أهل المدينة والشام(١١).

قَالَ أَبُوعِلِيّ: من قَرَأَ بالواو، فهو معطوفٌ على ما قَبْله، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُك ﴾ [التوبة:٥٨] ﴿ وَمِنْهُمُ مَن يَلْمِزُك ﴾ [التوبة:٥٨] ﴿ وَمِنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيّ ﴾ [التوبة:٦١]، والمعنى: ومنهم الذين اتَّخذوا مسجدًا.

ومَن حذف الواو، فعلى وَجْهَين:

أَحَدُهُمَا: أَن يضمر: "ومِنْهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا"، كقول ه تعالى: ﴿ أَكَفَرْتُمُ ﴾ [آل عمران:١٠٦]، المعنى: فيُقَال لهم: أكفرتم.

<sup>(</sup>١) انظر: السبعة (ص:٣١٨)، والحجة (٤/ ٢٣٩)، والمبسوط(ص:٢٢٩).

والثَّاني: أن يُضْمَرَ الخبرُ بعدُ، كما أُضْمِرَ في قول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [الحج: ٢٥] المعنى: يُنتَقَم منهم ويعذَّبون (١٠).

قال أهلُ التَّفسير: لما اتَّخَذ بنو عَمرِو بنِ عوفِ مسجد قباء، وبعثوا إلى رسُولِ الله ﷺ فأتاهم، فصَلَّى فيه حسدهم إخوتهم بنو غَنْم بن عَوف، وكانوا من منافقي الأنصار، فقالوا: نبني مَسْجِدًا، ونُرْسِلُ إلى رسول الله ﷺ فيُصلِّي فيه، ويُصَلِّي فيه أبو عَامِر الرَّاهب إذا قدم من الشام، وكان أبو عَامِر قد ترهَّب في الجاهليَّة وتنصَّر، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة، عاداه، فخرج إلى الشَّام، [٣٤١] أَ وأرسل إلى المنافقين أن أعدُّوا ما استطعتم من قوَّة وسلاح، وابنوالي مسجدًا، فإنى ذاهِبٌ إلى قَيصَر فآتي بجند الرُّوم فأُخرج محمدًا وأصحابه، فبنوا هذا المسجد إلى جنب مسجد قباء، وكان الذين بنوه اثني عشر رجلًا: خِـذام بن خالد، ومِنْ داره أُخرجَ المسجدِ، ونَبْتَل بن الحارث، وبِجاد بن عثمان، وثعلبة بن حاطب، ومُعتِّب بن قُشير، وعبَّاد بن حُنيف، ووديعة بن ثابت، وأبو حبيبة بن الأزعر، وجارية بن عَامِر، وابناه يزيد ومُجمّع، وكان مُجمّع إمامهم فيه، ثمَّ صلحت حالُه، وبحرج جدٌّ عبد الله بن حنيف، وهو الذي قالَ له رسول الله ﷺ: «مَا أَرَدْتَ بِمَا أَرَى»؟ فقال: والله ما أردت إلَّا الحسني، وهو کاذب(۲).

<sup>(</sup>١) انظر: الحجة (٤/ ٢٣٩-٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٧٦)، وابس أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٦٦) من رواية العوفي عن ابس عباس به.

وقَالَ مُقَاتِل: الذي حلف مُجمّع (١).

وقيل: كانوا سبعة عشرَ، فلمَّا فرغوا منه، أَتُوا رسولَ الله عَلَيْهُ فقالوا: إنَّما(٢) قد ابتنينا مسجدًا لذي العلَّة والحاجة والليلة المطيرة، وإنَّا نحبُ أن تأتينا فتصليَ فيه، فدَعَا بقميصه (٣) ليلبسه (١)، فنزل عليه القُرآن، وأخبره الله خَبرَهُم، فدعا معن بن عدي، ومالك بن الدُّخشُم في آخرين، وقال: «انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الظَّالِمِ أَهْلُهُ، فَاهْدِمُوهُ وَأَحْرِقُوهُ»، وأَمَرَ به رسول الله عَلِيُ أَن يُتَّخَذَ كُناسةً تُلقى فيها الجينف (٥).

وماتَ أبو عَامِر بالشَّام وحيدًا غريبًا.

#### فأمًّا التَّفسير:

فقال الزَّجَاجُ: «الذين» في مَوضعِ رَفْع، المعنى: ومنهم الذين اتَّخذوا مسجدًا ضرارًا، و﴿ ضِرَارًا ﴾ انتصبَ مفعولًا له، المعنى: اتخذوه للضرار والتَّفريق والإرصاد، فلمَّا حُذِفَتِ اللهُ، أفضى الفعل فنصب (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية وفي تفسير الطبري وابن هشام (إنا).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (فدعا قميصه).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٧٢ - ٦٧٣) من رواية مَحُمَّد بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِي وَيَارِيد بْن رُومَان وَعبد الله بن أبي بكر وَعَاصِم بن عمر بن قَتَادَة به. ويزيد بْن رُومَان وَعبد الله بن أبي بكر وَعَاصِم بن عمر بن قَتَادَة به. وانظر: سرة ابن هشام (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٦٨).

قال المُفَسِّرون: والـضِّرار بمعنى المُضَارَّة لمسجد قباء، ﴿ وَكُفْرًا ﴾ بالله ورسُوله ﴿ وَتَفَرِبِهَا المَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأنَّهم كانوا يُصَلُّون في مسجد قباء جميعًا، فأرادوا تفريقَ جماعتهم.

والإرْصَادُ: الانتظارُ، فانتظروا به مجيءَ أبي عَامِر، وهو الذي حَارَبَ الله ورَسُولَه من قبل بناء مسجد الضِّرار.

﴿ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا ﴾ أي: ما أردنا. ﴿ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ﴾ أي: ما أردنا با بينائِه إلَّا الحسنى.

وفيها ثلاثة أوجه (١):

أَحَدُهَا: طاعَةُ الله.

والثَّاني: الجنَّة.

والثَّالث: فِعْلُ التي هي أحسن من إقامة الدِّين والاجتماع للصلاة.

وقد ذكرنا اسم الحالف.

قَوْلُهُ تَعَسَالَى: ﴿ لَا نَقَعُهُ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهَّ رُوا ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ]. [التوبسة: ١٠٨].

قوله: ﴿ لَانَفُمُ فِيهِ ﴾ أي: لا تصلِّ فيه أبدًا.

(١) في (ج): (أقوال).

[۲٤١] [

﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ ﴾ أي: بُنيَ على الطَّاعة، وبناه المتَّقون.

﴿ مِنْ أَوَّلِيَوْمٍ ﴾ أي: منذ أوَّل يومٍ.

قال الزَّجَّاجُ: [دخلت](١) «مِنْ» في الزمان، والأصل: منذ ومذ، وهـ و الأكثرُ في الاستعمال، وجائزٌ دخولُ «منن» لأنَّها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض.

ومثله قول زهير (٢): [من الكامل]

لَمِنِ الدَّيَارُ بِقُنَّةِ الحِجْرِ أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ شَهْرِ

وقيل معناه: مِن مَرِّ حِجَجٍ ومِن مَرِّ شهرٍ (٣).

وفي هذا المسجد ثلاثة أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّه مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة الذي فيه منبرُه وقبره.

روى سهل بن سعد أنَّ رجلين اختلف في عهد رسولِ الله عَيَّةُ في المسجد الذي أسِّس على التقوى، فقال أَحَدُهُمَا: هو مسجد الرَّسول،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج)، و(ف)، و(ر).

<sup>(</sup>۲) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص ٨٦)، والبيان والتبيين (٢/ ١٧٧)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٨)، ودرة الغواص (ص ٩١)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٣٤٠)، والمحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٦٩)، ولسان العرب (٤/ ١٧٠)، والشعر والشعر والشعراء (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٨).

وقال الآخر: هو مسجدُ قباء، فذكروا(١) ذلك لرسُولِ الله ﷺ، فقال: «هُوَ مَسْجِدِي هَلَا»(٢).

وبه قَالَ ابْنُ عُمر، وزيدُ بن ثابت، وأبو سعيد الخدريّ، وسعيد بن المسيّب.

والثّاني: أنَّه مسجد قباء، رواه عليُّ بن أبي طلحة عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وبه قالَ سعيدُ بن جُبير، وقتادة، وعروة، وأبو سلمةَ بن عبد الرَّحمن، والضَّحَاك، ومُقَاتِل (٣).

والثَّالث: أنَّه كلُّ مسجدٍ بني في المدينة، قَالَه محمَّد بن كعب.

قوله: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ر): (فذُكر).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ٦٨٥)، وابن أبي شبية في مصنف (٧٥٢٢)، وأحمد في مسنده (٢٢٨٠٥)، وعبد بن حميد في مسنده (٤٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٧٣٧)، وابن حبان في صحيحه (١٦٠٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠٢٥)، والحاكم في مستدركه (٣٢٨٤) من رواية عمران بن أبي أنس، عن سهل بن سعد به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده حديث أبي سعيد الخدري أصبح منه».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٤): «رواه كله أحمد والطبراني باختصار، ورجالها رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (٢/ ١٩٦).

سبب نزولها: أنَّ رجالًا من أهل قباء كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماء، فنزلت هذه الآية، قَالَه الشعبي(١).

قَالَ ابنُ عَبَّاس: لما نَزَلَتْ هذه الآيةُ، أتاهم رسولُ الله عَلَيْهُ فقال: «مَا الَّذِي أَثْنَى اللهُ بِعِ عَلَيْكُمْ» فقالوا: إنَّا نَسْتَنْجِي بالماء(٢).

فعلى هذا، المراد به الطَّهارة بالماء.

وقَالَ أَبُو العالية: أن يتطهَّروا من الذُّنوب(٣).

(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۹) من رواية داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: لما نزلت: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً ﴾ [التوبة: ۱۰۸] قال رسول الله ﷺ لأهل قباء: «ما هذا الذي أثنى الله عليكم؟» قالوا: ما منا من أحد إلا وهو يستنجي من الخلاء.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في معجمه الكبير (١١٠٦٥)، والحاكم في مستدركه (١٧٢)، والبيهة في في السنن الصغير (٥٤)، والسنن الكبرى (١١٠٥) من رواية مجاهد، عن ابن عباس المساق السنن الصغير (٥٤)، والسنن الكبرى (١١٥) من رواية مجاهد، عن ابن عباس المساق قال: لما نزلت الآية ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّوكَ أَن يَنَطَهَ رُواً ﴾ [التوبة: ١٠٨] بعث النبي الله على النبي الله عن وجل عليكم؟ فقالوا: يا عويمر بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عن وجل عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا رجل و لا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه - أو قال: مقعدته -. فقال النبي الله عنه هذا الله هذا الله النبي الله عنه عنه الله ع

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٨٣) عن أبي المنهال قال: كنت عند أبي العالية فتوضأ أو توضأت، فقلت: إن الله يحب المتطهرين، فقال: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَّوَانٍ خَيْرُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ أَمْنَ أَسَكَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُّفٍ هَادٍ فَٱتَّهَارَ بِهِ عِنْ نَادٍ جَهَنَّمٌ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قوله: ﴿ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ ، ﴾.

قَرَأَ ابْنُ كثيرٍ، وأبو عمرو، وعَاصِمٌ، وحَمْزَةُ، والكِسَائِيّ: «أَسِّس» بفتح الألف في الحرفين جميعًا وفتح النُّون فيها.

وقَرَأَ نَافِع، وابن عَامِر: «أُسِّس» بضم الألف، «بنيانُه» برفع النون(١١).

والبنيان مَصْدَرٌ يراد به المبنيّ (٢).

والتأسيس: إحكامُ أُسِّ البِنَاء، وهو أصله، والمعنى: المؤسِّس بنيانَه متَّقيًا يخاف الله ويرجو رضوانه خيرٌ، أم المؤسِّس "" بنيانَه غيرَ مُتَّقِ؟.

قال الزَّجَّاج: وشفا الشيء: حَرفُه وحدُّه (١).

والشُّفا مقصورٌ، يكتب بالألف ويثنَّى شَفَوان.

قَولُه: ﴿ جُرُفٍ ﴾.

قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، ونَافِعٌ، وأبو عمرٍو، والكِسَائِيُّ: «جُرُف» مثقَّلًا.

<sup>(</sup>١) انظر: السبعة (ص:٣١٨)، والحجة (٤/ ٢١٨)، والمبسوط (ص:٢٢٩)، والتيسير (ص:١١٩).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (النبي ﷺ)!.

<sup>(</sup>٣) في (ج): (أمَّن أُسس)، وفي (ف): (من المؤسس).

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٠).

وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وحَمْزَةُ، وأبو بكر عن عَاصِم: «جُرْف» ساكنة الراء(١).

قَالَ أَبُو علي: فالضمُّ الأصلُ، والإسكان تخفيفٌ، ومثله: الشُّغُل والشُّغْل (٢).

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَة: المعنى: على حَرْفِ جُرْفِ هائر، والجرف: ما يتجرَّف بالسّيول من الأودية، والهائر: السَّاقط، ومنه: تهوَّر البناء وانهار: إذا سَقَطَ (٣).

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وحَمْزَةُ: «هار» بفتح الهاء.

وأمال الهاء نَافِعٌ، وأبو عمرو.

وعن عَاصِم كالقراءتين(٤).

قوله: ﴿ فَأَنَّهَارَ بِهِ مَ ﴾ أي: بالباني ﴿ فِي نَارِجَهَنَّمَ ﴾.

قال الزَّجَاج: وهذا مَثَلٌ، والمعنى: أنَّ بناء هذا المسجد كبناء على جُرُفِ جهنَّم يتهوَّر بأهله فيها (١٥) (١).

وقَالَ قَتَادَة: ذُكر لنا أنَّهم حفروا فيه حفرةً فرُئِيَ فيها الدُّخان(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: السبعة (ص:۳۱۸)، والحجة (٤/ ٢٢١)، والمبسوط (ص:٢٢٩)، والتيسير (ص:١١٩)، والمحرر الوجيز (٣/ ٨٥)، والتحصيل (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب القرآن (ص:١٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: السبعة (ص: ٣١٨-٣١٩)، والحجة (٤/ ٢٢٣)، والتيسير (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري في تفسيره (١٩/ ٦٩٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٩٠) من رواية سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ، عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِكَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنٍ خَيْرُ أَم

@

قال جَابِر: رأيتُ المسجدَ الذي بُنِيَ ضرارًا يخرج منه الدُّخان (١٠).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِى بَنَوْاً رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيهُم كَالَهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلِيمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَّهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِيهُمْ عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهِمُ عِلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ

قوله: ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنُّهُمُ ﴾ يعني: مسجد الضرار.

﴿ الَّذِي بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ وفيها ثلاثة أَقُوالٍ:

[٣٤٢] أَحَدُهَا: شَكًا ونِفَاقًا، لأنَّهم كانوا يحسبون أنَّهم مُحْسِنُون في بنائه، قَالَه ابنُ عبَّاس، وابنُ زيد.

والشَّاني: حَسْرَة ونَدَامَة، لأنَّهم نَدِمُ واعلى بنائِه، قَالَه ابنُ السَّائب، ومُقَاتِلٌ (٢).

والنَّالَث: أنَّ المعنى: لا يَـزَالُ هَـدْمُ بنيانِهـم حَـزَازَةً وغيظًا في قلوبهم، قَالَه السُّـدِّيُ، والمـبَرِّد.

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَن تَقَطَّعَ فُلُوبُهُمْ ﴾.

قَرَأَ الأكثرون: «إلَّا» وهو حرف استثناء.

مَنْ أَسَكَسَ بُنْكَنَهُ, عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَكَادٍ فَأَنْهَارَ بِهِ ، فِي نَارِ جَهَنَّمُ وَأُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٩] قال: والله ما تناهى أن وقع في النار، ذُكر لنا أنَّه حضرت بقعة منه فرئى منها الدخان.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ٦٩٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٨٩) من رواية طلق بن حبيب عن جابر به.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (٢/ ١٩٨).

وَقَرَأَ يعقوبُ: «إلى أن» فجَعَلَه حرفَ جرِّ<sup>(١)</sup>.

وَقَرَأً ابْنُ كَثِيرٍ، ونَافِعٌ، وأبو عَمرٍو، والكِسَائِيُّ، وأبو بكرٍ عن عَاصِم: «تُقَطَّع» بضم التاء.

وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وحَمْزَةُ، وحَفْصٌ عن عَاصِم: "تَقَطَّع" بفتح التَّاء (٢).

ثمَّ في المعنى قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: إِلَّا أَنْ يموتوا، قَالَه ابنُ عبَّاس، ومُجَاهدٌ، وقَتَادَة في آخرين.

والشَّاني: إلَّا أن يتوبوا توبةً تتقطَّع بها قلوبُهم ندمًا وأَسَفًا على تفريطهم، ذكرَه الزَّجَاجُ<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْحَنَةَ ثُلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقَلَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَنِةِ الْحَنَةَ فُلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقَلَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَنِةِ وَالْمَحْنَةُ وَمُنَا أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم وَالْإِنِي وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم وَالْإِيمِ وَالْمَوْنُ الْعَظِيمُ اللَّهِ التوبة: ١١١].

قَولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ ﴾.

سببُ نزولها: أنَّ الأنصار لما بايَعَتْ رسُولَ الله ﷺ ليلةَ العَقَبَة وكانوا سبعين رجلًا، قبالَ عبدُ الله بن رواحة: يبارسولَ الله اشترط لربِّك ولنفسِكَ

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (ص: ٢٣٠)، والمحرر الوجيز (٣/ ٨٦)، والتحصيل (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: السبعة (ص:۳۱۹)، والحجة (٤/ ٢٣٠)، والمبسوط (ص:۲۳۰)، والتيسير (ص:۱۲۰)، والمحرر الوجيز (٣/ ٨٦)، والتحصيل (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧١).

ما شنت، فقال «أَشْتَرِطُ لِرَبِّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُ وا بِهِ شَيْئًا، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُ وا بِهِ شَيْئًا، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنُعُ ونِي مِثْ أَنْفُسَكُمْ»، قالوا: فإذا فَعَلْنَا ذلك، فها لنا؟ قال: «الْجَنَّةُ» قالوا: رَبِحَ البيعُ، لا نُقِيلُ ولا نَسْتَقِيل، فنزلت: ﴿ إِنَّ اللّهَ الشّهَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية، قَالَه محمّد بن كعب القرظي(١).

فأمًّا اشتراء النَّفس فبالجهاد.

وفي اشتراء الأموال وجهان:

أَحَدُهُمَا: بالإنْفَاق في الجهاد.

والثَّاني: بالصَّدَقات.

وذِكْرُ الشِّراء هاهنا بَحَازٌ؛ لأنَّ المشتري حَقِيقَةً هو الَّذي لا يَمْلِكُ المُشترَى، فهو كَقُولِه تَعَالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

والمرادُ من الكلامِ أنَّ الله أمَرَهُم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليُجَازِيهم عن ذلك بالجنَّة، فعَبَّر عنه بالشِّراء لِما تضمَّن من عوضٍ ومعوَّض.

وكان الحسَنُ يقول: لا والله، إنْ في الدُّنيا مؤمنٌ إلَّا وقد أُخِذَتْ بَيعَتُه (٢).

(١) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٦) عن محمد بن كعب القرظي به.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٠) من رواية مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: اسمعوا رحمكم الله، بيعة بايع الله لكل مؤمن، قال الحسن: لا والله ما على ظهر الأرض مؤمن إلا قد دخل في هذه البيعة. ﴿إِنَّ اللهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ النُوْمِنِينَ النُفُومِنِينَ النُفُسَهُمْ وَأَمْوَلُكُم ﴾ الآية.

ورواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٦) عن أبي رجاء، عن الحسن، أنَّه تبلا هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ السَّمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقَالَ قَتَادَة: ثَامَنَهم اللهُ فَأَغْلَى لهم (١).

قوله: ﴿ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ ﴾.

قَرَأَ ابْنُ كثيرٍ، ونَافِعٌ، وأبو عَمرِو، وابنُ عَامِرٍ، وعَاصِمٌ: ﴿ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَنُّلُونَ وَعَاصِمٌ: ﴿ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ ﴾ فاعلٌ ومفعول.

وقَرَأَ حَمْزَةُ، والكِسَائِيُّ: «فيُقتَلُون ويَقتُلون» مفعول وفاعل(٢).

قَ الَ أَبُوع عِلِيّ: القِرَاءَ الأولى بمعنى أنَّه م يَقتُلُون أوّلًا ويُقتلُون، والأخرى يجوز أن تكُونَ في المعنى كالأولى، لأنَّ المعطوف بالواو يجوز أن يُكون في المعنى كالأولى، لأنَّ المعطوف بالواو يجوز أن يُدر أذ به التقديم، فالمعنى: يُقتَ لُ مَن بقي أن يُدر أذ به التقديم، فالمعنى: يُقتَ لُ مَن بقي منهم بعد قتل مَن قُتِل مَن قُتل ، كما أنَّ قول به تعالى: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا آصَا بَهُم ﴾ منهم بعد قتل من قتل من قتل من قتل من قتل ومعنى الكلام أنَّ الجنَّة عوضٌ عن جهادهم، قتلوا أو قُتلوا".

﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ ﴾ قال الزَّجَاجُ: نصب "وعدًا" بالمعنى، لأنَّ معنى قوله: ﴿ إِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾: ﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾.

قال: وقولُه تَعَالَى: ﴿ فِ التَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ يبدلُ على أنَّ أهلَ كلِّ [٣٤٢/ب ملَّة أُمِرُوا بالقتال ووُعِدوا عليه الجنَّة (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٦) من رواية محمد بن يسار، عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) انظر: السبعة (ص:٣١٩)، والحجة (٤/ ٢٣١)، والتيسير (ص:٩٣)، والمحرر الوجيز (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحجة (٤/ ٢٣١-٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٧١).

قَوْلُه: ﴿ وَمَنْ أَوْفَ ﴾ أي: لا أَحَدَ أُوفى بِمَا وَعَد مِنَ اللهِ.

﴿ فَأَسْتَبْشِرُوا ﴾ أي: فافْرَحُوا بهذا البيع.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ النَّنَهِوَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ الْعَكَيِدُونَ السَّنَهِوُنَ الْمَن الرَّكِعُونَ السَّحِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ التوبِهَ: ١١٢].

قوله: ﴿ أَلْتُنْمِيرُونَ ﴾.

سبب نزولها: أنَّه لما نَزَلَتْ [الآية](۱) التي قبلها، قال رجلٌ: يا رسولَ الله، وإنْ سَرَقَ وإن زَنَى وإن شرب الخمر؟ فنزلت هذه الآية، قَالَه ابنُ عبَّاس (۲).

قال الزَّجَّاجِ: يَصلُحُ الرَّفعُ هاهنا على وجوه:

أَحَدُهَا: المدحُ، كأنَّه قال: هؤلاء التَّائبون، أو هم التَّائبون.

ويجوز أن يكونَ على البَدَلِ، والمعنى: يقاتِلَ التَّائِبُون، فهذا مذهب أهل اللَّغة، والذي عندي أنَّه رُفِعَ بالابتداء، وخبرُه مضمرٌ، المعنى: التَّائبون ومَنْ ذُكِرَ معهم لهم الجنَّة أيضًا وإن لم يجاهدوا إذا لم يقصدوا تركَ الجهاد ولا العِنَاد، لأنَّ بعض المسلمين يجزئ عن بعض في الجِهَاد (٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) ذكره الماوردي في النكت والعيون (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧١-٤٧٢).

وللمُفَسِّرين في قوله: ﴿ التَّنبِبُونَ ﴾ قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: الرَّاجِعُون عن الشِّرك والنِّفاق والمعاصي.

والثَّاني: الرَّاجِعُون إلى الله في فعل ما أمَرَ واجْتِنَابِ ما حَظَرَ.

وفي قوله: ﴿ ٱلْمَكْبِدُونَ ﴾ ثلاثة أَقْوَالِ:

أَحَدُهَا: المطيعون لله بالعِبَادَةِ، قَالَه أبو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: المقيمون الصَّلاة، قَالَه الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّالث: الموحِّدون، قَالَه سعيدُ بنُ جُبَير.

قولُه: ﴿ ٱلْحَدَمِدُونَ ﴾.

قَالَ قَتَادَة: يحمدون اللهَ تَعَالى على كلِّ حال (١١).

وفي السَّائِحِينَ أربعة أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: الصَّائمُون، قَالَه ابنُ مسعودٍ، وابنُ عبَّاسٍ، والحسنُ، وسعيدُ بنُ جُبَير، وقَتَادَة في آخرين.

قال الفرَّاء: ويرى أهلُ النَّظر أنَّ الصَّائِمَ إنَّ السمِّي سائحًا تشبيهًا باسَّائِحِ، لأنَّ السَّائِحَ لا زادَ مَعَه، والعربُ تقولُ للفرسِ إذا كان قائلًا لا عَنْ بين يديه: صائِمٌ، وذلك أنَّ له قُوتَين، غدوةً وعشِيَّة، فشُبّه به صيامُ الآدميِّ لتسحُّره وإفطارِه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ١٠) من رواية سعيد، عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن (٣/ ١٦٧ - ١٦٨).

والثَّاني: أنَّهم الغُزاة، قَالَه عَطَاء.

والثَّالث: طلَّاب العِلْم، قَالَه عِكْرِمَة.

والرَّابع: المهاجِرُون، قَالَه ابنُ زيدٍ.

قَولُه: ﴿ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاحِدُونَ ﴾ يعني في الصَّلاة.

﴿ الْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ وهو طاعة الله.

﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ وهو معصية الله.

فإن قيل: ما وجه دخول الواو في قوله: ﴿ وَٱلنَّاهُونَ ﴾؟

فعنه جوابان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الواو إِنَّهَا دخلت هاهُنا لأنَّهَا الصَّفة الثَّامِنة، والعربُ تَعطِفُ بالواو على السَّبعة، كقول تعالى: ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٢] وقولُه في صفة الجنَّة: ﴿ وَفُرِّحَتُ أَبُوبُهَا ﴾ [الزمر: ٧٣]، ذكره جماعةٌ من المفسِّرين.

والشَّاني: أنَّ الواو إنَّما دخلت على النَّاهين؛ لأنَّ الآمِرَ بالمعروف نَاهِ عن المنْكرِ في حَالِ أَمْرِهِ، فكَانَ دخُولُ الواوِ دلالةً على أنَّ الأمْرَ بالمعروفِ لا ينفردُ دُونَ النَّهي عنِ المنْكرِ، كما ينفردُ الحَامِدُونَ بالحَمْدِ دونَ السَّائحين، والسَّائحُون بالسِّيَاحَةِ دون الحامِدينَ في بَعْض الأحْوَالِ والأَوْقَاتِ.

قَوْلُه: ﴿ وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ﴾.

قَالَ الحَسَنُ: القائمون بأمْرِ الله(١).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ اَمَنُوْا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ كَانُوْا أَنْ وَلَوْ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ أَوْلِي قُرُكِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ عَلَى وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَوَّهُ عَلِيمٌ ﴿ التوبِهَ: ١١٣، ١١٤].

قوله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓ الَّهَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾. [٢٤٣] أَا في سَبَبِ نُزُولها أربعة أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ أَبِ اطَالَبِ لَمَا حضرت الوفاة، دَخَلَ عليه رسولُ الله عليه، وعنده أبو جهل، وعبدُ الله بن أي أميّة، فقال: «أَيْ عَمّ، قُلْ مَعِي: لاَ إِلَه إِلّا اللهُ، أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فقال أبو جهل وابنُ أبي أميّة: يا أبا طالب، أترغب عن ملّة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلّمانه، حتّى قال أبا طالب، أترغب عن ملّة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلّمانه، حتّى قال آخر شيء كلّمهم به: على ملّة عبد المطلب. فقال النبي عَلَيْهُ: «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكُمُ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُوا الله الآية، ونزلت: ﴿ وَمَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُوا الله الآية، ونزلت: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ [القصص: ٥] أخرجه البخاريُ ومسلم ونزلت: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ [القصص: ٥] أخرجه البخاريُ ومسلم في «الصحيحين» من حديث سَعيدِ بن المسيّب عن أبيه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١٢/١٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٤٢) عن الحسن به.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (عنه).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (١٣٦٠، ٣٨٨٤، ٣٨٥، ٤٧٧٢)، ومسلم في صحيحه (٢٤) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبيه به.



وقيل: إنَّه لَّا ماتَ أبو طالبٍ، جعل النبيُّ ﷺ يستغفر له، فقال المسلِمُون: ما يمنعنا أن نَسْتَغْفِرَ لآبائنا ولذَوِي قراباتنا، وقد استغفر إبراهيمُ لأبيه، وهذا محمَّد يستغفرُ لعمِّه؟ فاستغفروا للمشركين، فنزَلَتْ هذه الآية (١١).

ق الَ أبو الحُسَين (٢) بنُ المن ادي (٣): هذا لا يصبح، إنَّما ق ال النبيُّ عَلَيْهُ العَمِّه: « لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أُنْهَ عَنْكَ » قبل أن يموت، وهو في السِّياق، فأمَّا أن يكون استغفرَ له بعد الموت فَ لَا، فانقلب ذلك على الرواة، وبقي على انقلابه.

والشَّاني: أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ بقبر أمِّه آمنة، فتوضَّأ وصلَّى ركعتين، ثمَّ بكسى فبكسى النَّاس لبكائه، ثمَّ انتصرف إليهم، فقالوا: ما الذي أبكاك؟

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۱/۱۲) عن عمرو بن دينار، أن النبي على قال: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي» فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي على لعمه فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ مَا مَنْوَا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٤]. إلى قوله: ﴿ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ [التوبة: ١١٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و(ج): (أبو الحسن)، وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) وهوأحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين بن المنادي: ولد سنة (٢٥٦هـ)، وهو عالم بالتفسير والحديث، من أهل بغداد، ومات سنة (٢٣٦هـ)، ودفن في مقبرة الخيزران. قيل: صنف في علوم القرآن (٤٠٠) كتاب. وقال ابن النديم: له مائة ونيف وعشرون كتابًا. قال ابن الجوزي: من وقف على مصنفاته علم فضله واطلاعه ووقف على فوائد لا توجد في غير كتبه، جمع بين الرواية والدراية، ولا حشو في كلامه. آخر من روى عنه محمد بن فارس الغوري. من كتبه: (اختلاف العدد) و(دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات). انظر: طبقات الحنابلة (٢/٣)، وتاريخ بغداد (١٩٥٩)، والأعلام؛ للزركلي (١٠٧/١).

فقال: «مَرَرْتُ بِقَبْرِ أُمِّي فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَأْذُنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَنُهِيْتُ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ عُدْتُ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَزُجِرْتُ زَجْرًا، فَأَبْكَانِي»، ثمَّ دعا براحِلَتِه فركبها في اسار هنيَّة حتى قامَتِ النَّاقة ليْقَل الوحي فنزلت: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّيِّ وَالَّذِيكَ مَامَنُوا ﴾ والآية التي بعدها، رواه بريدة عن رسول الله ﷺ (۱).

والثَّالث: أنَّ رَجُلًا استغفرَ لأبوَيْه، وكانا مشركين، فقالَ له عليُّ بنُ أبي طالب: أتَسْتَغْفِرُ لهما وهما مُشْرِكَان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر ذلك عليٌّ لرسولِ الله عَيَيْ ، فنزَلَتْ هذه الآية والتي بعدها، رواه أبو الخليل عن علي (٢).

والرَّابع: أنَّ رجالاً من أصحاب رسولِ الله عَيَّةِ قالوا: يا نبيَّ الله إنَّ من آبائنا مَن كان يُحْسِنُ الجوار، ويَصِلُ الأرحام (٣)، ويفكُ العاني، ويوفي بالذِّمَم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال: «بَلَى وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لِأَبِي كَمَا اسْتَغْفَرَ بالذِّمَم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال: «بَلَى وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لِأَبِي كَمَا اسْتَغْفَرَ بالذِّمَم، أفلا نستغفر لهمه الآيةُ، وبين عُذْرَ إبراهيم، قَالَه قَسَادَة (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في "صحيحه" (٩٧٦) من حديث أبي هريرة بنحو رواية الطبري.

<sup>(</sup>٢) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (٥/ ١٠١)، والماوردي في النكت والعيون (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (الرحم).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٤) من رواية سعيد، عن قتادة به.

ومعنى قَولِه: ﴿ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُ مُ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ أي: من بعدِ مَا بَانَ أنَهُم ماتوا كفَّارًا.

قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ ﴾ فيه قَوْلان:

[٣٤٣/ب] أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِبراهيم وعدَ أَباه الاسْتِغْفَارَ، وذلك قَولُه تعالى: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ﴾ [مريم: ٤٧]، وما كان يَعْلَمُ أَنَّ الاسْتِغْفَارَ للمشركين محظُورٌ حتَّى أخبرَه الله تعالى بذلك.

والشَّانِ: أنَّ أباه وعَدَه أنَّه إنِ اسْتَغْفَرَ له آمَنَ، فلرَّ تبيَّن لإبراهيم عداوةُ أبيه لله تعالى بمَوْتِهِ على الكفر، تَرَكَ الدُّعاء له.

فعلى الأوَّل تكون هاء الكناية في «إيَّاه» عائدةً على آزر، وعلى الثَّاني تعود على إبراهيم.

وَقَرَأُ ابْنُ السَّمَيْفَعِ، ومعاذ القارئ، وأبو نَهيك: «وعدها أباه» بالباء(١).

<sup>(</sup>۱) في مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠) نسبها لحياد الراوية، ويقال: إنَّه صحَّفه، وفي الكشف والبيان؛ للثعلبي (٥/ ١٠٢)، والتفسير الوسيط؛ للواحدي (٢/ ٥٢٨) كلاهما عزاها للحسن، وفي البحر المحيط؛ لأبي حيان (٥/ ٥١٣) عزاها للحسن، وحماد الراوية، وابن السميفع، وأبي نهيك، ومعاذ القارئ.

# وفي الأوَّاه ثمانيةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَه الخاشِعُ الدَّعَاء المتضرِّع، رواه عبدُ الله بنُ شدَّاد بن الهاد عن النبع عَلَيْةِ (١).

والثَّاني: أَنَّه الدَّعَّاء، رواه زِرٌّ عن عبد الله، وبه قال عُبَيدُ بنُ عمير.

والثَّالث: الرَّحيم، رواه أبو العبيد بن العَامِري عن ابنِ مَسْعُود، وبه قَالَ الحَسَنُ، وقتادة، وأبو مَيْسَرَة.

والرَّابع: أنَّه المُوْقِنُ، رواه أبو ظبيان عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وبه قَالَ مُجَاهِدٌ، وعَطَاء، وعِكْرِمَة، والضَّحَّاك.

والخامس: أنَّه المؤمِنُ، رواه العوفي، ومجاهد، وابنُ أبي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ. والسَّادس: أنَّه المسبِّح، رواه أبو إسْحَاقَ عن أبي ميسرة، وبه قال سعيدُ بنُ المسيِّب، وابنُ جُبَير.

والسَّابع: أنَّه المتأوِّه لذِكْرِ عذابِ الله، قَالَه الشَّعبي.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: مجازُ أَوَّاه مجازٌ فَعَال من التأوُّه، ومعناه: مُتَضَرِّع شَفَقًا(٢) وفَرَقًا ولزومًا لطاعة ربِّه(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ ٤٣)، وابن أبي حاتـم في تفسيره (١٠٠٦٢) من روايـة شـهر بـن حوشـب عـن عبـد الله بـن شـداد مرسـلاً بـه.

<sup>(</sup>٢) في (ج): (مشفقًا).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن (ص: ٢٧٠).

قال الْمُثَقَّبُ(١): [من الوافر] إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ تَاقَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِينِ

والثَّامِن: أَنَّه الفَقِيه، رواهُ ابنُ جُريج (٢) عن مجاهِدٍ.

فأمَّا الحليم، فهو الصَّفوح عن الذُّنوب.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى بُبَيِنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِهُ وَيُمِيثُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [التوبة: ١١٦،١١٥].

قَولُه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا ﴾ الآية.

سبب نزولها: أنَّه لما نزلت [آيةً] (٣) الفرائِض، وجاء النَّسخ، وقد غابَ قومٌ وهم يعلمون بالأمرِ الأوَّل مثل أمرِ القِبلَة والحَمر، ومات أقوامٌ على ذلك، فسألوا رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فنزلت هذه الآية، قَالَه أبو صالح عَن ابْنِ عبَّاسٍ (١) (٥).

<sup>(</sup>۱) البيت للمثقب العبدي في ديوانه (ص١٩٤)، والعين (٤/ ١٠٤)، ومعاني القرآن؛ للنحاس (٣/ ٢٦٢)، والزاهر (١/ ٢٥٣)، ومعجم ديوان الأدب (٤/ ١٦٢)، وإصلاح المنطق (ص٢٢٨)، ودرة الغواص (ص١٨٠)، وغريب الحديث؛ للخطابي (٢/ ٣٣٩)، والصحاح (٤/ ١٧٠٧)، ومقاييس اللغة (١/ ٣٢)، والمحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (ابن جرير).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله: (قاله أبو صالح عن ابن عباس)، تكرَّرت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) عـزاه الثعلبي في الكشف والبيان (٥/ ١٠٤) لمقاتل، والكلبي، ومعلومٌ أن الكلبي= =أخذ تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس.

وقَالَ قَومٌ: المعنى: أنَّه بيَّن أنَّه لم يكن ليَأْخُذَهُم بالاسْتِغْفَارِ للمُشْرِكِينَ قبل تحريمه، فإذا حرَّمَه ولم يمتنعوا عنه، فقد ضَلُّوا(١١).

وقَالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ: في الآيةِ حذفٌ واختصارٌ، والتأويل: حتَّى يتبيَّن لهم ما يتَّقُون، فلا يتَّقُونه، فعند ذلك يستحقُّون الضَّلال، فحُذِف ما حُذِف لبيان معناه، كما تقول العَرَبُ: أَمَرْتُكَ بالتِّجارة فكسبتَ الأموال، يريدون: فتجرتَ فكسبتَ المَّريدون: فتجرتَ فكسبتَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَاءِ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللل

قَوْلُه: ﴿ لَّقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِي ﴾.

قال المُفَسِّرون: تابَ عليه من إذنه للمُنَافقين في التَّخَلُّف.

وقال أهلُ المعاني: هو مفتاحُ كلام، وذلك أنَّه لما كانَ سَبَبَ تَوبَةِ التَّائِينِ، ذُكِرَ معهم، كقولِه تَعَالى: ﴿ فَأَنَّ لِللَّهِ مُحْسَمُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١].

<sup>(</sup>۱) وهذا معنى كلام مجاهد الذي رواه الطبري في تفسيره (۲/ ٤٧)، وابين أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٧)، وابين أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٧٤)، وابين أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّى فَيْسِيرَ وَ لِيَصِلَّ مَا يَتَقُوكَ ﴾ [التوبة: ١١٥] قال: بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه طاعته ومعصيته، فافعلوا أو ذروا.



# قَوْلُه: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِيسَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾.

قال الزَّجَاجُ: هم الَّذِينَ اتَّبَعُوه في غَرْوَةِ تَبُوك، والمرادُ بسَاعَةِ العُسْرَةِ: وقتُ العُسرَةِ، لأنَّ (۱) السَّاعة تقعُ على كلِّ الزَّمان، وكان في ذلك الوقت حرِّ شديدٌ، والقوم في ضيقة شَدِيدَة، كان الجمل بين جماعة يعتقَبُون عليه، وكانوا في فقر، فربعًا اقتسمَ التَّمرةَ اثنان، وربَّما مصَّ التَّمرةَ الجماعة ليَشْرَبُوا من ماء كروشها من ليَشْرَبُوا عليها الماء، وربَّما نحروا الإبلَ فشَرِبُوا من ماء كروشها من الحرِّ (۱).

وقيل لعُمَرَ بن الخطَّاب: حدِّثْنَا عن ساعة العسرة فقال: خرجنا إلى تبوك في قَيْظٍ شديد، فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عَطَشْ حتَّى ظننَّا أنَّ رقابنا ستقطعُ، حتَّى إنَّ الرَّجل ليذهب يلتَمِسُ الماء، فلا يرجعُ حتَّى يظنَّ أنَّ رقبَلَ هستَنقطعُ، وحتَّى إنَّ الرَّجل لينحَرُ بَعيرُه فيعصرُ فَرْثَهُ فيشْرَبَه، ويجعل ما بقي على كَبِدِه. فقال أبو بكر: يا رسولَ الله، إنَّ الله تعالى قدعودك في الدُّعاء خيرًا، فادْعُ لنا. قال: «تُحِبُّ ذَلِك؟» قال: نعم. فرَفَع يديه، فلم يرجعها حتَّى قالت السَّاء، فملؤوا ما معهم، ثمَّ ذهبنا نَظُرُ، فلم نجدها جاوزت العشكرَ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ج): (فإن).

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١٠١)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٦٣)، والبزار في مسنده (٢١٤)، والحاكم في مستدركه (٥٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٦٤) وغيرهم من رواية نَافِع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس . . . =

قَولُه: ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾.

قَرَأَ مَمْزَةُ، وحَفْضٌ عن عَاصِم: «كاد يزيغ» بالياء.

وقَرَأَ الباقون بالتَّاء(١).

### وفي معنى الكلام ثلاثة أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: تميل إلى التخلُّفِ عنه، وهم نَاسٌ من المسلمين هَمُّوا بذَلِكَ، ثمَّ لحقوه، قَالَه أبو صالح عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والشَّانِ: أنَّ القُلُوبَ مَالَتْ إلى الرُّجُوعِ للشَّدَّةِ التي لقوها، ولم تَزغ عن الإيهان، قَالَه الزَّجَاجُ<sup>(٢)</sup>.

والنَّالث: أنَّ القلوبَ كادَتْ تزيغُ تَلَفًّا بالجهد والشدَّة، ذكره الماوَرْدِيُّ (٣).

قوله: ﴿ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ ﴾.

كرَّرَ ذِكْرَ التَّوبة، لأَنَه ليس في ابْتِدَاءِ الآيةِ ذِكرُ ذَنْبِهِم، فقدَّم ذِكْرَ التَّوبة فَضلًا منه، ثمَّ ذكر ذَنْبَهُم، ثمَّ أعاد ذِكْرَ التَّوبَةِ.

<sup>=</sup>قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>۱) انظر: السبعة (ص: ۳۱۹)، والحجة (٤/ ٢٣٤)، والمسبوط (ص: ٣٣٠)، والمحرر الوجيز (٣/ ٩٣)، والتحصيل (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والعيون (٢/ ٤١٢).

قَوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١١٨].

قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ ﴾.

وقَرَأَ أَبُو رزين، وأبو مِجْلَزِ، والشَّعبي، وابنُ يعمر: «خالفوا» بألف<sup>(١)</sup>.

وقَرَأَ معاذ القارِئ، وعِكْرِمَة، وحميد: «خَلَفُوا» بفتح الخاء واللَّام المخفَّفة (٢). وقَرَأَ أَبُو الجَوْزَاء، وأبو العَالِيَة: «خَلَفُوا» بفتح الخاء واللَّام مع تشديدها (٣).

وهــؤلاء هــم المـرَادُون بقولــه تعــالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوِّنَ ﴾، وقــد تقدّمــت أســاؤهم.

<sup>(</sup>۱) في مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠) نسبها لعلى، وجعفر بن محمد، والسلمي، وفي المحرر التحصيل (٣/ ٣١٦) نسبها لأبي جعفر محمد بن على، وجعفر بن محمد، وفي المحرر الوجيز (٣/ ٩٤) نسبها لأبي جعفر محمد بن على وعلى بن الحسين وجعفر بن محمد وأبي عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠) عزاها لعكرمة بن خالد، وزر بن حبيش، وفي التحصيل (٣/ ٣١٦) عزاها لعكرمة، وزر بن حبيش، ورواها عبد الوارث، وهارون، عن أبي عمرو، وفي المحرر الوجيز (٣/ ٩٤) عزاها لعكرمة بن هارون المخزومي، وزر بن حبيش، وعمرو بن عبيد، وأبي عمرو، وفي البحر المحيط (٥/ ١٩) نسبها لعكرمة بن هارون المخزومي، وزر بن حبيش، وعمرو بن عبيد، ومعاذ القاري، وحميد.

<sup>(</sup>٣) في إعراب القراءات الشواذ (١/ ٦٣٤) بـ لا نسبة، وفي البحر المحيط (٥/ ١٩) نسبها لأبي العالية، وأبي الجوزاء.

### وفي معنى ﴿ خُلِفُوا ﴾ قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: خُلِّفُوا عن التَّوبة، قَالَه ابنُ عبَّاس، ومجاهِدٌ.

فيكون المعنى: خُلِّفوا عَنْ تَوبَةِ الله على أبي لُبَابَةَ وأصحابه إذ لم يخضَعُوا كما خَضَعَ أولئك.

والثَّاني: خُلِّفوا عن غَزْوَةِ تَبُوك، قَالَه قتادة.

وحديثُهم مندرجٌ في توبة كعبِ بنِ مالكٍ، وقد رَوَيْتُها في كتاب «الحدائق».

قوله: ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ أي: ضاقت مع سَعَتها.

وذلك أنَّ المسلِمِينَ مُنِعُوا من مُعَامَلَتِهِم وكلامهم، وأُمِرُوا باعتزال أزواجهم، وكانَ النَّبِي عَلِيَةً مُعرِضًا عنهم.

﴿ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ بالهـمّ والغـمّ، ﴿ وَظَنُّواْ ﴾ أي: أيقنـوا ﴿ أَن لَا مُنجَا أَ ﴾ أي: لا مُعْتَصَـمَ مِـنَ الله ومـن عذابـه إلا هـو.

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ أعاد التوبة تأكيدًا. ﴿ لِيَتُوبُوا ﴾. قَالَ ابنُ عبَّاس: ليستقيموا(١).

وقَالَ غيرُه: وقَّقَهم للتَّوبة ليَدُومُوا عليها ولا يَرْجِعُوا إلى ما يبطلها.

وسُئِلَ بعضُهُم عنِ التَّوبَةِ النَّصُوحِ، فقال: أَنْ تَضِيقَ على التَّائِبِ الأرضُ، وَتَضِيقَ عليه نَفْسُهُ، كَتَوْبَةِ كَعب وصَاحِبَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره الماوردي في النكت والعيون (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وصاحبته).



قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَثُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلَاقِينَ ﴿ اللَّهِ [التوبة: ١١٩].

قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾.

في سبب نزولها قُوْلان:

أَحَدُهُمَا: أنَّهَا نَزَلَتْ في قصَّة الثلاثة المتخلِّفين.

والثَّاني: أنَّها في أهْل الكتاب.

والمعنى: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا بموسى وعيسى اتَّقُوا اللهَ في إيهانكم بمحمَّدٍ ﷺ وكُونُوا مع الصَّادِقِين.

وفي المراد بالصَّادِقِينَ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّه النَّبِيُّ عَيَّلِيُّ وأصحابُه، قَالَه ابنُ عمر.

والثَّاني: أبو بكرٍ، وعُمَرُ، قَالَه سعيدُ بنُ جُبَير، والضَّحَّاك.

وقد قَرَأَ ابْنُ السَّمَيْفَعِ، وأبو المتوكِّل، ومعاذ القَارِئُ: «مع الصَّادِقَيْنِ» بفتح القاف وكَسْرِ النُّون على التثنية (١٠).

<sup>(</sup>١) في البحر المحيط (٥/ ٥٢٢) نسبها لزيد بن علي، وابن السميفع، أو أبي المتوكل. ومعاذ القاري.

والنَّالِث: أنَّهم الثَّلاثة الَّذين خُلِّفوا، صَدَقُوا النَّبيَّ ﷺ عن تأخُّرهم، قَالَه السُّدِّيُ.

والرَّابع: أنَّه م المهاجِرُون، لأنَّه م لم يَتَخَلَّفُ واعن رسُولِ الله ﷺ في الجهاد، قَالَ ابن جريع (۱).

قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدِّمَشْقِيُّ: وقيل: إنَّ أبا بكر الصِّدِيقَ احتجَّ بهذه الآية يومَ السَّقيفة، فقال: يا معشَرَ الأنصار، إنَّ الله يقول في كتابه: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللهَ يَعِومَ السَّقيفة، فقال: يا معشَرَ الأنصار، إنَّ الله يقول في كتابه: ﴿ الْفُقَرَآءِ اللهُ يَعِينَ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكِكُ هُمُ الصَّلِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨] من هم؟ قالت الأنصار: أنتم هم. قال: فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِيقِينَ ﴾ فأمركم أن تكونوا مَعنَا، ولم يأمرنا أن نكون معكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء.

والخامِسُ: أنَّه عامٌّ، قَالَه قَتَادَة.

و «مع» بمعنى: «مِنْ »(٢)، وكذلك هِيَ في قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وكونوا من الصَّادقين»(٣).

<sup>(</sup>١) في (ج): (ابن جرير).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وهو بمعنى من).

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري (١٤/ ٥٦٠) نسبها لابن مسعود، وفي المحرر الوجيز (٣/ ٩٥)، والبحر المحيط (٥/ ٥٢٢) كلاهما نسبها لابن مسعود، وابن عباس.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْهَ مُرِينَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ إِنَّفُسِمِ عَن نَفْسِهِ عَذَاك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَنْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّار وَلَا يَنَالُون مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّا كُيْبَ لَهُ مِيهِ عَمَلٌ صَلِحٌ إِن اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَر الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يَفَلُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُيْبَ لَهُ مِيهِ عَمَلٌ صَلِحٌ إِن اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَر الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يَفْطُونَ وَادِيًا إِلّا كُيْبَ لَهُ مَلِيمَ وَلَا كَبُرِيمَهُ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلّا كُيْبَ لَهُمُ لِيجْزِيمَهُمُ لَي تَعْزِيمَهُمُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُنْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَاكَا وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَاكُولُ اللّهُ الْمُنْ مَاكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ لِللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَاكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَا كُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مُلُولًا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ مَاكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ال

قَوْلُه: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِينَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾.

قَالَ ابنُ عبَّاس: يعني: مُزَينَة، وجُهَينَة، وأشجَع، وأسْلَم، وغفار (١).

﴿ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾ في غزوةٍ غزاها.

﴿ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِهِ ۽ ﴾ لا يرضَوا لأنفسِهِم بالخفْضِ والدَّعةِ، ورسولُ الله ﷺ في الحرِّ والمشَقَّةِ، يقال: رغبت بنفسي عن الشَّيء: إذا ترفَّعت عنه.

قوله: ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: ذلك النَّهي عن التَّخلُف. ﴿ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ وهو العطش. ﴿ وَلَا نَصَبُ ﴾ وهو التَّعب. ﴿ وَلَا مَغْمَصَةً ﴾ وهي المجاعة.

<sup>(</sup>١) ذكره الماوردي في النكت والعيون (٢/ ٣٩٦)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٦).

﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا ﴾ أَسْرًا أَو قَتْ لا أَو هزيمَةً، فأَعْلَمَهُم الله أنَّه يَجازيهم على جميع ذلك.

قوله: ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً ﴾ قَالَ ابنُ عبَّاس: تمرةً فها فوقها(١).

﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا ﴾ مقبلين أو مدبرين. ﴿ إِلَا كُتِبَ لَهُمْ ﴾ أي: أُثْبِتَ لهم أجر ذلك ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ﴾ أي: بأحسَنِ ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٣٤)، وفي التفسير البسيط (١١/ ٩١).

# فَصْلٌ

قَالَ شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيدِ الله: اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرونَ في هَذِهِ الآية:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كان في أوَّل الأَمْرِ لا يجوزُ التخلُّفُ عن رَسُولِ الله ﷺ [78] حيث (١) كان الجهادُ يلْزَمُ الكُلَّ، ثمَّ نُسِخَ ذلك بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَانَ الْجُهَادُ يَلْزَمُ الكُلَّ، ثمَّ نُسِخَ ذلك بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَعْفِرُواْ كَانَ الْجُهَادُ يَا لَمُؤْمِنُونَ لَا يَعْفِرُواْ كَانَا الْجُهَادُ اللهُ اللهُ

وقَالَتْ طَائِفَةٌ: فَرَضَ الله تعالى على جميع المؤمنين في زمان النَّبِيِّ ﷺ مَثَّن لا عـذرَ لـه الخروجَ معـه لشيئين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّه مِنَ الواجِبِ عليهم أَنْ يَقُوهُ بأنفسهم.

والشَّانِ: أَنَّه إذا خَرَجَ الرَّسول فقد خَرَجَ الدِّينُ كلُّه، فأُمِرُوا بالتَّظاهر لئلَّ يقلَّ العددُ، وهذا الحكمُ باقِ إلى وقتنا، فلو خَرَجَ أميرُ المؤمنين إلى الجهاد، وجبَ على عامَّة المسلمين مُتَابَعَتُه لما ذكرنا.

فعلى هذا، الآيةُ مُحْكَمَةٌ.

وقَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدِّمَشْقِيُّ: لكلِّ آيةٍ وجهها، وليس للنَّسْخِ على إحدى الآيتين طريتٌ.

<sup>(</sup>١) في (ف): (حين).

# قوله: ﴿ وَمَا كَاكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةُ ﴾. في سَبَب نُزُولِهَا أربعة أَقْوَالِ:

أَحَدُهَا: أنَّ ه لَمَا أنزلَ الله عَلَى عيوبَ المنافقين في غَزْوَة تَبُوك، قال المؤمنون: والله لا نَتَخَلَفُ عن غزوةٍ يَغْزُوها رَسُولُ الله عَلَيْ ولا سَريَّة أبدًا، فلما أرسلَ السَّرايَا بعد تبوك نَفَرَ المسلمون جميعًا، وتركوا رسولَ الله عَلَيْ وحدَه، فنزلت هذه الآية، قَالَه أبو صَالِح عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ (١).

والشَّاني: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ لما دَعَاعلى مُضَرَ، أَجْدَبَتْ بلادُهُمْ فَكَانَتِ القبيلةُ منهم تُقبِلُ بِأَسْرِهَا إلى المدينة من الجُهد، ويُظْهِرُونَ الإسلامَ وهم كاذبون، فَضَيَّقُوا على أصحابِ رَسُولِ الله عَلَيْق، فَنَزَلَتْ هَذِه الآيةُ، رواه ابن أبي طلحة عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٢).

والنَّالَث: أَنَّ ناسًا أَسْلَمُوا، وخَرَجُوا إِلَى البَوَادِي يعلِّمون قومَهم، فنزلت: ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبُكُم ﴾ [التوبة: ٣٩]، فقال ناسٌ من المنافقين: هَلَكَ مَنْ لَم يَنْفِرْ من أهل البَوَادِي، فنزلت هذه الآية، قَالَه عِكْرِمَة (٣).

والرَّابع: أن ناسًا خَرَجُوا إلى البَوَادِي يعلِّمون النَّاس ويَهدونهم، ويصيبون من الحَطَبِ ما ينتفعون به، فقال لهم النَّاس: ما نَرَاكم إلَّا قد

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (٥/ ١١١) وهـو مـن روايـة الكلبـي عـن أبي صالـح عـن ابـن عبـاس الله.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٩) من رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس كله.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٨٠) من رواية عن سليهان الأحول، عن عكرمة به.

تركتم أصْحَابَكُم وَجِئْتُمُونَا، فأقبلوا من البادية كلُّهم، فنزلت هذه الآية، قَالَه مُجَاهِدٌ (١).

قال الزَّجَاج: ولَفُظُ الآيَةِ لَفْظُ الْخَبَرِ، ومعناها الأَمْرُ، كقول تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾[التوبة:١١٣]، والمعنى: يَنْبَغِي أَنْ ينْفِرَ بَعْضُهُم، ويبقى البَعْضُ (٢).

قال الفَرَّاءُ: يَنفِر وينفُر، بكسر الفَاء وضمِّها، لغتان (٣).

واختلف الْمُفَسِّرون في المراد بهذا النَّفير على قَولَين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّه النَّفِيرُ إلى (٤) العدوِّ، فالمعنى: ما كان لهم أن يَنْفروا بأجمعهم، بَلْ تَنْفِرُ طائفةٌ ، وتبقَى مع النَّبيِّ عَلَيْ طائفةٌ ﴿ لِيَسَنَفَهُوا فِي ٱلدِّينِ ﴾ يعني الفرقة القاعدين، فإذا رَجَعَتِ السَّرايا، وقد نَزَلَ بعدهم قرآن أو تجددٌ د أمرٌ، أعلموهم به وأنْذَرُوهم به إذا رَجَعُوا إليهم، وهذا المعنى مرويٌّ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

[٣٤٥/ب] والنَّاني: أنَّه النَّفير إلى رسُول الله ﷺ، بَلْ تنفر منهم طائفةٌ ليَتَفَقَّه هؤلاء الذين يَنْفِرُون، ولِيُنْ ذِرُوا قَوْمَهُم المتخلِّفين، هذا قولُ الحَسَنِ، وهو أشبَهُ بظاهِر الآية.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٦) من رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه في كتابه معاني القرآن، وانظر: المزهر في علوم اللغة (١/ ١٦٤)، وتاج العروس (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (ج): (في).

فعلى القَـول الأوَّل، يكـون نفـير هـذه الطَّائفة مـع رسـول الله ﷺ إن خـرج إلى غـزاة أو مـع سرايـاه.

وعلى القَول الثَّاني، يكون نفيرُ الطَّائفة إلى رسول الله ﷺ لاقتباس العِلْم.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْصُفَادِ وَلَيَجِدُواْ
فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ آَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَيِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ آَ مَنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ آَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَن يَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَن اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينِ عَامِيهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَ

قَولُه: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ ﴾.

قد أُمِرَ بقتال الكفَّار على العموم، وإنَّما يُبتدَأ بالأقرَبِ فالأقرَب.

وفي المراد بمن يليهم خسة أقوالٍ:

أَحَدُهَا: أنَّهم الرُّوم، قَالَه ابنُ عمر.

والثَّاني: قُرَيظَة والنَّضير وخَيْبَر وفدك، قَالَه ابنُ عبَّاس.

والثَّالث: الدَّيلَم، قَالَه الحسن.

والرَّابع: العَرَب، قَالَه ابنُ زيدٍ.

والخامس: أنَّه عامٌّ في قتالِ الأقربِ فالأقرب، قَالَه قتادة.

وقال الزَّجَّاجُ: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّه ينبغي أن يُقَاتِلَ أهلُ كلِّ ثغرِ الذين يلونهم.

قال: وقيل: كان النَّبِيُّ وَيَّكُ رَبَّهَا تَخطَّى فِي حربه الذين يلونه من الأعداء ليكون ذلك أهْيَبَ له، فأُمر بقِتَال من يليه ليُستَنَّ بذلك (١٠). وفي الغِلْظَةِ ثلاثُ لغاتِ:

«غِلْظة»: بكسر الغين، وبها قَرَأَ الأكثرون (٢).

و «غَلْظة»: بفتح الغين، رواها جَبَلَة عن عَاصِم ٣٠٠).

و "غُلْظة": بضمِّ الغين، رواها(٤) المفضل عن عَاصِم(٥).

(١) انظر: معانى القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: السبعة (ص: ٣٢٠)، والحجة (٤/ ٢٤١)، والمحرر الوجيز (٣/ ٩٧)، والتحصيل (٣/ ٣١)، والبحر المحيط (٥/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) في السبعة (ص: ٣٢)، والحجة (٤/ ٢٤١)، ومختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، والتحصيل (٣/ ٣٧) كلهم نسبوها للمفضل عن عاصم، وفي المحرر الوجيز (٣/ ٩٧) نسبها للمفضل عن عاصم، والأعمش، وفي البحر المحيط (٥/ ٥٢٨) قال: "والأعمش وأبان بن ثعلب والمفضل كلاهما عن عاصم بفتحها، وهي لغة الحجاز».

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف): (وقرأها).

<sup>(</sup>٥) في مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠) نسبها لأبان بن عثمان. قال ابن خالويه: "إنها هو أبان بن تغلب أبو سعيد، وكان مكتبًا أي: معلّمًا»، وفي التحصيل (٣/ ٣١٦): "السلمي، وزر، وأبان بن تغلب: بضم الغين، ورواها أبو زيد عن أبي عمرو»، وفي المحرر الوجيز (٣/ ٩٧): "وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، وأبان بن ثعلبة، وابن أبي عبلة: "غُلظة» بضمها، وهي قراءة أبي حيوة، ورواها المفضل عن عاصم أيضًا، قال أبو حاتم: رويت الوجوء الثلاثة عن أبي عمرو، وفي هاتين القراءتين شذوذ وهي نغات»،=

قَالَ ابنُ عبَّاس في قَوْلِه «غلظة»: شجاعة (٢).

وقَالَ مُجَاهِدٌ: شدَّة (٣).

قوله: ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عِلِيمَنَا ﴾ هـذا قـول المنافقين بعضُهم لبعض استهزاءً بقـول الله تعالى.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ ﴾ أي: شَكٌّ ونفاقٌ.

وفي المراد بالرِّجْسِ ثلاثة أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: الشَّكّ، قَالَه ابنُ عبَّاس.

والثَّاني: الإثم، قَالَه مُقَاتِل(١٠).

<sup>-</sup> وفي البحر المحيط (٥/ ٥٢٨) نسبها لأبي حيوة، والسلمي، وابن أبي عبلة، والمفضل، وأبان، وهي لغة تميم.

<sup>(</sup>١) في (ج): (وكذلك) بدلًا من قوله: (وشاة).

<sup>(</sup>٧) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٣٥)، والتفسير البسيط (١١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٧) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٣٥)، والتفسير البسيط (١١/ ٩٧).

<sup>(:)</sup> انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٢/ ٢٠٤).

والنَّالث: الكُفر، لأنَّهم كلَّما كفروا بسورة زادَ كُفْرُهم، قَالَه الزَّجَّاج(١١).

قوله: ﴿ أُوَلَا يَرَوْنَ ﴾ يعني المنافقين.

وقَرَأَ حَمْزَةُ: «أُولَا تَرَوْنَ» بالتَّاء على الخطاب للمؤمنين (٢).

وفي معنى ﴿ يُفْتَنُّونَ ﴾ ثَمَانِيَةُ (٢) أَقُوالٍ:

أَحَدُهَا: يكذبون كذبَةً أو كذبتين يُضلُّون بها، قَالَه حُذَيفَة بن اليَهان.

والثَّاني: ينافقون ثمَّ يؤمنون ثمَّ ينافقون، قَالَه أبو صالح عَنِ ابْنِ عبَّاسِ.

والثَّالث: يُبْتَلَوْنَ بالغَزْوِ في سبيل الله، قَالَه الحسن، وقتادة.

والرَّابع: يُفْتَنون بالسَّنَة والجُوع، قَالَه مُجَاهِدٌ.

والخامس: بالأوْجَاعِ والأمْرَاضِ (١٠)، قَالَه عَطِيَّة.

[٣٤٦/أ] والسادس: يَنقضُون عهدهم مرَّة أو مرَّتين، قَالَه يهان.

والسَّابع: يكفرون، وذلك أنَهم كانوا إذا أخبرهم النَّبي يَكَلِلَة بها تكلَّموا به إذ خَلَوْا، عَلِمُوا أنَّه نَبي، ثمَّ يأتيهم الشَّيطان فيقول: إنَّما بلغه

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١٢/ ٩٠)، والمبسوط (ص: ٢٣٠)، والمحرر الوجيز (٣/ ٩٩)، والتحصيل (٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (ثلاثة)!.

<sup>(</sup>٤) في (ج): (والأوصاب).

هذا عنكم، فيُشْرِكون(١)، قَالَه مُقَاتِل بن سُلَيُهُان(٢).

والثَّامِن: يُفضَحون بإظهار نِفَاقِهِم، قَالَه مُقَاتِل بن حيَّان.

قَولُه: ﴿ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ ﴾ أي: من نِفَاقهم. ﴿ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ ﴾ أي: يَعْتَبرُون ويتَّعِظُون.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِثُمَ ٱنصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللهِ التوبة: ١٢٧].

قوله: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾.

قَالَ ابنُ عَبَّاس: كانت إذا أُنزلت سُورة فيها عيبُ المنافقين، وخَطبَهم رسُولُ الله ﷺ وعَرَّض بهم في خُطبَتِه، شَقَّ ذلك عليهم ونظر بعضُهم إلى بعض يريدون الهربَ يقولون: ﴿ هَلْ يَرَنْكُمُ مِّنَ أَحَدٍ ﴾ من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يَرَهُمْ أحدٌ خَرَجُوا من المسجد (٣).

قال الزَّجَّاج: كأنَّهم يقولون ذلك إيهاءً لئلًا يعلم بهم أحدٌ، ﴿ ثُمَّ الصَرَفُوا ﴾ عن المكان، وجائزٌ عن العَمَلِ بها يسمعون(١٠).

وقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ ثُمَّ أَنْصَرَفُواْ ﴾ على عَزْمِ التَّكذيب بمحمَّدٍ عَلَيْ وبها جا، به (٥).

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): (فيشكون).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣)ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٣٥)، والتفسير البسيط (١٠٢/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: معانى القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥)ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٣٥)، والتفسير البسيط (١٠٢/١١).

قَوْلُه: ﴿ صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾.

قَالَ ابنُ عبَّاس: عن الإيمان(١).

وقالَ الزَّجَّاجِ: أضَلُّهم مجازاةً على فِعْلِهِمْ (٢).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَ عَلَيْكُمُ مِأْلُمُوْمِنِينَ رَءُوثُ رَّحِيثٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَولُه: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾.

قَرَأَ الجمهور بضَمِّ الفاء.

وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاس، وأبو العَالِيَة، والضَّحَّاكُ، وابنُ مُخَيَّصِن، ومحبوبٌ عن أبي عَمْرِو: بفتحها (٣).

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وفي التفسير البسيط (١١/ ١٠٤): «قَالَ ابنُ عبَّاس: عن كل رُشْد وخير وهدى».

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠) قال: "بفتح الفاء: النبي ﷺ، وفاطمة رَحَوَلَكُعَنْكَا، وابن عباس ﷺ، وفي المحتسب (١٠٠ / ٣)، والتحصيل (٣/ ٢١٧)، والمحرر الوجيز (٣/ ٢٠٠) كلهم نسبوها لعبد الله بن قسيط المكي، وفي النكت والعيون (٢/ ٤١٧) بلا نسبة، وفي الكشف والبيان (٥/ ١١٤) نسبها لابن عباس، وابن ثعلبة، وعبد الله بن قسيط المكي، وابن محيصن، والزهري، وقال في البحر المحيط (٥/ ٥٣٣): "وقرأ ابن عباس، وأبو العالية، والضحاك، وابن محيصن، ومحبوب، عن أبي عمرو وعبد الله بن قسيط المكي، ويعقوب من بعض طرقه: (من أنفسكم) بفتح الفاء، ورويت هذه القراءة عن رسول الله يَعَلَنْهَ عَنْهَا».

#### وفي المضمومةِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: من جميعِ العَرَبِ، قَالَه ابنُ عَبَّاس، وقال: ليْسَ في العَرَبِ قبيلةٌ إلَّا وقَدْ وَلَدَتْ رسولَ الله ﷺ (١).

والثَّاني: مَّن تعرفُون، قَالَه قتادة.

والثَّالث: من نِكَاحٍ لم يصبه شيءٌ من ولادَةِ الجاهليَّة، قَالَه جعفرُ الصَّادق.

والرَّابع: بشَرٌ مثلكم، فهو آكَدُ للحُجَّة، لأَنَّكم تَفْهَمُون عمَّن هو مثلكم، قَالَه الزَّجَاجُ(٢).

وفي المفتوحة ثلاثةُ أوجهٍ<sup>(٣)</sup>:

أَحَدُهَا: أفضَلُكُم خُلُقًا.

والثَّاني: أشْرَفُكُم نسبًا.

والثَّالث: أَكْثَرُكُم طاعةً لله ﷺ.

قَوْلُه: ﴿ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ ﴾ فيه قَوْلان:

أَحَدُهُمَا: شديدٌ عليه ما شَقَّ عليكم، رواه الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عبَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (٥/ ١١٤)، والواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، والتفسير البسيط (١١/ ١٠٥)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٣٢٧) لعبدبن حميد، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن المنذر وابن مردويه، وأبي نعيم في دلائل النبوة، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (ف): (أقوال).

قال الزَّجَّاجُ: شديدٌ عليه عَنَتُكُم، والعَنَتُ: لقاء الشِّدَّة (١).

والثَّاني: شديدٌ عليه ما آثَمَكُم، رواه أبو صالحٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

قوله: ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ﴾. قَالَ الحَسَنُ: حريصٌ عليكم أن تؤمنوا(٢).

قوله: ﴿ إِلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَّحِيثٌ ﴾.

قَالَ ابنُ عبَّاس: سمَّاه باسْمَينِ مِنْ أَسْمَائِهِ (٣).

وقَالَ أَبُو عُبِيدَة: «رؤوف» فعولٌ من الرَّأْفَةِ، وهي أَرَقُ من الرَّحمة، ويقال: «رؤف»(٤).

وأنشد (٥): [من الوافر]

تَـرَى لِلْمُؤْمِنِـينَ عَلَيـكَ حَقَّـا كَفِعْـلِ الْوَالِـدِ الـرَّؤُفِ الرَّحِيـمِ وقيل: رؤوفٌ بالمطيعين، رحيمٌ بالمذنبين(١).

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره الماوردي في النكت والعيون (٢/ ٤١٨)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٣٦)، والتفسير البسيط (١١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجاز القرآن (ص: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لجرير في ديوانه (٥٠٨)، والزاهر (١/ ٩٧)، والصحاح (٤/ ١٣٦٢)، واللسان (٩/ ١٠٢)، واللسان (٩/ ١٠٢)، وتاج العروس (٢/ ٣٢٢) مادة (رأف)، والكامل في اللغة (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) في (ج): (رؤوف بالمؤمنين) بدلًا من قوله: (رحيم بالمذنبين).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوَا فَقُلْ حَسِمِى ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

قَوْلُه: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ أي: أغرَضُوا عن الإيهان، ﴿ فَقُلُ حَسِمِ اللّهِ ﴾ أي: يكفيني، ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾. وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيَّصِنِ: «العظيمُ» برفع الميم (١).

وإنَّما خصَّ العرشَ بالذِّكر، لأنَّه الأعْظَمُ، فيَدْخُلُ فيه الأصْغَرُ. [٢٤٦/ب

قال أُيُّ بنُ كعبِ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمُّ رَسُوكُ ﴾ إلى آخر السُّورة (٢)(٢).

<sup>(</sup>۱) في مختصر ابن خالويه (ص: ٦١) ونسبها لأهل مكة، وفي التحصيل (٣١٧) نسبها لإبن لإسماعيل عن ابن كثير، وابن محيصن، وفي الكشف والبيان (٥/ ١١٥) نسبها لابن محيصن، وفي البحر المحيط (٥/ ٥٣٤) نسبها لابن محيصن، وقال: رويت عن ابن كثير، وفي الكامل (ص: ٥٦٦) نسبها لمجاهد، وابن مُحيَّصِن، وحميد، ومحبوب عن ابن كَثِيرٍ. (١ في (ج): (الآية).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ١٠١) من رواية ابن عباس، عن أبي بن كعب ﷺ.



رَوى عطيَّةُ، وابْنُ أَبِي طلْحَةَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّهَا مكيَّةٌ (٢)، وبهِ قالَ الحسَنُ وعكرمَةُ، ورَوى أبو صالِح عن ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ فِيها مِنَ المُدنِيِّ وَعُكرمَةُ، ورَوى أبو صالِح عن ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ فِيها مِنَ المُدنِيِّ قُولُه (٣): ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّنَ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّنَ لَا يُؤْمِنُ بِهِ عَلَى الآيةَ (١٤) [يونس: ٤٠].

وفِي دِوايةٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: [أنَّ] (٥) فيها ثـلاثَ آيـاتٍ مِنَ المُـدنِيِّ، أوَّ لُمُـا قوْلُه: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍِّ ﴾ [يونس: ٩٤] إلى رأْسِ ثـكَاثِ آيَاتٍ (١) ، وبـهِ قالَ قتادَةُ.

وقى الَ مُقاتِلٌ: هِيَ مَكِّيَةٌ، غَيْرَ آيَتَيْنِ، قَوْلُه: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِ ﴾ والَّتِي تليها (٧٠). [يونس: ٩٤ - ٩٥].

<sup>(</sup>١) في (م): (بسم الله الرحمن الرحيم، ربِّ يسرِّ وأعن، سورة يونس ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، والمثبت من (ج)، و(ف)، و(م).

<sup>(</sup>٦) عزاه الواحدي في التفسير البسيط؛ (١١/ ٢٠٤) للكلبي، وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (١٠٢) قال: (وقال الكلبي: هي مكية إلا قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، الله ينه،

<sup>(</sup>٧) تفسير مقاتل (٢/ ٢٢٤)، ومن قوله: (من المدني)... إلى هنا ساقط في (ج).



وق الَ بعْضُه م: هي مكيَّةٌ إلَّا آيَتَ بْنِ<sup>(۱)</sup>، وهيَ قوْلُه تعَ الى: ﴿ قُلْ بِغَضَّ لِٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ٤﴾ والَّتِي تلِيها (٢) [يونس: ٥٨ - ٥٩].

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ الَّهُ عَلَى مَا يَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ ﴾ [يونس: ١] (٣).

فأمَّا قوْلُه: ﴿ الرَ ﴾ قراً ابْنُ كثِيرٍ: ﴿ الرَ ﴾ (') بفتْحِ الرَّاءِ. وقراً أبو عمْرٍ و، وابْنُ عامِرٍ، وحمْزَةُ، والكِسائِيُّ: «الر» على الهِجَاءِ مَكْسُورةً (٥). وقدْ ذكرْنَا فِي أوَّل سُورةِ ﴿ البقرة ﴾ مَا يشتَمِلُ على بيَان هذا الجِنْسِ.

وقدْ خُصَّتْ هذهِ الكلِمَةُ بستَّةِ أَقْوَالِ:

أحدُها: أنَّ معْنَاها: أنَا اللهُ أرَى، رَواهُ الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسِ(١٠).

<sup>(</sup>١) من قوله: (قوله: فإن كنت في شك)... إلى هنا ساقط في (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: البيان في عدِّ آي القرآن؛ لأبي عمرو الداني (ص: ١٦٣)، وهو المروي عن ابن عباس عند النحاس في ناسخه (ص: ٥٢٩)، وهو المروي عن عبد الله بن الزبير كها عند ابن مردويه، انظر: الدر المنثور (٧/ ٥٢٥)، وذكر القرطبي في تفسيره ذلك عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (وقال بعضهم)... إلى هنا سقاط في (ف).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٥) انظر: السبعة في القراءات (ص: ٣٢٢)، ومعاني القراءات للأزهري (٢/ ٣٩)، والتيسير في القراءات السبع (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في التفسير (١٥/ ٥٨٩)، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، وابن أبي حاتم (٦/ ١٩٩٤)، (١٩٦٤) عن الضحاك، عن ابن عبّاس.

والثَّانِي: أَنَا اللهُ الرَّحْنُ، رَواه عطَاءٌ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ<sup>(١)</sup>.

والنَّالِثُ (٢): أنَّه بعْضُ اسْم مِن أَسْمَاءِ اللهِ تعالى، رَوى عكْرِمَةُ عنِ ابْتِ عبَّاسٍ، قالَ: «الر»، و «حم»، و «نون» حرُوفُ الرَّحْمَنِ (٣).

والرَّابِعُ: أَنَّه قَسَمٌ أَقْسَمَ اللهُ بِهِ، رَواه ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤).

والخامِسُ: أنَّه اسْمٌ مِن أسْماءِ القُرآنِ، قالَهُ مُجاهِدٌ، وقتادَةُ (٥).

والسَّادِسُ: أَنَّه اسْمٌ للسُّورةِ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

وِفِي قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ ﴾ قُوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّه بمعنى: «هـنِه» قالَـهُ أبـو صالـح عنِ ابْـنِ عبَّـاسٍ، واخْتـارَهُ أبو عُبيـدة (١٠).

والثَّانِي: أنَّه علَى أَصْلِه.

- (٢) من قوله: (أنا الله الرحمن)... إلى هنا ساقط في (ج).
- (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٢١)، (١٠١٨٦).
  - (٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٢٠٧)، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس.
- (٥) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٧٣)، وعنه ابن جريس (١٩/ ٥٥)، وأخسر جابس أبي حاتهم (٨/ ٢٧٤٧)، من طريس آخس عنه، وفيه زيادة: «اسم من أسماء القرآن، أقسم به ربك»، وبهذه الزيادة ذكره الثعلبي (٨/ ١٠٧)، عن قتادة وأبي روق.
  - (٦) مجاز القرآن (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٥٣٧)، ومكي بن أبي طالب في تفسير المشكل من رواية غريب القرآن (ص: ١٠١)، وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٢١)، من رواية عكرمة عنه، ولفظه: (الر) حروف الرحمن مفرقة، ورواه ابن جرير (١١/ ٧٩) بلفظ: (الر) و (حم) و (ن) حروف الرحمن مفرقة.

# ثُمَّ فيهِ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ الإشارةَ إلى الكُتبِ الْمُتقدِّمةِ مِنَ التَّوراةِ والإنْجِيلِ، قالَهُ عُلَدٌ، وقتادَةُ؛ فيكونُ الْمَعْنَى: هذه الأقاصِيصُ الَّتِي تَسْمَعونَها، تلك الآياتُ الَّتي وصِفتْ في التَّوراةِ والإنْجِيل.

والثَّانِي: أَنَّ الإشارةَ إلى الآياتِ الَّتِي جَرى ذِكْرُها، مِنَ القُرآنِ، قالَهُ الزَّجَّاجُ(١).

والثَّالثُ: أنَّ «تلك» إشَارةٌ إلى «الر» وأخواتِها مِن حرُوفِ الْمُعجمِ؛ أي: تلك الحرُوفُ المُفتتحةُ بها السُّورُ هي: آياتُ الْكِتَابِ؛ لأنَّ الكتابَ بها يُتلى، وألفاظُه إليها ترجِعُ، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَاريِّ.

قَالَ أَبُو عبيدة (٢): ﴿ اَلْحَكِيمِ ﴾ بمعنى: المحْكم المبيِّن الموضِّح؛ والعربُ قد تضَعُ فعيلًا في معنى: مفعل؛ قال [اللهُ] (٣) تعَالى: ﴿ مَذَا (١) مَالَدَيَّ عَيِدُ ﴾ [ق: ٣٣]؛ أي: مُعَدِّدٌ.

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَبُنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ لَهُمْ قَدَا لَسَحِرُ مُبِينً ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينً ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ خَلَقَ ٱلسَّمَونَ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ خَلَقَ ٱلسَّمَونَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلّا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والمثبت من (ج)، و(ف)، و(م).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ف).

قُولُه تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا ﴾.

سببُ نُزوها: أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بعَث محمَّدًا ﷺ أنْكرتِ الكفَّارُ ذلك (١)، وقالوا: اللهُ أعْظمُ (٢)، فنزلَتْ هذه الآيةُ. الآيةُ.

والْمرادُ بالنَّاسِ هاهُنا: أهلُ مكَّةَ، والمرادُ بالرَّجُلِ: مُحَمَّدٌ ﷺ. ومعْنَى ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾: يعرِفُون نسبَه، قالَهُ ابْنُ عبَّس، فأمَّا الألِفُ فهي (١) للتَّوبيخِ والإِنْكار (٥).

قَالَ (١) ابْنُ الأنْبَارِيِّ (٧): والاحْتجاجُ عليْهِم (في كونِهم عجِبُوا) (٨) من إرسَال مُحمَّد، محذوفٌ هَاهُنا وهو مبيَّنٌ في قوْلِه تعَالى: ﴿ فَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم أَم اللهُ الذَّحرف: ٣٢]؛ أي: فكمَا وضَّح لكُم هذا التَّفاضلَ بالمشاهدة، في الزخروا (٩) تفضيلَ اللهِ مَن شَاءَ بالنَّبوّة؛ وإنَّما حذفَه هاهُنا اعْتمادًا على ما بيَّنه في موضع آخرَ.

- (١) ليست في (ر).
- (٢) في (ج): أعلم.
- (٣) انظر: أسباب النزول؛ للواحدي (ص: ١٥٠).
  - (٤) ليست في (ر).
  - (٥) (والإنكار) ليست في (ج)، و(ف)، و(م).
    - (٦) في (ج): قاله.
  - (٧) الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ٢٨٥).
- (٨) ما بين الهلالين ليس في (ر)، وفي (ج): في كونهم من إرسال محمد.
  - (٩) في (ف): ينكر.



ق الَ: وقيل: إنَّ عجِبُوا مِن ذكْرِ البعْثِ والنُّشور؛ لأنَّ الإنذارَ والتَّبْشيرَ يتَّصِلانِ بها، فكانَ (۱) جوابُهم في مواضعَ كثيرةٍ تدلُّ على كونِ ذلِك؛ مثل قوْلِه تعَالى: ﴿ وَهُو أَهْوَثُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقوْلِه تعَالى: ﴿ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى آنشاً هَا أَوَّلَ مَرَةٍ ﴾ [يس: ٧٩].

وفي الْمُراد بقوْلِه تعَالى: ﴿ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ سبعة أقوالي:

أحدُها: أنه الثَّوابُ الحسنُ بها قدَّمُ وا مِن أعْمالِهم، رواه العوفيُّ عن ابْنِ عبَّاسٍ، ورَوى عنه أبو صالح قال: عملٌ صالحٌ يقدِمُ ون عليه (٢).

والشَّاني: أَنَّه ما سبَق لهم مِنَ السَّعادة في الذِّكر الأوَّلِ، رَواه ابْنُ أبي طلحةً عن ابْنِ عبَّاس. قالَ أبو عبيدةً: سابقةُ صِدقِ<sup>(٣)</sup>.

والثَّالَث: شفِيعُ صدْقٍ، وهوَ مُحَمَّدٌ ﷺ يشفعُ لهم يوْمَ القيامةِ، قالَه الحسَنُ.

والرَّابع: سلَفُ صدْقِ تقدَّمُوهم(١) بالإيهان، قالَهُ مُجاهِدٌ، وقتادَةُ.

والخامسُ: مقَامُ صدْقِ لا زَوالَ عنْهُ، قالَه عطَاءٌ.

والسَّادس: أنَّ قدمَ الصِّدق: المنزلةُ الرَّفِيعةُ، قالَه الزَّجَّاجُ (٥).

<sup>(</sup>١) في (ر): وكان.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٠٦) من قول العوفي عن ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (١/ ٢٧٣)، ولفظه: قدم صدق عند ربهم: مجازه: سابقة صدق عتد ربهم، ويقال: له قدمٌ في الإسلام وفي الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) في (ر): يقدموهم.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦).

والسَّابع: أنَّ القدَم هَاهُنا: مصيبةُ المسلمينَ بنبيِّهم عليه السَّلام (١)، ومَا يلحقُهُم من ثوابِ اللهِ تعَالى عند أسَفهِم على فقْدِه وعبَّتِهم لِمُشاهدتِه، ذكرَه ابْنُ الأنْباريِّ.

فإنْ قِيل: لَم آئر القدم هاهُنا على اليد، والعرَبُ تستَعْمِل اليد في مؤضع الإحسان؟

فالجوابُ: أنَّ القدَمَ ذُكرتْ هاهُنا للتقدُّم، لأنَّ العادةَ جاريةٌ بتقدُّم السَّاعي على قدمَيْه، والعرَبُ تجعلُها كنايةً عن العملِ الَّذي يُتقدَّم فيهِ ولا يقَعُ فيه تأخرٌ، قال ذو الرِّمة [من الطَّويل]:

لَكُمْ قَدَمٌ لَا يُنْكِرُ النَّاسُ أَنْهَا مَعَ الْحُسَبِ الْعَادِيِّ طَمَّتْ عَلَى الْبَحْرِ (١) فَلَ فَي الْبَحْرِ (١) فَإِنْ قِيلَ: مَا وَجْهُ إضَافَةِ القدَم إلى الصِّدق؟

فالجوابُ: أنَّ ذلِك مدحٌ للقدَم، وكلُّ شيء أضفتَه إلى الصَّدق، فقد مدَّختَه؛ ومثْلُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَ مَثْلُه: ﴿ وَمَثْلُه: ﴿ وَمَثْلُه: ﴿ وَمَثْلُه: ﴿ وَمَثْلُه: ﴿ وَمَثْلُه: ﴿ وَمَثْلُه الْمَالِم مَعْدُوفٌ، تَقْدِيرُه: أَنْ (٣) أَوْحَيْنَا إلى رجلٍ منْهُم، فلمَّا أَنَاهِم بِالوَحِيِ (٤) ﴿ وَقَالَ ٱلْكَامِ مِعْدُونَ إِنَ هَذَا لَسَحِرٌ مُبِينٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطيرى (١٥/ ١٤-١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۱۵/ ۱٦)، تفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۲۶٤)، تفسير الثعلبي (٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): الوحي.

قرَأ ابْنُ كثيرٍ، وعَاصِمٌ، وحمْزةُ، والكِسائِيُّ: «لسَاحر» بألِف. وقرَأ نَافِعٌ، وأبو عمرو، وابْنُ عامِر: «لسحر» بغير ألف (١١).

قالَ أبوعليِّ: قد تقدَّم قولُه تعَالى: ﴿ أَنَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمْ (٢) ﴾ فمَن قال: ساحِرٌ، أراد الَّذي أُوحي سِحْرٌ؛ أي: الَّذي تقولون (٣) أنتم فيه (٤): إنَّه وحْيٌ، سحْرٌ (٥).

قَالَ الزَّجَّاجُ: لَمَّا أَنْذرَهم بالبغثِ والنَّشور، فقَالُوا: هذا سحرٌ، (٣٤٧) إَخبَرَهُم أَنَّ الَّذِي خلقَ السَّمواتِ والأرْضَ قَادِرٌ على بعْثِهِم بقولِه تَعَالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللهُ ﴾ (١)، وقد سبقَ تفْسيرُه فِي الأعْرَافِ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾، قالَ مُجَاهدٌ: يَقْضِيه (٧). وقالَ غيْرُه: يأمُرُ به ويُمْضِيه (٨).

قُولُه تَعَالى: ﴿ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْنِهِ ، ﴾ فيهِ قُولَانِ: أحدُهما: لا يشفَعُ أحَدٌ إِلَّا أن يأذنَ لَه، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

<sup>(</sup>١) انظر التيسير (ص: ١٢٠)، السبعة (ص: ٣٢٢)، وخلاف ابن كثير خارج الطرق.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج)، و(ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، و(ر): يقولون، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ت): منه.

<sup>(</sup>٥) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦).

<sup>(</sup>٧) انظر قول مجاهد في: تفسير الطبري (١٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الماوردي (٢/ ٤٢٢).

ق الَ الزَّجَ اجُ (''): لم يجرِ للشَّفِيع ذكْرٌ قبْلَ هذا، ولكنِ الَّذين خُوطِبوا كانوا يقولون: الأصنامُ شفعَاؤُنَا.

والشَّاني: أنَّ المعنني: لا ثَاني معه، مأنحُوذٌ مِن الشَّفْعِ(٢)؛ لأنَّه لم يكن معه، أخُوذٌ مِن الشَّفْعِ (٢)؛ لأنَّه لم يكن

فقوْلُه: ﴿ إِلَّامِنَ بَعْدِ إِذْنِهِ ، ﴾؛ أي: من بغدِ أَمْرِه أَن يَكُونَ الخَلْقُ فَكَانَ (٣)، ذكرَه الماوردِيُّ (١).

قُولُه تعَالى: ﴿ فَأَعَبُدُوهُ ﴾ قَالَ مُقاتِلٌ: وحَدُوهُ (٥). وقالَ الزَّجَاجُ: المعْنَى: فاعْبدُوه وحْدَهُ (١). وقولُه تعَالى: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ معْنَاه (٧): تتَّعِظُونَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا (٨) ﴾؛ أي: مصيركم يوْمَ القِيامَةِ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦).

<sup>(</sup>٢) في (ف): الشفيع.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل بن سليهان (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦).

<sup>(</sup>٧) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٨) ليست في (ج)، و(ر)، و(ف).

﴿ وَعَدَاللَّهِ حَقَّا (١) ﴾ ، قالَ الزَّجَّاجُ: ﴿ وَعُدَ اللهِ » منْصوبٌ على مغنَى: وعدَكَمُ اللهُ وعددًا؛ لأنَّ قوْلَه تعَالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ معناه: الوغد وعدكَمُ اللهُ وعددًا المُحددُ اللهُ على المُحددُ على المُحددُ على المُحدد على

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنَّهُ يَبْدَوُ الْلَخْنَ ﴾ قراً ه الأكثرون بكسْرِ الألِفِ (''). وقرأتُ عائِشةُ، وأبو رَزين، وعِكْرمةُ، وأبو العَالِيةِ، والأعْمشُ: (أَنَّه) (٥) بفتْحِها (٢).

قالَ الزَّجَاج: مَن كَسَرَ (٧)؛ فعَلى الإسْتئنافِ، ومَن فتَحَ، فالمعْنَى: إليه مرجعُكم؛ لأنَّه يبدَأُ الخلْقَ (٨).

قَالَ مُقَاتِل: يبدَأُ الخلْقَ ولم يكُنْ شيئًا، ثُمَّ يُعِيدُه بعْدَ المُوتِ (٩).

فَأُمَّا القِسْطُ: فهوَ الْعدْلُ.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر في القراءات العشر (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>ه) ليست في (ر)، و(ف).

<sup>(</sup>٦) قراءة عشرية انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (٢/ ٢٨٢)، حيث قال: (أنَّه) بفتح الممزة على حذف لام الجرُّ؛ أي: لأنَّه يبدأ، وللأعمش وسهل في المحتسب (١/ ٣٠٧)، ومختصر الشواذ (ص: ٦١)، ولعبد الله في البحر المحيط (٦/ ١٢)، وانظر: إعراب القرآن؛ لابن النحاس (٢/ ٤٩)، تفسير الطبرى (١٥/ ٢١).

<sup>(</sup>٧) في (ر): وكسر.

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٩) تفسير مقاتل (٢/ ٢٢٦).

فإِنْ قِيل: كيْفَ خصَّ جزاءَ المؤمِنين بالعدْلِ، وهو في جزاءِ الكافرين عادِلٌ أيضًا؟

فالجوابُ: أنَّه لوجمع الفريقَيْنِ في القِسْط، لم يتَبيَّنْ في حالِ اجْتماعِها ما يقع بالكافرين مِنَ العذابِ الأليمِ والشُّربِ مِنَ الحميمِ(١)، ففَصَلَهُم مِنَ المؤمنين لِيُبيِّنَ مَا يجزيهم به عِمَّا هو عدْلٌ أيْضًا، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَاريِّ.

فأمَّا الحَمِيمُ: فهوَ المَّاءُ الحَارُّ.

وقالَ أبو عُبيدةَ: كلُّ حارٌّ فهوَ حَمِيمٌ(٢).

قَوْلُه تعَالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّآهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ج): والشراب الحميم.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٢٧٤).

قرأ الأكْثرُون: «ضِيَاء»(۱) بهمزةٍ واحِدةٍ، وقرأً ابْنُ كثيرٍ (۲): «ضِنَاءَ» بِهِ مُزَتيْنِ فِي كُلِّ القُرآن؛ أي: ذاتَ ضِياءٍ. ﴿ وَٱلْقَمَرَ ثُورًا ﴾؛ أي: ذانورٍ. ﴿ وَقَدَرَمُ مُنَاذِلَ ﴾؛ أي: قدَّر لَهُ، فحذف الجارَّ، والمعْنَى: هيَّا ويسَّر له منازلَ.

ق الَ الزَّجَ اجُ: الهاءُ ترجِعُ إلى «القمر»؛ لأنَّه المقدَّرُ لِعِلْم السِّنين والحسَابِ، وقد يجوزُ أن يعُودَ إلى الشَّمسِ والقمَرِ، فحُذف أحدُهما اختصارًا(٣).

وق الَ الفرَّاءُ: إِنْ شَنْتَ جعلْتَ تَقْدِيرَ المنازلِ للقمر خاصَّةً؛ لأنَّ بِه تُعلم (١) الشُّهورُ، وإِنْ شِنْتَ جعلتَ التَّقْدِير لهمَا، فاكْتُفِي بذكْرِ أحدِهِما مِن صاحبِه؛ كقوْلِه تعَ الى: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ (٥) [التوبة: ٦٢].

قَالَ ابْنُ قُتْبَةَ: مناذِلُ القَمَرِ ثَهَانِيةٌ وَعِشرُونَ مَنزَلًا مِن أَوَّلِ الشَّهِرِ إِلَى ثَمَانِي وَعشْرِينَ لَيْلَةً، ثُم يَسْتَتِر، وَهذِه المُنازلُ، هي النُّجوم الَّتِي كانتِ العرَبُ تنسبُ إليها الأنْواء، وأسهاؤُها عندهم: الشُّرُطَانِ(١٠)، والبُطَيْنُ، [المُّرُبُ وَالمُّفْعَةُ، والْهَنْعَةُ، والنَّرَاعُ، والنَّثَرَةُ، والطَّرْفُ، والجَبْهَةُ،

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير من طريق قنبل (ضناء) بهمزتين، وهي قراءة سبعية. انظر: السبعة (٢) قرأ ابن كثير من طريق قنبل (ضناء).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف): يعلم.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) كأنها في الأصل: الشرطين. وفي (ج)، و(ف) السرطان.

والزَّبْرَةُ، والصَّرْفَةُ، والعَوَّاءُ(۱)، والسِّهَاكُ(۲)، والغَفْرُ، والزِّبَانِيُّ، والْإِكْلِيلُ، والنَّبُ والنَّبَانُ والنَّبَانُ والنَّبَانُ والنَّبَانُ والنَّعَائِم، والبَلْدَةُ، وسَعْدُ الذَّابِح، وسَعْدُ بُلَعْ (۱)، والْقَلْبُ، والنَّعَائِم، والبَلْدَةُ، وسَعْدُ الذَّابِ وسعدُ السَّعُودِ، وسَعْدُ الأَخْبِيةِ، وفَرْغُ (۱) الدَّلْوِ الْمُقَدَّمِ، وفَرْغُ (۱) الدَّلْوِ الْمُقَدَّمِ، والرَّشَاءُ وهو الحوتُ (۱).

قُولُه تعَالى: ﴿ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾؛ أي: للحقّ (٧)، مِن إظْهار صُنعِه وقُدرته والدَّليل على وحدَانِيَّتِهِ.

﴿ يُفَصِّلُ ( ١ آلَا يَنتِ ﴾: قَراً أَبْنُ كَثِيرٍ ، وأبو عمْرٍ و ، وحفْصٌ عن عاصِمٍ : ﴿ يُفَصِّلُ ، اللياء ، وقراً نَافِعٌ ، وأبنُ عَامِرٍ ، وحمْزَةُ ، والكِسَائِيُّ ، وأبو عاصِمٍ : ﴿ يُفَصِّلُ الآياتِ » بالنَّون ( ١٠٠ ) ، والمعْنَى : نُبينُها . ﴿ لِقَوْمِ بِكُرِ عَنْ ( ١٠٠ ) ، والمعْنَى : نُبينُها . ﴿ لِقَوْمِ يَمْلُمُونَ ﴾ يستدِلُون بالأمَاراتِ على قُدْرتِهِ .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ج)، و(ر).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ر).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ج)، و(ر).

<sup>(</sup>٤) في (ف): فزع، وفي (ج)، و(ف): فرع.

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: وفرع.

<sup>(</sup>٦) أدب الكاتب (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الحق، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ج): نفصل.

<sup>(</sup>٩) من قوله: (عاصم: يفصل)... إلى هنا ساقط من (ف).

<sup>(</sup>١٠) قراءتان سبعيتان، ووجه ابن كثير الثاني من رواية محمد بن صالح عن شبل، ومضر بن محمد عن البزي. انظر: السبعة (ص: ٣٢٣).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَآيَكَ لِلْقَوْمِ يَكَّفُوكَ ﴾ فيه قولانِ:

أحدُهما: يتَّقُون الشِّركَ.

والثَّاني: عقوبةَ اللهِ.

فيكُون المعنى: إِنَّ الآياتِ لَين لم يحملُهُ هوَاه على خِلافِ مَا وضَحَ له مِن الحقِّ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾.

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: لا يَخَافُون البعْثُ ('). ﴿ وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾: اخْتَارُوا ما فيهَا على الآخِرَةِ. ﴿ وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا ﴾: آثَرُوهَا. وقالَ غيرُه (''): ركنُوا إليْهَا؟ لأنَّهم لا يُؤمِنونَ بالآخِرَة.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ مَا يَكِنَا غَلِفِلُونَ ﴾ فيهَا قو لَانِ:

أحدُهما: أنَّها آياتُ القُرآنِ ومحمَّدٌ ﴿ عِلَّهِ - قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

والثَّاني: ما ذكرَه في أوَّلِ السُّورةِ مِن صُنْعِه، قالَه مُقاتِلٌ (٣).

فأمَّا قُولُه تعَالى: ﴿ غَلِفُونَ ﴾ فقَالَ ابْنُ عبَّاسٍ (1): مُكذَّبُون. وقالَ غيرُه (٥): مُعْرِضونَ. وَقالَ ابْنُ زَيْدٍ (١): وهؤلاءِ همُ الكفَّارُ.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط؛ (٢/ ٥٤٠)، والتفسير البسيط أيضًا (١١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في معالم التنزيل (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك مقاتل في تفسيره (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٥/ ٢٧) عنه.

قُولُه تعَالى: ﴿ يِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ قالَ مُقاتِلٌ (١): مِن الكُفْرِ والتَّكْذيبِ. قَوْلُه تعَالى: ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾ فيهِ أَرْبِعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: يَهدِيهم إلى الجنَّةِ ثُوَابًا بإيهانِهم.

والثَّانِي: يجعَلُ لهم نُورًا يمْشُونَ بهِ بإيمَانِهِم.

والثَّالث: يزِيدُهم هدِّى بإِيهانِهِم.

والرَّابع: يُثيبُهم (٢) بإيمانِهم.

فأمَّا الهدَايةُ؛ فقد سبقَتْ لهم.

قوْلُه تعالى: ﴿ تَجْرِى مِنتَعْلِهِمُ ٱلْأَنْهَدُرُ ﴾؛ أي: تجْرِي بين أيْدِيهم وهم يرَوْنها مِن عُلُوِّ.

قوْلُه تعالى: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا ﴾؛ أي: دُعاؤُههم. وقد شرحْنَا ذلِكَ في أوَّل الأَعْرَافِ.

وفي الْمُراد بِهذا الدُّعاءِ قولانِ:

أحدُهما: أنَّه استدعاؤُهم ما يشتهُون، قالَ ابْنُ عبَّاس: كلَّما استهَى أهْلُ الجنَّة شيئًا قالوا: ﴿ سُبْحَنْكَ ٱللَّهُمَ ﴾ فيأْتِيهم ما يشتهُونَ، فإذا طعِمُوا، قالُوا: ﴿ ٱلْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكِينِ ﴾ فذلِك آخِرُ دعْوَاهُم (٣).

تفسر مقاتل (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) في (ج): يبشرهم.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ١٣١).



وقالَ ابْنُ جُريج: إذا مرَّ بهمُ الطَّيرُ يَسْتَهُونَه، قالُوا: ﴿ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَ ﴾ فيأتِيهمُ المَلكَ بها اشتَهُوا، فيُسلِّمُ عليْهِم، فيردُّونَ علَيْه، فذلِك قولُه: ﴿ وَعَلَيْهِم اللَّهُمُ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ فيها سَلَامٌ ﴾ فيها سَلَامٌ ﴾ في إذا أكلُوا، حَمِدُوا ربَّهُم، فذلِك قولُه: ﴿ وَعَاخِرُ وَعَاخِرُ وَعَوَدُهُمْ أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ (١).

[٣٤٨] والثَّاني: أَنَّهم إذا أرَادوا الرَّغبةَ إلى اللهِ تعَالى فِي دُعاءِ يدْعُونَهُ بهِ، قالوا: (سُبْحَنَكَ اللَّهُمَ ﴾، قالَهُ قتادَةُ.

قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ﴾ فيهِ ثلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها تحيَّةُ بعْضِهم لِبعضٍ، وتحيَّةُ الملائِكةِ لهُم، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ.

والثَّاني: أنَّ الله تعَالى يُحَيِّيهم بالسَّلام.

والثَّالث: أنَّ التحيَّةَ: الْمِلْكُ، فالمعنني: مِلْكُهم (٢) فيها سَالم، ذكرَهُما الماوردِيُّ (٣).

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَءَاخِرُ دَعَوَنَهُمْ ﴾؛ أي: دُعاؤُهم، وقوْلُمَ : ﴿ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِيَّهِ آ رَبِ ٱلْمَكَمِينَ ] (١٠) ﴾ قرأ أبو مِجْلز، وعكرمة، ومُجاهِدٌ، وابْنُ يعْمُر، وقتادَةُ، ويعْقُوبُ: ﴿ أَنَّ الحمدَ للهِ ﴾ بتشديدِ النُّونِ ونصب الدَّالِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٠) عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٢) في (ج): تحيتهم.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين من (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر عزوها لهم مع التوجيه في المحتسب (١/ ٣٠٨)، والشواذ للكرماني (ص: ٢٢٤).

قَالَ الزَّجَّاجُ: أَعْلَم اللهُ عَزَّ وجلَّ أَنَّهم يَبْتَدِئُونَ بِتَعْظِيم اللهِ وتنزيههِ، ويَخْتُمونَ بشُكْرهِ والثَّنَاءِ عليهِ(١).

وقالَ ابْنُ كَيْسَانَ: يفْتَتِحُون كلامَهُم بالتَّوْحيدِ، ويخْتِمُونَه بالتَّوْحيدِ (٢).

﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ [يونس: ١١]. قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ﴾.

ذكر بعضهم أنَّها نزلت في النَّضرِ بْنِ الحارث (٢) حينَ (١) قَالَ: هُو اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَندَاهُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، والتَّعْجِيلُ: تقْدِيمُ السَّىءِ قَبْلَ وقْتِه.

# وفِي المرَادِ بالآية قُوْلَانِ:

أحدُهما: ولو يُعجِّلُ اللهُ للنَّاس الشَّرَّ إذا دعَوا على أنْفُسِهِم عنْدَ الغَضبِ وعلَى أهْلِيهِم، واسْتعْجَلُوا به، كما يُعجِّلُ لهمُ الخيرَ، لَهَلكُوا، هذا قوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، ومُجاهدٍ، وقتادةَ.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن وإعراب (۳/ ۸) محتصرا، وقد ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٥٤٠) والبسيط (۱۱/ ۱۳۲) مهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في معالم التنزيل (٤/ ١٢٣)، والثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ١٧٤)، وفيها: (ويختمونه بالتحميد) بدل: (التوحيد).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير مقاتل (٢/ ٢٢٩)، والتفسير الوسيط؛ للواحدي (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حيث.



والشَّانِي: ولَو يُعجِّلُ اللهُ للكافرين العذابَ على كُفْرِهِم كما عجَّل لَهُم خيرُ الدُّنْيا مِنَ المالِ والولَدِ، لَعجَّلَ اللهُم قضاءَ آجَالِم ليتعجَّلُوا(١) عدابَ الآخِرَةِ، حكَاهُ الماوردِيُّ(٢).

ويقوُّي هذا تمامُ الآيَةِ وسبَبُ نُزوهِا.

وقد قراً الجمْهُ ور: «لَقُضِي إِلَيْهِم» بضَمِّ القافِ «أَجَلُهُم» بضَمِّ القافِ «أَجَلُهُم» بضَمِّ السَّامِ. وقراً ابْنُ عامِرٍ: «لَقَضَى» بفتْحِ القافِ «أَجَلَهُم» بنصْبِ السَّامِ (٣). وقد ذكرْنَا في أوَّلِ [سُورَة] (٤) الْبَقرَة معْنَى الطَّغْيانِ والعَمَهِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ ﴾ اخْتلَفُوا فيمَن نزَلَت على قوْلَيْنِ:

أحدُهُما: أنَّها نزَلَتْ فِي أَبِي حُذيفةَ، واسْمُه: هاشِمُ بْنُ المغِيرةِ بْنِ عبدِ اللهِ المخْزُومِيُّ، قالَه ابْنُ عبَّاس، ومُقاتِلٌ (٥٠).

والثَّاني: أنَّها نزلَت في عُتبةَ بْنِ ربيعةَ، والولِيدِ بْنِ المغِيرةِ، قالَهُ عطَّاءٌ.

<sup>(</sup>١) في النكت والعيون: لِيتعَجَّلَ.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون (٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيتان، انظر: النشر (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين من (ف).

<sup>(</sup>٥) تفسر مقاتل (٢/ ٢٣٠).

و «الضُّرُّ»: الجهدُ والشَّدَّةُ. واللَّامُ في قوْلِه: ﴿ لِجَنْبِهِ = ﴾ بمعنى: «على». وفي معنى الآيَةِ قوْلَان:

أحدُهما: إذا مسَّه الضُّرُّ دعا على جنبِه، أو دعًا قاعِدًا، أو دعًا قائِمًا، قالَمُ ابْنُ عبَّاسٍ.

والثَّاني: إذا مسَّه الضُّرُّ فِي هذِه الأحْوَالِ؛ دعًا، ذكَرَهُ الماوردِيُّ (١).

قَوْلُه تعَالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّ ﴾ فِيهِ ثلاثة أقوال:

أحدُها: أعْرَضَ عنِ الدُّعاءِ، قالَه مُقاتِلٌ (٢).

والشَّاني: مرَّ فِي العافِيةِ على ما كانَ علَيْه قبْلَ أَنْ يُبْتَلَى، ولم يتَّعِظْ بها نَاكَهُ الزَّجَاج (١٠).

والنَّالث: مرَّ طَاغِيًا على ترْكِ الشُّكْرِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ كَأَنَ لَمْ يَدْعُنَا ﴾ قالَ الزَّجَّاجُ (٥): «كأَنْ » هذهِ مخفَّه تُّ مِنَ الثَّقِيلةِ، المُعْنَى: كأنَّه (٦) لم يدْعُنَا، قالَتِ الخنْسَاءُ [من المتقارب]:

<sup>(</sup>١) النكت والعبون (٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ف): قاله، وفي المطبوع: يناله.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) في (ج): كأنْ.



كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا حِمْى يُتَقَى إِذِ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ مَنْ عَنَّ بَنَّالًا\() كَأَنْ لَمْ يَعُونُوا حِمْى يُتَقَى إِذِ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ مَنْ عَنَّ بَنَّالًا\() [789] قُولُه تعَالى: ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾.

المُعْنَى: كما زُيِّن لهِ ذَا الكافرِ الدُّعاءُ عنْد البَلاءِ، والإعْراضُ عنْدَ الرَّخاءِ، كذلِك زُيِّن للمُسْرفين (٢)، (وهمُ المجَاوزُونَ الحَدَّ في الكفْرِ والمعصيةِ عملَهُم) (٣).

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞﴾ [بونس: ١٣].

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

قالَ مُقاتِلٌ: هذا تخويفٌ لِكفَّارِ مكَّةً (٤). والظلْمُ هاهُنَا بمعْنى: الشِّرك.

وفي قوْلِه تعَالى: ﴿ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوا ﴾ قوْلَان:

أحدُهما: أنَّه عائِدٌ على أهل مكَّة، قالَهُ مُقاتِلٌ (٥).

والثَّاني: علَى القُرُون المتقدِّمةِ، قالَهُ أبو سُليهانَ.

<sup>(</sup>۱) البيت للخنساء في ديوانها (ص: ۸۱)، والأمالي الشجرية (۱/ ۲٤۱)، والمحاسن والأضداد (۱/ ۱۷۲)، والكامل (۳/ ٥٤)، والمغنسي (۱/ ۸۵)، وشرح شواهد المغني (۱/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>٢) من قوله: (المعنى: كما زين)... إلى هنا ساقط من (ج)، و(ر).

<sup>(</sup>٣) ما بين الهلالين متقدم على قوله: (المعنى: كما زين).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٠).

قالَ ابْنُ الأَنْبَارِي: أَلْزِمَهُم اللهُ تَرْكَ الإيهانِ لِمُعانَدَتِهِمُ الحَقَّ وإيثَارِهِمُ البَاطِلَ (۱). وقالَ الزَّجَّاجُ: جائِزٌ أَن يكونَ جعَلَ جزاءَهُمُ الطَّبعَ على قلُوبهم، وجائِزٌ أَن يكونَ أعْلَم ما قد عَلِمَ منْهُم (٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ كَذَالِكَ نَجَزِى ﴾؛ أي: نُعاقِبُ ونُهُلَكَ ﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ يعْنِي: المشْرِكِينَ مِن قوْمِك.

﴿ ثُمَّ جَعَلَنَكُمُ خَلَيْهِ فِ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ اللهُ الل

قُوْلُه تعَالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَكِيفَ ﴾ قالَ ابْنُ عَبَاسْ: جعْلنَاكُم يا أُمَّة مُحمَّد ﴿ خَلَكِيفَ ﴾؛ أي: استخْلَفْنَاكُم في الأَرْض (٣).

وقالَ قتَادَةُ: ما جعلَنَا اللهُ خلائِفَ إلَّا لِينْظُرَ إلى أعمالِنا، فأَرُوا اللهَ مِن أَعُمالِكُم حيرًا باللَّيلِ والنَّهارِ(١٠).

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَتِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا الَّذِينَ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنَا آؤَبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي ۗ إِنْ أَنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَيْ لَا يَوْمِ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَصَيْتُ رَقِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ اللهُ الدِنس: ١٥].

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٤٠)، والبسيط (١١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جريس الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٣٤) (١٠٢٦٧).



قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ مَايَانُنَا ﴾.

اخْتلَفُوا فيمَنْ نزلَتْ على قوْلَيْنِ:

أحدُهما: أنَّها نزلَتْ في المستهزئينَ بالقُرآن مِن أهْل مكَّة، قالَه أبو صَالِح عن ابْن عبَّاسٍ.

والشَّانِي: أَنَّهَا نزَلَتْ فِي مُشركِي مكَّةَ، قالَهُ مُجَاهِدٌ، وقتادَةُ. والْمُرادُ بالآياتِ: آياتُ(١) القُرآنُ، و (يرجُون » بمعنى: يخافونَ.

وفي علَّةِ طلَبِهِم سِوى هذَا القرآنِ أو تبديلِه قو لَانِ:

أحدُهما: أنَّهم أرَادوا تغْيِيرَ آيةِ العذَابِ بالرَّحْةِ، وآيةِ الرَّحةِ بالعذَابِ، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

والشَّاني: أنَّهُم كَرِهُوا منه ذِكْرَ البعْثِ والنُّشورِ؛ لأنَّهم لا يُؤمنون به، وكَرِهوا عيْبَ آلهَتِهِم، فطَلَبُوا ما يخلُوا مِن ذلك، قالَهُ الزَّجَاجُ(٢).

والفرْقُ بين تبديلِه والإثبانِ بغَيْرِه: أنَّ تبديلَه لا يجوزُ أن يكونَ معه، والإثبانَ بغَيْرِه قد يجوزُ أن يكونَ معه.

قوْلُه تعَالى: ﴿ مَا يَكُونُ لِيَ ﴾ حرَّك (٣) هـذه اليَاءَ ابْنُ كثِيرٍ، ونَافِعٌ، وأبو وأبو عمْرٍو، وأسْكنَهَا الباقون (٤). ﴿ مِن تِلْقَآبِي نَفْسِي ﴾ حرَّكَها نَافِعٌ، وأبو

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٣) في (ج): فتح.

<sup>(</sup>٤) انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٠)، والتيسير؛ للداني (ص: ١٢٣ - ١٢٤)،=

عمْرو، وأسْكنَهَا البَاقُونَ (١).

(والمعْنَى: من عنْدِ نفْسِي)(٢)، فالمعْنَى: أنَّ الَّذِي أَتَيتُ بهِ مِن عندِ الله لا مِن عنْدِي فأُبدِّله.

﴿ إِنِّ آَخَافُ ﴾ فتَحَ هذه الياءَ ابْنُ كثير، ونافِعٌ، وأبو عمْرِو ("). ﴿ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾؛ [أي](ن): في تبديلِه وتغْيِيرِه (٥). ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ يعْنِي: في القِيامَةِ.

فَضُلٌ

وقد تكلَّم علماءُ النَّاسخِ والمنْسوخِ في هذِه الآيةِ على ما بيَّنَا في نظيرتِها في الْأنْعَامِ. ومقصودُ الآيتَيْنِ: تهدِيدُ المخالِفين؛ وأُضِيف ذلك إلى الرَّسُول عِلَى لِيصْعُبَ (١) الأمْرُ فيهِ.

﴿ قُل لَوْ شَاءَاللَهُ مَا تَكُوتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلاَ أَذَرَكُمْ بِدِّ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ \* أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ اَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِنَايَنَيْهِ \* إِنَّكُ، لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ اللهِ ﴿ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِنَايَنَيْهِ \* إِنَّكُ، لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُجْرِمُونَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

*والكشف؛ لمكي (١/ ٥٢٣).* 

<sup>(</sup>١) قسرأ نافع وأبسو عمسرو بفتح الياء، والباقسون بإسسكانها. انظر: السبعة؛ لابس مجاهسد (ص: ٣٣٠)، والتيسير؛ للمداني (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) من (ج)، و(ر).

<sup>(</sup>٥) في نسخة: أو تغييره.

<sup>(</sup>٦) في (ف): لتصعب.



قوْلُ تعَالى: ﴿ قُل لَّوْشَآءَاللَّهُ مَا تَكَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ يعْنِي: القرآنَ؟ وذلِك أنَّه كانَ لا يُنزِّلُه عليَّ، فيأمرُنِي بِتلاوتِه علَيْكم. ﴿ وَلا آذَرَكُمُ بِهِ عَلَيْ اللهُ ١٤٩] وذلِك أنَّه كانَ لا يُنزِّلُه عليَّ، فيأمرُنِي بِتلاوتِه علَيْكم. ﴿ وَلا آذُرَكُمُ بِهِ عَلَيْ اللهُ ١٤٩] في: ولا أَعْلَمَكُم اللهُ ١٤٠ به.

قرَأ ابْن كَثِير: «وَلأَذْرَاكُم» بلامِ التَّوْكيدِ مِنْ غيْرِ أَلِيفٍ بعْدَهَا، يَجعلُهَا لامًا دخلَتْ على «أذرَاكُم»(٢).

(وقرَأ ابْنُ كَثِير، ونافِعٌ، وحفْصٌ عن عاصِمٍ: ﴿ وَلَآ أَدُرَكُمُ ﴾ بفتْحِ الرَّاء والألِفِ)(٢).

وقرَأ أبو عمْرِو، (وابْنُ عامِرٍ)(١)، وحْزَةُ، والكِسَائِيُّ، وأبو بكْرٍ عنْ عاصِم: «أَذْرِيكُم» بالإمَالةِ(٥).

وقرَ أَ الْحَسَنُ، وابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، وشيبة بْنُ نَصَّاحِ (١٠): «و لَا أَدر أَتْكَم»

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) من قوله: (قرأ ابن كثير)... إلى هنا ساقط من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٣) ما بين الهلالين ساقط من (ر)، والمثبت من بقية النسخ. والقراءة عزاها في التيسير لقنبل عنه (ص: ١٢١)، ورويت عن البزي، وروي عنه كقراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٥) انظر: التيسير في القراءات (ص: ١٢١)، والنشر في القراءات (٢/ ٢٨٢)

<sup>(</sup>٦) هو شيبة بن نصاح، بن سرجس بن يعقوب، إمامٌ ثقة ، مقرئ المدينة مع أبي جعفر، وقاضيها، ومولى أم سلمة رضي الله عنها مسحت على رأسه ودعت له بالخير. قال الحافظ أبو العلاء: هو من قراء التابعين الذين أدركوا أصحابَ النّبِي - ﷺ - وأدرك أمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة زوجي النبي - ﷺ - ودعتا الله تعالى له أن يعلمه القرآن. توفى سنة (١٣٠٩هـ)، وقيل: (١٣٨هـ). انظر: طبقات القرّاء (١/ ٢٢٩).

بتَاءٍ (مرفوعة)(١) بينَ الألِفِ والكافِ(١).

﴿ فَقَدُ لِبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾ وقراً الحسنُ، والأعْمَشُ: «عُمْرًا» بشكونِ الميم (٣).

قالَ أبو عُبيدةَ: وفي العُمر ثلاثُ لُغاتٍ: عُمُر، وعُمْر، وعَمْر، وعَمْر (١٠).

ق الَ ابْنُ عَبَّ اسٍ: أقمْتُ فيكم أَرْبِعِين سنةً لا أُحدِّتُكم بشيء مِن القَدْآنِ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِعَنِ ٱفْتَرَك القَدْآنِ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِعَنِ ٱفْتَرَك اللهِ ولم أَكَذَبُ عليْهِ، وأنتم فعَلْتُم عَلَى اللهِ ولم أكذب عليْهِ، وأنتم فعَلْتُم ذَكَ وَاللهِ عَلَى اللهِ ولم أكذب عليْهِ، وأنتم فعَلْتُم ذَكُ حيثُ زعَمْتُم أَنَّ معَهُ شريكًا. والمجرمُون هَاهُنا: المشركُون.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـُولُآءِ شُعُكُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْبُكُمْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَحَننَهُ, وَتَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّرَضِ سُبَحَننَهُ, وَتَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ إِيونسس: ١٨].

قُوْلُه تعَالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴾؛ (أي: لا يضُرُّهُم اللهُ مُقاتِلٌ، والزَّجَّاجُ (٧٠). يضُرُّ هـم)(١) إِنْ لَم يعبدُوه، ولا ينفعُهم إِنْ عبَدُوه، قالَهُ مُقاتِلٌ، والزَّجَّاجُ (٧٠).

<sup>(</sup>١) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بين الألف والكاف) ليس في (ف)، وهي قراءة شاذة عزاها لهم ابن جني في المحتسب (١/ ٣٠٩)، وهي قراءة أبي رجاء أيضًا؛ كما في البحر المحيط (٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل في القراءات (ص: ٥٦٦)، والبحر المحيط (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في تفسير الوسيط (٢/ ٥٤١)، والبسيط (١١/ ١٤٧)، ورواه بمعناه البخاري في صحيحه (٣٨٥)، وأحمد في المسند (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ج)، و(ر).

<sup>(</sup>٧) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٢)، ومعاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ يعْنِي: المشركِين ﴿ هَتَوُلآ ۚ ﴾ يعْنُونَ (١): الأَصْنَامَ. قَالَ أَبُو عُبِيدةً: خرجتْ (٢) كنايتُهَا على لفْظِ كِنايةِ الآدَمِيِّينَ (٣). وقد ذكرْنا هذا المعْنى في الأعْرَافِ عند قوْلِه: ﴿ وَهُمْ يُعْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١].

وِفِي قَوْلِهِ: ﴿ شُفَعَتُونُنَاعِنَدَ أَلَّهِ ﴾ قَوْلَانِ:

أحدُهما: شفعاؤُنا في الآخِرة، قالَهُ أبو صَالح عن ابْنِ عبَّاسٍ، ومُقاتلٌ (١٠).

والشَّاني: شفعاؤُنا في إصلاحِ معايشِنا(٥) في الدُّنْيا؛ لأنَّهم لا يُقِرُون بالبعْث، قالَهُ الحسَنُ.

قُولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ أَللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾.

ق الَ الضَّحَّاكُ: أَتُخَبِّرُونَ اللهَ أَنَّ له شرِيكًا، ولا يعْلَمُ اللهُ لِنفسِه شرِيكًا فِي السَّمَوَاتِ ولَا فِي الأرْض<sup>(1)</sup>.

﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّـةً وَجِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴾ [يونس: ١٩].

<sup>(</sup>١) في (ر): ولا يعنون. خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): حركت.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) في (ف): معاشنا.

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي في الوسيط (٢/ ٥٤٢، والبسيط (١١/ ١٤٩).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمَاكَانَا لَتَكَاسُ إِلَّا أَمْنَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُوا ﴾ قد شرَخْنَا(١) (هـذا)(٢) في [سُورةِ](٣) البقرة [آية: ٢١٣]، وأخسَنُ الأقْوَالِ [أنَّهُم](١) كانوا على دينٍ واحدٍ مُوحِّدين، فاختلَفُوا وعبَدُوا الأصْنَامَ، فكان أوَّل مَن بُعث إليهم نوحٌ عليه السَّلام.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ ﴾ فيه ثلاثةُ أقْوَالٍ:

أحدُها: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ آمِن زَيْكَ ] (٥) ﴾ بتأخِير [عَذَابِ] (١) هذه الأُمَّةِ أَنَّه لَا يُهلكُهم بالعذَاب كما أهلكَ الَّذِين مِن قبْلِهِم، لَقُضي بيْنَهُم بنُزولِ العذَاب، فكانَ ذلِك فصْلًا بيْنَهم فيما فيه يخْتلِفون مِنَ الدِّينِ.

والشَّاني: أنَّ الكلمةَ: أنَّ لِكلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا، وللدُّنْيا مُدَّةً لا يتقدَّم (٧) ذلك على وقْتِه.

والثَّالث: أنَّ الكلمةَ: أنَّه لَا يأْخذُ أحدًا إلَّا بعد إقَامةِ الحُجَّةِ عليْهِ.

وفي قوْلِه: ﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ قَوْلَانِ:

<sup>(</sup>١) في (ف): شرحناها.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) من (ف).

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): للدنيا لا يتقدم.

أحدُهما: لَقُضي بيْنَهُم (١) بإقامَةِ السَّاعةِ.

والثَّانِي: بنُزولِ العذَابِ على المكذِّبينَ.

﴿ وَيَقُولُوكَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن زَيِّةً فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّى مَعَكُم مِّرِكَ ٱلْمُنظِرِينَ ۞﴾ [يونس: ٢٠].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ يعْنِي: المشْرِكِين ﴿ لَوَلَا ﴾؛ أي: هلّا ﴿ أُنزِلَ عَلَيْهِ وَآياتِ الأنْبياءِ.

﴿ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾ فيهِ قولًانِ:

أحدُهما: أنَّ سؤالكم: لِمَ لمُ تنزلِ الآيَةُ؟ غيْبٌ، ولا يعْلَمُ عِلَّةَ امْتِناعِهَا إِلَّا اللهُ تعَالى.

والثَّانِي: أَنَّ نُزولَ الآيَةِ متَى يكون؟ غيْبٌ، ولَا يعْلَمُه إلَّا اللهُ تعَالى.

قُولُه تعَالى: ﴿ فَأَنتَظِرُوا ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: انْتَظِرُوا نُزولَ الآيَةِ.

[٣٥٠] والثَّانِي: قضَاءَ الله بيْنَنَا بإِظْهَارِ الْمُحقِّ علَى الْمُبطلِ.

﴿ وَإِذَآ أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي ءَايَائِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسَرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلِنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٢١].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَإِذَآ أَذَفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ف): بينهما.

سبب نُزولها: أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمَّا دَعَا على أَهْلِ مكَّةَ بِالجدْبِ فَقَحطُوا سبْعَ سِنِينَ، أَتَاهُ أَبُو سُفِيانَ، فقَالَ: ادْعُ لنَا بِالْخَصْبِ، فإنْ أَخْصَبْنَا صدَّقْنَاكَ، فدعَا لَهُم، فسُقُوا ولم يُؤمِنُوا، ذكرَهُ الماورديُّ(۱).

قالَ المفسِّرُون: المرَادُ بالنَّاسِ هاهُنا: الكُفَّارُ.

وِفِي المرادِ بالرَّحمة والضَّرَّاءِ ثلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّ الرَّحمةَ: العافِيةُ والسُّرورُ، والضَّرَّاءَ: الفقْرُ والبَلاءُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ.

والشَّاني: الرَّحمةُ: الإسلامُ (والخَصْب)(٢)، والنَّرَّاءُ: الكفْرُ، وهذا فِي حـقً المنافقِينَ، قالَهُ الحَسنُ.

والنَّالثُ: الرَّحمةُ: الخصْبُ، والضَّرَّاءُ: الجدْبُ، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

وِفِي المَرَادِ بِالمُكرِ هَاهُنَا أَرْبِعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه الإسْتِهزاءُ والتَّكْذِيبُ، قالَهُ مُجاهِدٌ، ومُقاتِلٌ (٣).

والثَّاني: أنَّه الجُحودُ والرَّدُّ، قالَهُ أبو عُبيدةَ (١).

<sup>(</sup>١) النكت والعيون (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن (١/ ٢٧٦).



والثَّالَث: أنَّ إضافَةُ النِّعَم إلى غيْرِ اللهِ، فيقُولُون: سُقينا بنَوْءِ كذَا، قالَهُ مُقاتِل بُنُ حيَّانَ(١).

والرَّابِع: أَنَّ المَكرَ: النِّفاقُ؛ لأَنَّه إظهارُ الإيهانِ وإبْطانُ الكفْرِ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (۱). قُولُه تعَالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ﴾؛ أي: جزاءً على المحْرِ (۱). ﴿ إِنَّ رُسُلْنَا ﴾ يغنِي: الحفظة ﴿ يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ﴾؛ أي: يخفظُ ون ذلِك لُجازَاتِكُم عليْهِ.

وقرَأ يعْقوبُ إلَّا رويْسًا وأبَا حَاتمٍ، وأبانُ عن عَاصمٍ: «يَمْكُرُونَ» [باليَاء](١)(٥).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعُواْ ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِن ٱبْحَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنَكُونَ مِن الشَّلِكِينَ (آ) فَلَمَّا أَنجَمهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَنْيِرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَعْبُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ثُمَّ إِلْتَنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِنْكُمْ بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ (آ) ﴾ [يونس: ٢٢ - ٢٣].

<sup>(</sup>۱) مقاتىل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي الخراز، ثقة صالح من العباد الصالحين والدعاة الى الإسلام، صاحب سنة وصدق. حكى أبو الفتح الأزدي أن وكيعًا كذّبه. ورد عليه الذهبي وقال: «فابن حيان صدوق قوي الحديث، والذي كذّبه وكيع فابن سليمان. وكذا ردَّ عليه ابن حجر، وقال: «أخطأ الأزدي في زعمه أنَّ وكيعًا كذبه، وإنها كذب الذي بعده وهو مقاتىل بن سليمان الأزدي – مات مقاتىل قبل الخمسين وماثة. انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٣)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٤٨-٢٤٩)، والتقريب (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ج): الكفر.

<sup>(</sup>٤) من (ج)، و(ر)، و(ف)، و(م).

<sup>(</sup>٥) قراءة العشرة بالتاء إلا روحًا عن يعقوب فبالياء؛ كما في النشر (٢/ ٢٨٢)، وعزاها للحسن ومجاهد وقتادة في مختصر الشواذ (ص: ٦١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ هُوَالَّذِى يُسَبِّرُكُو ﴾؛ أي: اللهُ الَّذي هو أَسْرَعُ مكْرًا، هو اللهُ اللهُ معَالَى: ﴿ هُوَالَّذِى يُسَبِّرُكُو ﴾؛ أي: اللهُ الله الله الله في ا

وقراً ابْنُ عَامِرٍ، وأبو جعْفرِ: «ينْشُرُكُم» بالنُّون والشِّين مِنَ النَّشر (٣)، وهوفي المعْنَى مثلُ قوْلِه تعَالى: ﴿ وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١].

والفلك: السُّفنُ.

قَالَ الفَرَّاءُ: الفُلكُ تُذكَّر وتُؤنَّثُ، وتكونُ واحدةً وتكونُ جَعًا، قالَ تعَالى هاهُد: ﴿ جَاءَتُهَا ﴾ فأنَّثَ، وقال فِي {يس}: ﴿ فِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾ فذكَّر (١٠).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ عادَ بعْدَ المخاطَبةِ للهم إلى الإِخبَارِ عنْهُم.

ق الَ الزَّجَّاجُ (٥): كُلُّ مَن أقامَ الغائِبَ مقَامَ مَنْ يُخاطبُه جازَ أن يردَّه إلى الغائِب، قالَ الشَّاعِرُ [من الكامل]:

شَطَّتْ مَزَارُ الْعَاشِقِينَ فَأَصْبَحَتْ عَسِرًا عَلَيَّ طِلَابُكِ ابْنَةَ نَحْرَم (١)

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ) عدا الأصل: وفي.

<sup>(</sup>٢) في ج)، و(ر): وفي.

<sup>(</sup>٣) قراة سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢١)، وكذا أبو جعفر كما في النشر (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) معنى القرآن (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) معنى القرآن وإعرابه (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) البيت لعنترة في ديوانه (ص: ١٩)، وشعراء النصرانية (٦/ ٩٠٩)، الكامل (١/ ٣٩٩)، (٢/ ٢٢٩).

قُوْلُه تَعَسَالَى: ﴿ بِرِيحِ طَيِّبَةٍ ﴾؛ أي: ليَّنَةٍ (١). ﴿ وَفَرِحُواْ بِهَا ﴾ لِلينها(١). ﴿ وَفَرِحُواْ بِهَا ﴾ لِلينها(١). ﴿ وَفَرَحُواْ بِهَا ﴾ لِلينها(١). ﴿ وَأَوَرَحُواْ بِهَا ﴾ لِلينها(١).

ق الَ الفرَّاءُ: وإنْ شئتَ جعلتَهَ اللرِّيح، كأنَّ ك قلْت: جاءتِ الرِّيحَ الطَّيِّةَ وِيتٌ عاصِفٌ، وقد عصفتِ الطَّيِّةَ وِيتٌ عاصِفٌ، وقد عصفتِ الطَّيِّةَ وِيتٌ عاصِفٌ، والألِفُ لُغةٌ لِبني أسَد (١٠).

قالَ ابْنُ عبَّاسِ: الرِّيحُ العَاصِفُ (٥٠): الشَّدِيدةُ (١٠).

قَالَ الزَّجَّاجُ: يُقَالَ: عَصَفَتِ الرِّيحُ، فهِيَ عاصِفٌ وعاصِفٌ، وأَعْصَفَتْ، فهِيَ عاصِفٌ وعاصِفَةٌ،

﴿ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾؛ أي: مِن كُلِّ أمْكنَةِ الموْج.

[٣٥٠/ب] قولُه تعالى: ﴿ وَظَنُّوا ﴾ فيهِ قولَانِ:

أحدُهما: أنَّه بمعْنَى: اليَقِينِ.

والثَّاني: أنَّه التَّوهُّم.

<sup>(</sup>١) في (ف): آمنةٍ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): بلينها.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) في (ف): العاصفة.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبرى (١٥/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) انظر: معاني القرآن؛ للفراء (١/ ٤٦٠)، ولم أجده عند الزجاج في معاني القرآن وإعرابه.

وفي قوْلِه: ﴿ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ قوْلَانِ:

أحدُهما: [أنَّهُم](١) دَنَوْا مِنَ الهَلَكةِ.

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: وأَصْلُ هذا أَنَّ العدُوَّ إذا أَحَاطَ بِبلَدٍ فَقَدْ دنَا أَهْلُه مِنَ الهلَكَةِ(٢).

وق الَ الزَّجَّاجُ: يُق ال لِكُلِّ مَنْ وقَعَ في بَلاءٍ: قد أُحِيط بِفُلانِ؟ أي: أَحَاطَ بِهِ البِلَاءُ(٣).

والثَّانِ: أَحَاطَتْ بِهِمُ الملائِكَةُ، ذكرَهُ الزَّجَّاجُ (٤).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ دَعَوُ أَاللَّهَ مُتْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ دُونَ أَوْثَانِهِم.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَركُوا الشَّرْكَ، وأَخْلَصُوا لَه بالرُّبُوبِيَّةِ (٥)، وقالُوا: ﴿ لَهِنَ الْمَوْدِينَ اللهِ عَلَيْكُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾؛ أي: الموحِّدِينَ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ البَغيُ: التَّرَامِي في الفسادِ.

قالَ الأصْمَعِيُّ: يُقال: بغَى الجُرْحُ: إذَا ترَامَى إلى فسَادٍ (٧).

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن (ص: ١٩٥)، ومن قوله: (قال ابن قتيبة)... إلى هنا ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٤٣)، والبسيط (١١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) في (ف): العاصفة.

<sup>(</sup>٧) انطر: تهذيب اللغة (٨/ ١٨٠)، وفي (ر): ترامي فسادًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يبْغُون في الأرْضِ بالدُّعاءِ إلى عبادةِ غيْرِ اللهِ والعملِ بالمَّاصِي والفسَادِ (١).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ يعْنِي: أَهْلَ مَكَّةَ. ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴾؛ أي: جنايةُ مظالِكُم بينكم على أَنفُسكِم. وقالَ الزَّجَاجُ: عملُكُم بالظُّلْمِ عليْكُم يَرجِعُ (١). قَوْلُه تَعَالى: ﴿ مَّتَنعَ ٱلْحَكَيُوٰۤ ٱلدُّنْيَا ﴾.

وقراً ابْنُ عبَّاسٍ، وأَبُو رَزين، وأبو عبْدِ الرَّحْنِ السُّلَميُّ، والحسَنُ، وحفْصٌ، وأبَانُ عن عاصِم: «متاعَ الحيَاةِ الدُّنْيَا» بنصْبِ المتَاع<sup>(٣)</sup>.

ق الَ الزَّجَّاجُ: مَن رفَع المَتَاعَ؛ فالمعْنَى: أنَّ ما ينالُونَهُ بهذا البَغْيِ إنَّها ينتَفِعُون به فِي الدُّنيا، ومَنْ نصَب المتاعَ، فع لَى المصدر؛ فالمعْنى: تُمَتَّعُون متاعَ الحياةِ الدُّنْيا(؛).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «متاعَ الحياةِ الدُّنيا»؛ أي: منفعةً في الدُّنيا(٥).

(وقَرأً أبو المتوكل، واليزِيديُّ في (١) اخْتِيارِه، وهارونُ العتكِيُّ عن

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) قسراءة سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢١)، والسبعة (ص: ٣٢٥)، وإعسراب القرآن؛ للنَّحاس (٢/ ١٤٤)، والكامل؛ للهذل (ص: ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) تنوير المقباس (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٦) في (ف): عن.

عَاصم: «متاع الحيَاةِ [الدُّنْيَا](١)» بكسْرِ العينِ)(٢)(٣).

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَى اِنَا ٓاَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزْتِنَتَ وَظَلَ اَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَسُهَآ أَمَّهُ فَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِك نَفْصِلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقالَ الزَّجَّاجُ: الزُّخرفُ: كَمَالُ (٥) حُسنِ الشَّيءِ (١).

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين متقدم على قول ابن عباس في (ر).

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، بالجرعلى أنّه نعت للأنفس، على تقدير: ذوات متاع الحياة الدنيا. كذا ذكرت هذه القراءة في التبيان (٢/ ٦٧٠)، والدر المصون (٦/ ١٧٥) دون نسبة. وانظر: اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة (٢/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (ف): كيا.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٥).

# قوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَزَّيَّنَتَ ﴾.

قرأَهُ الجمهُ ورُ "وَازَّيَّتُ" بالتَّشْديدِ(۱). وقراً سعْدُ بْنُ أَبِي وقَّاصٍ، وأبو عبدِ الرَّحنِ [الشُّلَميُّ](۲)، والحسَنُ، وابْنُ يعْمرَ: بفتْحِ الهمزةِ وقطْعِها ساكنَةَ النزَّاي، على وزْن: وأَفْعلَتْ (۳).

ق الَ الزَّجَّاجُ: مَن قراً: "وَازَّيَّنَتْ» بالتَّشديدِ('')؛ فالمعْنَى: وتَزيَّنَتْ، فادْغُمتِ التَّاءُ في الزَّاي وأُسكنتِ الزَّاي، فاجْتُلبتْ لها ألِفُ الوصلِ؛ ومَنْ قرأ "وأَزْيَنَتْ» بالتَّخفيفِ علَى أَفْعَلَتْ (°)؛ فالمعْنَى: جاءتْ بالزِّينةِ.

وقَرَأ (أُبِيُّ)(١)، وابْنُ مسْعُودٍ: «وتَزيَّنت»(٧).

قُولُ مَعَالى: ﴿ وَظَلَ اَهَلُهَا ﴾؛ أي: أيْقَ نَ أَهْ لُو الأَرْضِ ﴿ أَنَّهُمُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّ الللللَّلْمُ اللللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ

والحصِيدُ: المُقْطُوعُ المُسْتَأْصَلُ.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، انظر عزوها في المحتسب (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ج)، و(ر).

<sup>(</sup>٧) قراءة شاذة، انظر عزوها في تفسير الثعلبي (٥/ ١٢٧)، والبحر المحيط (٦/ ٣٨).

﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ بِإَلْأَمْسِ ﴾ قالَ الزَّجَّاجُ: لم تَعْمُرْ، والمغَانِي: المنازِلُ الَّتِي يعْمرُهَا النَّاسُ بالنُّزولِ(١) بِهَا(٢)، يُقال: غنيْنَا بالمكان: إذا نَزلُوا بِهِ(٣).

وقرأ الحسَنُ: «كأنْ لم يَغْنَ [بالأأمْس](١)» باليّاء(٥)، يعني: الحَصِيدَ.

ق ال بغض المفسّرين: تأويلُ الآية (١): أنَّ الحياة في الدُّنيا سببٌ لإجْتهاع المالِ ومَا يرُوقُ مِن زهرة الدُّنيا ويعجِبُ، حتَّى إذا اسْتَتمَّ ذلِك عند صاحبِه، وظنَّ أنَّه مُتَّعٌ بذلِك، سُلبَ عنه بموْتِه، أو بحادثة تُهلكه، كمَا أنَّ الماءَ سببٌ لِالتِفَافِ النَّباتِ وكثرتِه، فإذَا تزيَّنتْ به الأرْضُ، وظنَّ النَّاس أنَّهم مُستَمْتِعون بذلِك، أهلكه أللهُ، فعادَ ما كان فيها كأنْ لم يَكُنْ.

﴿ وَأَللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ١٠٠ ﴾ [يونس: ٢٥].

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوٓ اَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ يغني: الجنَّة. وقد ذكرْنا مغنَى تسْمِيتِهَا بذلِك عنْدَ قوْلِه: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَرَةٍ مِمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٧].

واعْلَم أَنَّ اللهَ عنزَ وجلَّ [قَدْ](٧) عمَّ بالدَّعْوةِ، وخصَّ بالهِدايةِ مَن شاءَ، لأنَّ الحُكم لَهُ في خلْقِه.

<sup>(</sup>١) في (ج): للنزول.

<sup>(</sup>٢) في (ف): فيها.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) من (ج).

<sup>(</sup>٥) قراءة شاذة، انظر: الشواذ؛ للكرماني (ص: ٢٢٦)، والمحتسب (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) في (ر): الآيات.

<sup>(</sup>٧) من (ج).

# Q

# وفي المراد بالصِّرَاط المستقِيم أرْبعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: كتابُ اللهِ عزَّ وجلَّ، رَواه عِليٌّ عنِ النَّبِي ﷺ (١).

والثَّاني: الإسْلامُ، رَواه النَّوَّاسُ بْنُ سمْعَانَ عنْ رسُولِ اللهِ ﷺ (٢).

والثَّالثُ: الحتُّ، قالَهُ مُجاهدٌ، وقتادَةُ.

والرَّابِعُ: المخرجُ مِنَ الضَّلالاتِ والشُّبَهِ، قالَهُ أبو العالِيةِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ [يونس: ٢٦] قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: قالُوا: لَا إِلَّا اللهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أي حاتم مرفوعًا (۱/ ۳۰) (۳۱) قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي يَعْنِي بْنُ الْنِيَانِ، عَنْ مَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الحارث الأَعْوَرِ، عَنِ الْخَارِثِ قَالَ: مَحْذَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الحارث الأَعْوَرِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِي الْمَالِبِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِي الْمَالِبِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ذَكَرَهُ اللهِ اللهِ عَلَى ذَكِرَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۲) حديث النواس بن سمعان مرفوعًا: «ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيهاً»... الحديث، وفيه:

«فالصراط: الإسلام»، أخرجه: أحمد (٤/ ١٨٢ و ١٨٣)، والترمذي (٢٨٥٩)، والنسائي
في الكبرى (١١٢٣٣) وفي تفسيره (٢٥٣)، والطبري في تفسيره (١/ ٧٥)، واطحاوي
في شرح المشكل (٢٠٤١) و (٢١٤٣)، والطبراني في مسند الشاميين (١١٤٧) و (٢٠٢٤)،
والآجري في الشريعة (٢١ – ١٣)، والحاكم (١/ ٧٣) من طرق عن النواس بن سمعان،
به، وقال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابسن جريس في تفسيره (١٥/ ٧١) (١٧٤٤٢)، قبال: حدثني المثنى قبل، حدثنيا عبد الله بسن صالح قبال، حدثني معاوية، عن عبل، عن ابسن عبياس قوله: ﴿ لِلَّا يَهُ أَحْسَنُوا لَا الله ، وابس أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٤٤)،=

قالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ: الحُسْنى: كلمِةٌ مُستغْنَى (١) عنْ وصْفِها ونعْتِها؛ لأنَّ العرَبَ تُوقِعُها على الخلَّةِ المحبُوبةِ، (والخلةِ) (١) المرغُوبِ فيهَا المفروحِ بها، فكانَ الَّذِي تعلمُه (١) العربُ مِن أمْرِها يُغِني عن نعْتِها، فكذلِك المزِيدُ عليْهَا محْمُولٌ على معْنَاها ومتعرَّفٌ مِن جِهتِهَا، يدُلُّ على هذَا قولُ امِرئ القيْس [من الطَّويل]:

فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الْحَدِيثَ وَأَسْمَحَتْ هَصَرْتُ بِغُصْنِ ذِي شَمَارِيخَ مَيَّالِ فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الْحُسْنَى وَرَقَّ كَلَامُنَا وَرُضْتُ فَذَلَّتْ صَعْبَةً أَيَّ إِذْ لَالِ (١)(٥)

أي: صرتُ إلى الأمْرِ المحْبُوب. وهصرْتُ بمعْنى: مدَدْتُ. والغُصْنُ: كناية عنِ المرأةِ. والباءُ مؤكِّدةٌ للكلام، كما تقولُ العرَبُ: ألقى بيدِه إلى الهلاكِ، يُريدون: ألقى يدَه. والشَّماريخ: كنايةٌ عن الذَّوائِبِ. ورُضْتُ، معناه: أذلُلت. ومِن أجل هذا قالَ: (أيَّ إذْلَالِ)، ولم يقُلْ: أيَّ رِياضةٍ.

<sup>=(</sup>۱۰۳۳۳) من نفس طریق ابن جریر.

<sup>(</sup>١) في (ج): يستغنى.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): يعلمه.

<sup>(</sup>٤) البيتان لامرئ القيس في ديوانه (ص: ٣٢)، والشعر والشعراء؛ لابن قتيبة (١/ ١٣٦)، والكامل في اللغة والأدب (٣/ ٢١٤)، وأشعار الستة الجاهلين (ص: ١٣).

<sup>(</sup>٥) ذكر كلام ابْنِ الأنباري الواحديُّ في التفسير البسيط (١١/ ١٧٠).

## @

# وللمُفسِّرين في المرَادِ بالحُسْني خْسَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُها: أنَّها الجنَّة، رُوي عنْ رسُولِ اللهِ ﷺ (١)؛ وبهِ قالَ الأكْثرُونَ.

والثَّاني: أنَّها الواحِدةُ مِنَ الحسَناتِ بِواحِدةٍ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ.

والثَّالث: النُّضرةُ (٢)، قالَهُ عبْدُ الرحمن بْنُ سابِطٍ (٣).

[٣٥١/ب] والرَّابع: الجزَاءُ في الآخِرةِ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

والخامِس: الأُمنيَّةُ، ذكرَهُ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ (٤).

وفي الزِّيادةِ سنَّةُ أَقُوالٍ:

(۱) هذا قول جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق، وحذيفة، وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وهو قول الحسن، وعكرمة والضّحّاك، ومقاتل والسدي، ويدل على صحّة هذا القول المنقول والمعقول؛ أمّا المنقول: فيا روي عن صهيب أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال: فيكشف الحجاب، قال: فيا أعطوا شيئًا أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» زاد في رواية «ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» أخرجه مسلم، حديث (٢٩٧-١٨١). وأمّا المعقول فنقول: إن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف فانصرفت إلى المعهود السابق وهو الجنة في قوله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام فثبت بهذا أن المراد من لفظة الحسنى هي الجنة وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الزيادة أمرًا مغايرًا لكلً ما في الجنة من النعيم.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: النصرة.

<sup>(</sup>٣) في (ج): رابط.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٣).

أحدُها: [أنَّها](١) النَّظرُ إلى الله عزَّ وجَلَّ.

رَوى مُسلمٌ (٢) في «صحِيحِه» من حديثِ صُهيبِ عنِ النَّبِي - ﷺ - ﷺ أَنَّه قالَ: «الزِّيَادَةُ: النَّظَرُ إلَى وَجُهِ اللهِ عَنزَ وجَلَّ »(٣).

وبهذَا القوْلِ قبالَ أبو بكر الصِّدِّيقُ ﴿ وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وحُذَيْنةُ، والشَّحَاكُ، وعبْدُ الرَّحَنِ بْنُ أَبِي وَحُذَيْنةُ، والشَّحَاكُ، وعبْدُ الرَّحَنِ بْنُ أَبِي لَيْهَ وَالشَّدِّيُّ، ومُقاتِلٌ.

والشَّاني: أنَّ الزِّيادةَ: غُرفةٌ مِن لُؤلؤةٍ وَاحِدةٍ لَهَا أَرْبِعَةُ أَبُوابٍ، رَواه الحَكم عن عيل عليه السَّلام<sup>(١)</sup>، ولا يصِحُّ.

والثَّالث: [أنَّ] (٥) الزِّيادة: مُضاعفةُ الحسَنةِ إلى عشْرِ أمْثالها. قالَهُ ابْنُ عبَّاس، والحسَنُ.

والرَّابِعُ: أنَّ الزِّيادةَ: مغْفِرةٌ ورضْوانٌ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والخامس: أنَّ الزِّيادة: أنَّ ما أعْطاهُم فِي الدُّنْيا لا يُحاسِبُهم به في القيامَةِ، قالَهُ ابْنُ زِيْدِ.

<sup>(</sup>١) مز (ج)، و(ر)، و(م).

<sup>(</sup>٢) في ج): البخاري.

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۲۹۸–۱۸۱).

<sup>(</sup>٤) روه ابن جريس الطبري (١٥/ ٦٩) قال: حدثنا به يحيى بن طلحة قال، حدثنا فضيل بس عياض، عن منصور، عن الحكم، عن على رضي الله عنه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِمَادَةً ﴾، قال: «الزيادة»: غرفةٌ من لؤلؤة واحدةٍ لها أربعة أبواب.

<sup>(</sup>٥) مزجميع النسخ.

Q

والسَّادس: أنَّ الزِّيادةَ: ما يَشْتَهُونَهُ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَا يَزَهَقُ ﴾؛ أي: لا يغْشَى (٢) ﴿ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ ﴾ وقراً الحسنُ، وقتَادةُ، والأعْمَشُ: «قَتْرٌ » بإسْكانِ التَّاءِ (٣).

وفيهِ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه السَّوادُ. قالَ ابْنُ عبَّاس: سَوادُ الوُّجُوهِ(١) مِنَ الكآبَةِ.

وقالَ الزَّجَّاجُ: القَتَرُ: الغبْرَةُ الَّتِي معَها سَوادٌ (٥٠٠.

والثَّاني: أنَّه دُخانُ جَهنَّمَ، قالَهُ عطَاءٌ.

والثَّالث: الخِزيُ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والرَّابعُ: الغُبَارُ، قالَهُ أبو عُبيدةً (١).

وفي الذِّلَّةِ قَوْلَانِ:

أحدُهما: الكآبَةُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

والثَّانِي: الْمَوَانُ، قالَهُ أبو سُليهانَ.

النكت والعيون (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ر): أن يغشى.

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة انظر عزوها في مختصر الشواذ (ص: ٦١)، والبحر المحيط (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ٧٣).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) مجاز القرآن (١/ ٢٧٧).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَآهُ سَيِّنَةٍ بِمِثْنِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمْ ِ كَأَنَمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ كَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: عمِلُوا الشِّرْكَ(١) ﴿ جَزَآهُ سَيِنَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾ في الآية محذوف، وفي تقديرِهِ قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّ فيها إضهارَ «لهم»، المعنني: لهم جزاء سيئةٍ بمثْلِها، وأنْشَدَ ثعْلبٌ [من الطويل]:

فَإِنْ سَأَلَ الْوَاشُونَ عَنْهُ فَقُلْ لَهُم وَذَاكَ عَطَاءٌ لِلْوشَاةِ جَزِيلُ مُلِمٌ بِلَيْلَى لَيْلَى لَيْلَى بَعْدَهَا فَمُطِيلُ (") مُلِمٌ بِلَيْلَى لِمَّدَهَا فَمُطِيلُ (") أراد: هو مُلِمٌ، وهذا قوْلُ الفرَّاءِ ("").

والشَّاني: أنَّ فيها إضهارَ «منْهُم»، والمعنى: جزاء سيِّتةٍ منْهُم بمِثْلِها، تقُول العرَبُ: رأيْتُ القوْمَ صَائِمٌ وقَائِمٌ، أنْشدَ الفرَّاءُ(٤) [من البسيط]:

حَتَّى إِذَا مَا أَضَاءَ الصُّبْحُ فِي غَلَسٍ وَغُودِرَ الْبَقْلُ مَلْوِيٌّ وَمَحْصُودُ (٥)

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ٢١٢)، وذكره الواحدي في البسيط (١١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) البيتان بلا نسبة في النوادر في اللغة؛ لأبي زيد (ص: ٥٥١)، وأشعار النّساء؛ للمرزباني (٦١). (٣) (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) البيت لذي الرمة في ديوانه (ص: ١٣٦٦)، والسمط (١/ ٣٥٤)، وبلا نسبة في معاني القرآن؛ للفراء (٢/ ٤١٠)، والطبري في تفسيره (٢٣/ ٢٧٦)، والنحاس في إعراب القرآن (٣/ ٤٦٩).

(أي: منه مَلْوِيٌّ)(۱)، وهذا قولُ ابنِ الأنْبَاري(٢). وقال بعْضُهم: الباءُ زائِدةٌ هاهُنا.

و "مِن " في قوْلِه تعَالى: ﴿ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ صلَّةُ ، والعَاصِمُ: المانِعُ.

﴿ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ ﴿ أَي: أُلبِست ﴿ قِطَعًا ﴾ [قرأ نافعٌ، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ، وأبو عمْرو، وحمْزَةُ: «قطَعًا» ] (٣) مفتوحة الطَّاء، وهي جمعُ قِطْعَةٍ.

وقرَأَ ابْنُ كِثِيرٍ، والكِسائِيُّ، ويعقوبُ: «قطْعًا» بتسكينِ الطَّاءِ (١٠).

قالَ ابْنُ قُتيبةً: وهوَ اسْمُ مَا قُطع (٥).

ق الَ ابْنُ جريسٍ: وإنَّها ق الَ: «مُظلِمًا» ولم يقُلُ: «مُظلُمةً»؛ لأنَّ المعنى: قطعًا مِنَ اللَّيلِ الْمُظلَمِ (1)، ثُم حُذفتِ الألفُ واللَّامُ مِنَ «المظلم» فلمَّا قطعًا مِنَ اللَّيلِ الْمُظلمِ اللَّيلِ، نُصِبَ على القطْعِ؛ وقومٌ يُسمُّون ما كان كذلِك حالًا، وقومٌ قطعًا (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (۱۱/ ۱۷۶)، قال: وزاد ابن الأنباري بيانًا فقال: إذا رفعت الجزاء بالباء أضمرت العائد إلى الموصول، على تقدير: جزاء سيئة منهم بمثلها، فالجزاء مرتفع بالباء و(الذين) يرتفعون برجوع الهاء المضمرة عليهم، وصلح إضهار (منهم) في ذا الموضع كها تقول: رأيت القوم صائم وقائم، يراد: منهم صائم وقائم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط بالأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢١)، والنشر (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ج).

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۵/ ۷۲).

﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُّ أَنتُمْ وَشُرَكَا َ وُكُو فَزَيْلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَلَ شُرِكُواْ مَكَانَكُمُّ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ وَقَلَ شُرَكًا وُهُم مَّاكُنُمُ إِنَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قوْلُه تعَسالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ قسالَ ابْنُ عبَّساسٍ: يجمَعُ الكُفَّسارَ والحِبَهُ مَا الكُفَّسارَ وَالْحِبَهُ مَا الكُفَّسارَ وَالْحِبَهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلَّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ا

قَالَ الزَّجَّاجُ: «مَكَانَكُم»: منْصُوبٌ على الأمْرِ، كَأَنَّهُم قِيلَ لهم: انْتَظِرُوا مَكَانَكُم حتَّى نَفْصِلَ بِينَكُم، والعرَبُ تتَوَعَّدُ فَتَقُولُ: مَكَانَكَ؛ أي: انْتَظِرُ مَكَانَك، فهي كلِمَةٌ جرَتْ على الوَعِيدِ(٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ وقرأ ابن أبي عبْلَة: «فزَايَلْنَا» بألِفٍ (٣). قالَ ابْنُ عبَّاسِ: فرَّ قنَا بيْنَهُم وبيْنَ آلهتِهم (٤).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: هوَ مِن زَالَ يَزُول وَأَزَلْنُهُ (٥).

وقالَ ابْنُ جريرِ: إنَّماقالَ «فزيَّلْنَا» ولم يقُلْ: «فزِلْنَا» لإِرادَةِ تكريرِ الفِعْل وتكْثِيرِه (٦٠).

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ٢١٢) عن ابن عباس، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذّة، عزاها إلى ابن أبي عبلة الهذليُّ في الكامل (ص: ٥٦٧)، والكرماني في الشواذ (٣) قراءة شاذّة، عزاها إلى ابن أبي عبلة الهذليُّ في الكامل (ص: ٢٢٦)، وهمي بلا نسبة في معاني القرآن؛ للفرَّاء (١/ ٢٦٦)، وتفسير الطبري (٥/ ٨٧)، والهداية؛ لمكي (٥/ ٣٢٥٨)، وإعراب القرآن؛ للنحاس (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٧٣).

٥) غريب القرآن (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطيرى (١٥/ ٧٨).



فإنْ قِيل: «كَيْف تقَعُ الفُرقَةُ بيْنَهُم وهُم معَهَم في النَّار؛ لقوْلِه تعَالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]؟

فالجوابُ: أنَّ الفُرقة وقعَتْ بتَبِرِّي كُلِّ معْبُودٍ بِمَّ ن عبدَهُ، وهو قوْلُه تعَالى: ﴿ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ ﴾. قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: آلهتُهُم اللهُ يُنْطِقُ اللهُ الأوْتَانَ، فتقُول: ﴿ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم ﴾. قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: آلهتُهُم اللهُ النَّا اللهُ الأوْتَانَ فينَا فتقُول: ﴿ مَا كُنُمُ إِنَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾؛ أي: لا نعْلَمُ بعبادَتِكُم لنَا؛ لأنّه مَا كانَ فينَا روحٌ، فيقُول العابِدُون: بلى قد عبدْنَاكُم، فتقُول الآلهةُ: ﴿ فَكَفَى إللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ ﴾ لا نعْلَمُ بها.

قَالَ الزَّجَّاجُ: ﴿ إِن كُنَّا ﴾ معناه: مَا كنَّا إِلَّا غَافِلينَ (٢).

فإِنْ قيل: ما وجْهُ دخُولِ البَاءِ في قُولِهِ تَعَالى: ﴿ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾؟.

فعنْهُ جَوَابَانِ:

أحدُهما: أنَّها دخلتْ للمُبالغةِ في المدْحِ كها قالُوا: أَظْرِفْ بعَبْدِ اللهِ، وأَنْبِلْ بعَبْدِ اللهِ، وأَنْبِلْ بعَبْدِ اللهِ، وأَنْبِلْ بعَبْدِ الرَّحْنِ، ونَاهِيكَ بأَخِينَا، وحَسْبُكَ بِصَدِيقِنَا (٣)، هذا قولُ الفرَّاء (١) وأَصْحَابِه.

<sup>(</sup>۱) تنويسر المقباس (ص/ ۱۷۳)، وذكره الواحدي في التفسير الوسيط (۲/ ٥٤٦)، عن ابن عبّاس، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٧٨) عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تصديقنا، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ١١٩).

والنَّانِي: أَنَّهَا دخلَتْ تَوْكِيدًا للْكلَامِ؛ إذ سُقوطُها مُكِنَ، كما يُقال: خُذْ(١) بالخِطَام، وخُذْ الخِطَام، قالَهُ ابْنُ الأنْبَارِيِّ.

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَ الْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَعَنْهُم مَّا كَانُواً يَفْتَرُونَ (اللَّهُ اللَّهِ [يونس: ٣٠].

قُولُه تَعَالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ ﴾.

قرأ ابْنُ كثير، ونافِعٌ، وأبو عمْرو، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِر: «تَبْلُو» بالبَاءِ. وقرأ حمْزةُ، والكِسَائِيُّ، وخلَفٌ، وزَيْدٌ عن يعْقُوبَ: «تَتْلُو» بالتَّاء(٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ: «هُنالِكَ» ظرْفٌ، والمُعْنَى: في ذلِكَ الوقت تبْلُو، وهو منصُوبٌ به تَبْلُو»، إلَّا أَنَّه غيرُ مُتمَكِّنٍ، واللَّامُ زائِدةٌ، والأصْلُ: هُناكَ، ونُصُوبٌ اللَّهُ خَاطِبةٍ (٣).

و «تَبْلُو»: تُخْتبَرُ (٤)؛ أي: تَعْلَمُ. ومَن قرَأَ (٥) «تَتْلُو» بِتَاءَيْن، فقد فسَّرها الأَخْف شُر (٦) وغيرُه: تتْلُومِ مِنَ التِّلاوةِ؛ أي: تقَرأُ. وفسَّرُوه أيضًا: تَبْعُ كُلُّ نفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، ومثْلُه قوْلُ الشَّاعر [من الرجز]:

<sup>(</sup>١) من قوله: (والثاني)... إلى هنا ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن وإعرابه: تخبر.

<sup>(</sup>٥) في (ج): وقد قرأ.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن (١/ ٣٧٤).



قَــدْ جَعَلَــتْ دَلْــوِيَ تَسْــتَتْلِينِي (١)

أي: تَسْتتبعُني؛ أي: مِن نَقْلِهَا(٢) تستدْعِي اتّباعِي إيّاهَا.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَرُدُّواً ﴾؛ أي: في الآخِرَةِ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُ مُ الْحَقِ ﴾ اللَّذي يمْلِكُ أَمْرَهُم حقًا، لا مَنْ جعَلُوا معَهُ مِنَ الشُّركَاءِ ﴿ وَضَلَعَنْهُم ﴾؛ أي: زَالَ وبطَلَ ﴿ مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾: مِنَ الآلهَةِ.

[٣٥٢/ب] قولُ م تعَالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاء ﴾ المطرَ، ومِنَ الأرْضِ النَّبات ﴿ أَمَن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ ﴾؛ أي: خلَقَ السَّمعَ والأبصارَ. وقد سبَقَ معْنَى إخْرَاجِ الحَيِّ مِنَ الميِّب، والميِّب مِنَ الحَيِّ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾؛ أي: أمْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾؛ لأنَّهُم خُوطِبوا بما لا يقْدِرُ عليه إلَّا اللهُ، فكانَ في ذلِك دليلُ تؤجيدِه.

[وفي](") قوله: ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ قولانِ:

أحدُهما: أفَلا تَتَّعِظُونَ، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

<sup>(</sup>۱) الرجز بلا نسبة في معاني القرآن؛ للزجاج (۳/ ۱۷)، والنوادر في اللغة؛ لأبي زيد (ص: ۳۹۰)، والمحكم والمحيط؛ لابن سيده (۹/ ۵۳۱)، وبعده: ولا أريد تبع القرين. (۲) في (ر): ثقلها.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل والمثبت من سائر النسخ.

والثَّاني: تَتَّقُون الشِّرْكَ، قالَهُ مُقاتِلٌ.

﴿ فَلَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو الْمَقَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ } الونس: ٣٢].

قُولُه تعَالى: ﴿ فَلَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو الْخَقُّ ﴾.

قال الخطَّابِيُّ: الحقُّ: هوَ الْمُتَحقِّقُ وجُودُه، وكُلُّ شيءٍ صَعَّ وجُودُه وكوْنُه؛ فهوَ حَقُّ (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَأَنَّ ثَصَرَفُوكَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: كيْفَ تُسرَفُ عَقُولُكِم إلى عبَادةِ مَن لا يسرزقُ ولا يُحْيسي ولا يُميست (٢).

﴿ كَذَٰ اِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُو مَن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَ يَعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُو مَن يَبْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللّهُ يَبْدِى لِلْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ آحَقُ أَن يُنتَبَعَ أَمَن لَا مِن شُرَكَآبِكُو مَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ أَفَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ يَهْدِى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن يَهْدِى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

قُولُه تعَالى: ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾.

قرَأ ابْسن كثِيرٍ، وعاصِمٌ، وأبو عمْرِو، وحمْزَةُ، والكِسَائِيُّ: «كلِمَةُ رَبِّكَ» وفي آخِرِ السُّورةِ كذلِكَ. وقرَأُ نافِعٌ، وابْنُ عامِرٍ الحَرْفَيْنِ «كلِمَاتُ» علَى الجمْع (٣).

<sup>(</sup>١) شأن الدعاء (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٢)، والنشر (٢/ ٢٦٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ: السكافُ في مؤضِعِ نَصْبِ؛ أي: مِسْلَ أَفْعَالِهِم جَازَاهُم ربُّكَ، والمغنَى: حَقِّ عليْهِم أنَّهم لا يُؤمِنونَ، وقوْلُه تعَالى: ﴿ أَنَهُمُ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ بدلٌ من ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾، وجَائِزٌ أَنْ تكونَ الكلِمةُ حَقَّتْ عليْهِم؛ لأنَّهم لا يُؤمِنُونَ، وتكون الكلمةُ مَا وُعِدوا بهِ مِنَ العِقَابِ(١).

وذكَرَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ (٢) فِي ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ قُوْلَيْنِ:

أحدُهما: أنَّها إشارَةٌ إلى مصدرِ «يُصرفون»(٣)، والمعنى: مثل ذلك الصَّرف حقَّتْ كلمَةُ ربِّكَ.

والثَّاني: أنَّه بمعْنَى: هكذَا.

وفي معْنَى ﴿ حَقَّتُ ﴾ قولانِ:

(أحدُهما: وجَبَتْ.

والثَّاني: سبَقَتْ.

وفي كلِمتِه قوْلَانِ)(١):

أحدُهما: أنَّها بمعنني: وعْدِهِ (٥).

والثَّاني: بمعْنَى: قضَائهِ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر قولَ أبي بكر بن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف): تصرفون.

<sup>(</sup>٤) ما بين الهلالين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (ج): وعدهم.

ومَن قرَأَ: «كَلِمَاتُ» جعَل كُلَّ واحدةٍ مِن الكَلِم الَّتي تُوعِّدُوا(١) بها كلِمَةً. وقد شرحْنَا معنى الكلِمَةِ في الأَعْرَافِ.

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾؛ أي: إلى الحَقِّ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَمَّن لَّا يَهِدِّي ﴾.

قراً ابْنُ كَثِيرٍ، وابْنُ عامِرٍ، وورْشٌ عنْ نافِعٍ: «يَهَدِّي» بفتْحِ الياءِ<sup>(۱)</sup> والهاءِ، وتَشْديدِ الدَّالِ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ الزَّجَّاجُ: الأَصْلُ يَهْتدي، فأُدْغِمتِ التَّاءُ في الدَّالِ، فطُرحَت فتْحتُها على الهَاءِ(١).

وقرَأ نافِعٌ إلَّا ورْشًا، وأبوعمْرو: «يَهْدّي» بفتْحِ الياءِ وإسْكانِ الهاءِ، وتشديدِ الدَّالِ، غيْرَ أنَّ أباعمْرو كان يُشمُّ الهاءَ شيئًا مِنَ الفتْحِ(٥).

وقرَأَ حَمْزَةُ، والكِسَائِيُّ: «يَهْدِي» بفتْح الياءِ وسُكونِ الهَاءِ وتخْفِيفِ الدَّالِ(١٠).

قَالَ أبو علِيٍّ: والمغنَى: لَا يَهْدِي (٧) غَيْرَهُ إِلَّا أَنْ يُهْدَى هوَ (٨)، ولَو

<sup>(</sup>١) في (ف): تو عدون.

<sup>(</sup>٢) في (ر): التاء.

<sup>(</sup>٣) قراءة سبعية؛ انظر: التيسير (ص: ١٢٢)، والنشر (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر التيسير (ص: ١٢٢) والنشر (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في الحجة للقراء السبعة: أفمن يهدى.

<sup>(</sup>٨) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٢٧٥).



هُدي الصَّنمُ (١) لم يُهْتَدِ، ولكنْ لَمَّا جعلُوهَا كمَنْ يعْقِلُ، أُجْرِيتْ مجرَاهُ.

ورَوى يَحْيى بْنُ آدمَ، عنْ أبي بَكْرِ، عن عَاصِم: «يهِدِّي» بكسْرِ اليَاءِ والهَاءِ، وتشْدِيدِ الدَّالِ، وكذلك رَوى أَبانُ وجبَلَةُ عنِ الْمُفضَّ ل وعبْدِ الوَارثِ(٢).

قالَ الزَّجَّاجُ: أَتْبَعُوا الكسْرَةَ الكَسْرَةَ، وهِيَ ردِيئَةٌ؛ لِثِقَلِ الكسْرَةِ في اليَاءِ(٣).

ورَوى حفْ صٌ عن عَاصِم، والكِسَائِيُّ عن أبي بخر عنهُ: «يَهِدِي» وَالكِسَائِيُّ عن أبي بخر عنهُ: «يَهِدِي الرَّهُ». [٣٥٣] إنه فتْ وكسر الحَاء وتشدِيدِ الدَّالِ (١٠).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وهذِه في الجُوْدَةِ كَالمُفْتُوحَةِ الْهَاءِ(٥) [إلَّا أَنَّ الْهَاءَ](٢)، كُسرتُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن (٧).

وقرَأَ ابْنُ السَّمَيفَع (٨): «يهتدي» بزيادَةِ تَاءٍ (٩).

<sup>(</sup>١) في (ج): الصم.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة للقراء السبعة؛ لأبي على (٤/ ٢٧٥)، والكامل في القراءات العشر (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) هذه خمس قراءات سبعية، انظرها في التيسير (ص: ١٢٢)، إلا أنَّه صدر لقالون وأبي عمرو بالإخفاء، وانظر: النشر (٢/ ٢٨٤)، والحجة للقراء السبعة (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بالهاء، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: السميقع، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) قراءة ابن مسعود، انظر: حجة القراءات؛ لابن زنجلة (ص: ٣٣١-٣٣٢)، ولم أفف على أحد عزاها إلى ابن السميفع غير المصنف.

والمراد بقولِه: ﴿ أَمَّن لَا يَهِدِى ﴾: الصنَم (١) ﴿ إِلَّا أَن يُهْدَى ﴾.

وظاهرُ الكلام يدلُّ على أنَّ الأصنامَ إنْ هُدِيَتْ اهْتدَتْ، وليستْ كذلك؛ لأنَّها حِجارَةٌ لا تَهْتدِي، إلَّا أنَّهم لَمَّا اتَّخَذُوها آلهةً، عبَّر عنْها كها يُعبَّر عمَّن يعْقِلُ (ويفْعَلُ)(٢)، ووصُفِتْ صفَةَ مَنْ يعْقِلُ وإنْ لم تكن في الحقيقة كذلك؛ ولهذا المعْنَى قالَ فِي صفتِها: {مَن}؛ لأنَّهم جعلُوها كمَن يعْقِلُ. ولَمَّا أعْطَاها حقَّها في أصْل وضْعِها؛ قالَ: ﴿ يَتَأَبْتِلِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ ﴾ [مريم: ٢٢].

وقالَ الفرَّاءُ: ﴿ أَمَّنَ لَا يَهِدِى ﴾؛ أي: أَتعْبُدُونَ مَا لَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِن مكانِه إِلَّا أَنْ يُحُوَّلَ (٣) وقد صرَفَ بعْضُهم الكلامَ إلى الرُّؤساءِ والمضلِّينَ، والأوَّل أَصَحُّ. قُوْلُه تعَالى: ﴿ فَمَا لَكُرُ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: هو كلامٌ تامٌ، كأنَّه قِيل هُم: أيُّ شيءٍ لكُم في عبادَةِ الأوْثَانِ؟ ثم قِيلَ لهم: ﴿ [كَيْفَ ](١) تَحَكُمُونَ ﴾؛ أي: على أيِّ حالٍ تحكمُونَ (٥٠)؟.

وق الَ ابْنُ عَبَّ اسٍ: كَيْفَ تَقْضُونَ لِأَنْفُسِكُم (١)؟ وق الَ مُقاتلٌ: كَيْف تَقْضُونَ بِالْجَوْدِ (٧)؟.

<sup>(</sup>١) في (ف): الصم.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ر)، و(ف)، والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) تنوير المقباس (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٨)، وذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٤٧).

﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٦ ﴾ [يونس: ٣٦].

وقالَ مُقاتلٌ: ظَنُهم بأنَها آهةٌ لا يدْفَعُ عنْهُم مِنَ العذَابِ شيئًا (٢). وقالَ عنْهُم مِنَ العذَابِ شيئًا (٢).

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرَءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ [يونس: ٣٧].

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ (٣): هذا جوَابُ قَوْلِمِ من ﴿ أَثَتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَنَذَاۤ أَوْبَدِّلْهُ ﴾ . [يونس: ١٥] وجوابُ قَوْلِم من ﴿ أَفْتَرَنهُ ﴾ .

قَالَ الفَرَّاءُ: ومعْنَى الآيةِ: ما<sup>(١)</sup> ينْبَغِي لِثْلِ هذَا القُرآنِ أَنْ يُفترى [مِن دُون اللهِ]<sup>(٥)</sup>... فجاءَتْ «أَنْ» على معْنى: ينْبَغِى (٦).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) في (ج): لا.

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، والمثبت من (ف)، و(م).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن (١/ ٤٦٤).

وقالَ ابْنُ الأنْبَاري: يجوز أَنْ تكُونَ «أَنْ» مع «يُفترى» مصدرًا، وتقدِيرُه: وما كانَ هذا القرْآنُ افْتراءً(۱).

ويجوزُ أن تكونَ<sup>(۲)</sup> «كانَ» تامَّةً، فيكون المعْنَى: ما نزَل هذا القُرآنُ، وما ظهَر هذا القرآنُ لأنْ يُفْترى، وبأنْ يُفترى، فتُنصب «أنْ» بفقْدِ الخافضِ في قوْلِ الفرَّاء<sup>(۳)</sup>، وتُخفضُ بإضْهار الخافضِ في قوْلِ الكِسائي.

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: معنى ﴿ أَن يُفْتَرَىٰ ﴾؛ أي (١): يُضافَ إلى غيْرِ اللهِ، أو يُحتلَقَ (٥). قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ فيهِ ثلاثَةُ أقْوَالِ:

أحدُها: أنَّه تصديقُ الكُتُبِ المتقدِّمةِ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ. فعلَى هذا إنَّها قالَ: ﴿ ٱلَّذِى ﴾؛ لأنَّه يُريد الوحْيَ.

والثَّاني: ما بين يديهِ مِنَ البعثِ والنُّشورِ، ذكرَهُ الزَّجَّاجُ(١٠).

والثَّالِث: تَصْدِيتُ (النَّبِيِّ ﷺ)(٧) الَّذِي بِين يدي القرآن؛ لأنَّهِم النَّرِي بِين يدي القرآن؛ لأنَّه المُ

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ١٩٩) عنه.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): يكون.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) في (ج): أنْ.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ١٩٧)، وفي (ف): ويختلق.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٧) ما بين الهلائين ليس في (ج).

[٣٥٣/ب] قُولُه تعَالى: ﴿ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنَابِ ﴾؛ أي: وبيانَ الكتَابِ الَّذي كتبَهُ اللهُ على أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ، والفرَائضَ الَّتِي فرضَهَا عليْهِم.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَةٌ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْلِهِ ، وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ( ) ﴾ [يونس : ٣٨].

قُولُه تعَالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ ﴾ في «أَمْ»(١) قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها بمعْنَى: الوَاوِ، قالَهُ أبو عُبيدةً (٢).

والثَّانِي: بمعْنَى: بَلْ، قالَهُ الزَّجَّاجُ (٣).

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ، ﴾.

قال الزَّجَّاجُ: المعْنَى: فأْتُوابسُورةٍ مثْلَ سُورةٍ مِنْهُ، فذَكَر الْمِثْلَ؛ لأَنَه إنَّمَ التَّمْنِ المِثْنَى التَّمْنِ المَّعْنَى التَّمْنِ التَّمْنِ اللَّهُ التَّمْنِ اللَّهُ التَّمْنِ اللَّهُ التَّمْنِ اللَّهُ الْمَا التَّمْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْدُ مَلِاقِينَ ﴾ وأنَّه الْحَتْلَقَهُ (٤).

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [يونس: ٣٩].

قُولُه تعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَرْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، ﴾ فيهِ قولانِ:

أحدُهما: أنَّ المعنى: بهالم يُحيطُوا بعنْ م مَا فيهِ مِنْ ذِكْرِ الجنَّةِ والنَّارِ والبعْثِ والجزَاءِ.

<sup>(</sup>١) في (ج): أن. خطأ.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢١).

والنَّانِ: بها لم يُحيطوا بعِلْم التَّكذِيب بِه؛ لأنَّهم شاكُّون فيهِ.

وفي قوْلِه تعَالى: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ قوْلَان:

أحدُهما: تصْدِيقُ مَا وُعِدوا بِهِ مِنَ الوَعِيدِ.

والتَّأويل: ما يؤُول إليْهِ الأمْرُ.

والثَّانِي: ولم يكن معهم عِلْمُ تأوِيلِه، قالَهُ الزَّجَّاجُ(١).

قيلَ لِسفُيانَ بْنِ عُيَيْنة: (يقُولُ النَّاسُ)(٢): كُلُّ إنْسانٍ عدوُّ مَا جهِلَ، فقالَ: هذَا في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ. قبلَ لَهُ(٣): أَيْنَ؟ فقَالَ: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، ﴾ (٤).

وقِيلَ للحُسيْنِ بْنِ الفضلِ: هل تجِدُ (٥) فِي القُر آن: مَنْ جهِلَ شيئًا عَادَاه؟ فقالَ: نعَمْ، في مؤضِعَيْنِ: قوْلُه تعَالى: ﴿ بَلَ كَذَبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ، ﴾، وقوْلُه تعَالى: ﴿ بَلَ كَذَبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ، ﴾، وقوْلُه تعَالى: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ، فَسَيَقُولُونَ هَلَا آإِفْكُ قَدِيدٌ ﴾ [الأحقاف: ١١](١).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين ليس في (ف).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نجد، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) ذكره الثعلبي في تفسيره (٥/ ١٣٣)، وساق السيوطي في الإتقان (٥/ ١٩٣٩) في مبحث (أمثال القرآن) طرفًا من أسئلة إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم للحسين بن الفضل حول استنباط الأمثال من القرآن، وعدَّ هذا منها.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ 
[يونس: ٤٠].

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ عَلَى .

فِي الْمُشار إليهِم قولانِ:

أحدُهما: أنَّهُمُ اليهودُ، قالَهُ أبو صَالِحِ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: قريشٌ، قالَهُ مُقاتِلُ بْنُ سُليهانَ (١٠).

وفي هَاءِ «بِهِ» قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّها ترْجِعُ إلى محمَّدٍ ﷺ ودينِهِ، قالَه مُقاتِلٌ (٢).

والثَّانِي: إلى القُرآنِ، قالَه أبو سُليمان الدِّمَشقِيُّ.

وهذه الآية تضمَّنتِ الإخبارَ عبَّا سبَقَ في عِلْمِ الله تعَالى، فالمعْنَى: ومنْهُم مَن سيؤمِنُ بهِ. وقالَ الزَّجَاجُ: منْهُم مَن يعْلَم أَنَّه حتُّ فيُصدِّقُ بهِ ويُعاندُ فيُظْهِرُ الكُفْرَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ عَهُ الْي: يشكُ ولا يُصدِّقُ (٣).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ قالَ عطَاءٌ: يُريد المَكذِّبِينَ (١٠)، وهذا تهديدٌ لهم.

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٠٤).

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل تِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِىٓ \* مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِن كَذَا مِن اللهِ عَمَلُ مُ مُكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قَوْلُه تعَالى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي ﴾... الآيةَ.

قالَ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: نسخَتْهَا آيَةُ السَّيْفِ(١)؛ وليْسَ هذا بِصَحيحِ؛ لأَنَّه لَا تنَافي بيْنَ الآيتَيْنِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾.

اخْتلَفُوا فيمَنْ نزَلَتْ على ثلاثةِ أَقْوَالٍ:

أحدُها: في يهُودِ المدِينةِ، كانُوا يأتُونَ رسُولَ اللهِ ويَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فيعْجَبُون ويشْتَهُونَهُ ويغلِبُ عليهمُ الشَّقاءُ، فنزَلَت هذه الآيةُ.

والشَّاني: أنَّهَا نزَلتْ فِي الْمُستهزئِينَ، كانُوا يستمِعُون إلى النَّبِيِّ اللهُ للاستِهزاءِ والتَّكذِيب، فلم ينتَفِعوا، فنزَلَتْ فيهِم هذِه الآية، والقولانِ مرْويَّانِ عن ابْنِ عبَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۵/ ۹۵) عن ابن زيد، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٥٤) من طريق آخر عن ابن زيد، ولم أقف على رواية أبي صالح عن ابن عبَّاس.

Q

والثَّالثُ: أنَّها (١) نزَلَتْ في مُشرِكِي قُريشٍ، قالَهُ مُقاتِلٌ (٢).

[108/أ] قَالَ الزَّجَّاجُ: ظاهِرُهُم ظاهِرُ مَنْ يَسْتَمِعُ، وهُم لِسْدَّةِ عَدَاوَتِهم بِمنْزِلةِ الصَّمِّ. ﴿ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾؛ أي: ولو كانُوا مع ذلِك جُهَّالًا (٣).

وق الَ ابْنُ عَبَّ اسِ: يُريدُ أَنَّهُ مِ شُرٌّ مِنَ الصَّمِّ؛ لأَنَّ الصَّمَّ لَمُ مُعُه عُقولٌ وقُلوبٌ، وهؤلاءِ قد أَصَمَّ اللهُ قلُوبَهم (١).

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: يُريدُ: متعجِّبينَ مِنْكَ ﴿ أَفَأَنَتَ تَهْدِي الْعُمْى ﴾ يُريدُ: أَنَّ اللهُ تعَالى أَعْمَى قُلُوبَهُم فَلَا يُبصرُ ونَ (٥٠).

وقالَ الزَّجَّاجُ: ومنْهُم مَنْ يُقْبِلُ عليْكَ بالنَّظرِ، وهوَ مِن بُغْضِه لكَ وكرَاهتِه لِلَا يرَى مِن آياتِكَ كالأَعْمَى (٦).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٢).

وقالَ ابْنُ جريرٍ: ومنْهُم مَنْ يسْتَمِعُ قوْلَك وينْظُرُ إلى حُجَجِكَ على نُبوَّتِك، ولكنَّ اللهَ قد سلَبَهُ التَّوفِيقَ(١).

وقالَ مُقاتِلٌ: «و لَوْ» في الآيتَيْنِ بمعْنَى: «إِذَا»(٢).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكَنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ﴾ [يونس: ٤٤].

قُولُه تَعَالى: ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا ﴾.

لَمَّا ذَكَر الَّذِين سبقَ القضَاءُ عليهِم بالشَّقَاوةِ؛ أَحبَر أَنَّ تقدِيرَ ذلِكَ عليهِم بالشَّقَاوةِ؛ أخبَر أَنَّ تقدِيرَ ذلِكَ عليهِم ليس بِظُلمٍ؛ لأَنَّه يتصرَّفُ في [خلْقِهِ وَ]<sup>(٣)</sup> مُلكِهِ كيف شاءَ<sup>(٤)</sup>، وهم إذا كسَبُوا المعَاصِي فقَدْ ظلَمُوا أَنْفُسَهم؛ لأَنَّ الفعْلَ منْسُوبٌ إليْهِم، وإن كانَ بقضاءِ اللهِ بذلِكَ<sup>(٥)</sup>.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَلَنَّكِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾.

قراً حُمْزةً، والكِسائِيُّ، وخلَفٌ: «ولكنِ النَّاسُ» بتخْفِيفِ النُّونِ وكشرِ ها، ورفْع الاسْمِ بعْدَهَا(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (١٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٣٩)، وفيه: (إذ)، بدل: (إذا).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف)، و(م): يشاء.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ر)، والمطبوع.

<sup>(</sup>٦) قراءة سبعية، انظرها في التيسير (ص: ١٢٢).



﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوٓ اللَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِوَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۞ ﴾ [يونس: ٤٥].

قوْلُه تعَالى: «وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ» وقراً حفْصٌ: «يَحْشُرُهُم» باليَاءِ(١). قالَ أبو سُليهانَ الدِّمَشقيُ: همُ المشرِكُونَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ كَأَن لَّرَيْلْبَثُوٓ اللَّاسَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: كأنْ لم يلْبَثُوا في قبُورِهِم، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ.

والثَّانِي: فِي الدُّنْيَا، قالَهُ مُقاتِلٌ (٢).

قَالَ الضَّحَّاكُ<sup>(٣)</sup>: قَـصُرَ عَنْدَهُم مِقَدارُ الوَقْتِ الَّذي بِيْنَ مُوْتِهِم وَبِعْثِهِم (<sup>3)</sup>، فصَارَ كالسَّاعةِ مِنَ النَّهَادِ، لِحِوْلِ مَا اسْتَقْبَلُوا مِنَ [أَمْرِ البعْثِ وَ]<sup>(0)</sup> القِيامَةِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا بُعِثُوا مِنَ القُبُورِ تَعَارَفُوا، ثُمَّ تنْقَطِعُ المعْرِفَةُ(١).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وفي معرِفَةِ بعضِهِم بعضًا، وعلْم بعضِهم بإضلالِ

<sup>(</sup>١) قراءة سبعية، انظرها في التيسير (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (ص: ٢٣٩–٢٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٤/ ٢١٩)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) في (ج): بين بعثهم وموتهم.

<sup>(</sup>٥) من (ف).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

بعْضٍ، [فِي](١) التَّوبِيخ لَهُم، وإثْبَات الحُجَّةِ عليْهِم (٢).

وقِيل: إذَا تعَارَفُوا؛ وبَّخَ بعْضُهُم بعْضًا، فيقُولُ هذَا لهذَا: أنْتَ أَضْلَلْتَنِي، وكسَّبتَنِي دخُولَ النَّارِ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ قَدْخَيرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ﴾ هـ و مِن قـ وْلِ اللهِ عـزَّ وجلَّ، لا مِن قَوْلِ اللهِ عنَّ وجلَّ، لا مِن قوْلِ م والمعْنَى: خـسِرُ وا ثـ وابَ الجنَّةِ ؛ إذْ كذَّ بُـ وا بالبَعْثِ ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ مِنَ الضَّلالَةِ.

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوقَيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ

﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُولَهُمْ قَضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ وَلَهُمْ وَلَهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ [يونس: ٤٦ – ٤٧].

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾.

قالَ المفِسِّرُون: كانتْ وقعة بدر مما أرَاهُ اللهُ في حياتِهِ مِن عذَابِم ﴿ أَوَ اللهُ عَلَى اللهُ مَلَ مِن عذَابِم ﴿ أَوَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى الل

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾؛ أي (١): مِنَ الكَفْرِ والتَّكْذِيبِ.

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

قَالَ الفَرَّاءُ: «ثُمَّ» هاهُنَا عطْفٌ، ولو قِيل: معْنَاها: هناكَ(١) اللهُ شَهِيدٌ، كانَ جائِزًا(٢).

وقالَ غيرُه: «ثُمَّ» هاهُنا بمعْنَى الوَاوِ.

[٣٥٤/ب] وقرَأَ ابْنُ أبي عبْلَةَ: «تَمَّ اللهُ شَهِيدٌ» بفتْحِ الثَّاءِ<sup>(٣)</sup>، يُراد به: هُنالِكَ<sup>(٤)</sup> اللهُ شهيدٌ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم ﴾ فيه ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: إذا جاء في الدُّنْيَا بعْدَ الإِذْنِ لَه في دُعَاثِهِم؛ قُصِي بيْنَهُم بِينَهُم بِينَهُم بينَهُم بينَه بينَ بينَه بينَ بينَه بينَّا بينَ بينَّ بينَه بينَه بينَ بينَ بينَه

وقالَ غيرُه: إذَا جاءَهُم في الدُّنْيَا؛ حُكِم عليْهِم عنْدَ اتِّباعِه وخِلافهِ بالطَّاعةِ والمعصيَةِ.

والثَّاني: إذا جَاءَ يوْمَ القِيامَةِ، قالَهُ مُجَاهِدٌ. وقالَ غيْرُه: إذَا جاءَ شَاهِدًا عليْهِم. والثَّالث: إذا جاءَ في القِيامَة وقد كذَّبُوه في الدُّنْيا، قالَهُ ابْنُ السَّائِب.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ فيهِ قوْلَانِ:

أحدُهما: بين الأُمَّةِ، فأُثِيبِ الْمُحسنُ وعُوقِبِ الْمُسِيءُ.

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن؛ للفراء: هنالك.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (١/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، انظرها في شواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٢٧)، والكامل (ص: ٢٠١)، والبحر المحيط (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف): هناك.

والثَّاني: بيْنَهُم وبيْنَ نَبِيِّهِم.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٤٨ ﴾ [يونس: ٤٨].

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ ﴾ فِي القائِلينَ [هذَا](١) قَوْلَانِ:

أحدُهما: الأُممُ المتقدِّمةُ، أخْبَرَ عنهم باستعجالِ العذابِ لأنْبِيائهِم، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والشَّاني: أنَّهُمُ المشركونَ الَّذِين أَنذَرَهُم نَبِيُّنَا [مُحَمَّدٌ](٢) ﷺ، قالَهُ أبو سُليهانَ.

وِفِي المرادِ بالوَعْدِ قُولَانِ:

أحدُهما: العذَابُ قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والثَّاني: قِيامُ السَّاعةِ. ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أنْت وأتْبَاعك.

﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسَتَغْجِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَتَغْجِرُونَ ﴿ قُلْ اَرْءَ يَنْعُرُ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُهُ بَيْنًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسَتَغْجِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَتَغْجِلُونَ ﴿ قُلُ اللَّهِ مَا أَنْتُ بِهِ عَالَىٰ وَقَدْ كُنُمُ بِهِ عَشَتَغْجِلُونَ ﴿ فَا اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمثبت من (ف)، و(ر)، و(م).

<sup>(</sup>٢) من (ج).



قوْلُه تعَالى: ﴿ قُل لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا ﴾ (قالَ الشَّيْخ)(١): [الآيةُ ](٢) قد ذكرْتُ تفسيرَها في آيتَينِ مِن الأَعْرَافِ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَتَنَكُمْ عَذَابُهُ بَيْنَتًا ﴾.

قالَ الزَّجَاجُ: البَياتُ: كُلُّ ما كانَ بلَيْلِ<sup>(٣)</sup>.

وقولُه تعَالَى: ﴿ مَّاذَا ﴾ فِي موْضعِ رفْعِ مِن جِهتَيْنِ:

إحداهما: أن يكونَ «ذا» بمعْنَى: الَّذِي.

المعْنَى: مَا الَّذي يسْتَعْجِلُ منه المجرمون؟.

ويجوزُ أن يكون «مَاذا» اسْما واحدًا؛ فيكون المعْنَى: أيُّ شيْء يستعْجِلُ منه المجرمون؟.

والهاءُ فِي «منْهُ» تعُودُ على العذَابِ، وجائِزٌ أَنْ تعُودَ على ذكْر اللهِ تعالى؟ وعوْدُها على؛ فيكُون المعْنَى: أَيُّ شِيْءِ يسْتعْجِلُ المَجْرِمُون مِنَ الله تعالى؟ وعوْدُها على العذَاب أَجُودُ؛ لقوْلِه: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنهُ [بِعِدَ](٤) ﴾.

وذكرَ بعْضُ المفسِّرين أنَّ المرَادَ بالمجرِمينَ: المشْرِكُون، وكانوا يقولُونَ: نُكذِّب بالعذابِ ونَستَعْجِلُه، ثُمَّ إذا وقعَ العذَابُ آمنًا بهِ ؛ فقالَ اللهُ تعَالى مُوبِّخًا

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) من (ف).

هُم: ﴿ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ العَذَابُ (() ﴿ ءَا مَنهُم بِهِ ﴾ أي: أَهُنَالِكَ (() تُؤمِنُونَ فَلا يُقبِل مَنْكُمُ الإيبانُ، ويُقال لكم: الآنَ تُؤمنونَ؟ (فأضْمرَ: تُؤمِنون) ((()) بهِ مع الآن ﴿ وَقَدْ كُنهُم بِهِ مَسَّتَعْ جِلُونَ ﴾: مُستهزئينَ، وهو قولُه تعَالى: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾؛ أي: كفَرُوا، عنْد نُزولِ العَذَابِ ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلِدِ ﴾؛ لأنّه إذا نَزل جِهمُ العذابُ، أَفْضُوا منْهُ إلى عذابِ الآخِرَةِ الدَّائم.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ ﴾؛ أي: ويَسْتخْبِرُ ونَك: أَحَتُّ هُـوَ؟ يعْنُونَ البعْثَ والعَـذَابَ. ﴿ قُلْ إِى ﴾ المعْنَى: نعَـمْ وَرَبِّي، وفتَـحَ هـذِه اليَاءَ نافِع، وأبو عمْرو (١٠)، وإنَّا أقْسمَ معَ إِخْبارِه تأكيدًا.

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، والمطبوع: هنالك، وفي (ف): هناك.

<sup>(</sup>٣) ما بين الهلالين ليس في (ج).

<sup>(</sup>٤) قبراءة سبعية، انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٠)، والتيسير؛ للداني (ص: ١٢٤)، وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص: ٢٥٢).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: «إِي» بمعْنَى: «بَلَى»(١) ولا تأتِي إِلَّا قَبْلَ اليَمِينِ صِلةً لَمَا(٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: بِسابِقِينَ (٣).

وقالَ الزَّجَّاجُ: لسْتُم مِمَّن يُعْجِزُ أَنْ يُجازَى على كَفْرِه (١٠).

[ ٣٥٥] أَ قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاس: أَشْرَكَتُ ( ٥٠ ) . ﴿ [مَا فِي ٱلْأَرْضِ ] ( ' ) لَاَفْتَدَتْ بِهِ ، ﴾ عنْد ( ٧ ) نُرولِ العذَابِ ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾ يعْنِي: الرُّؤسَاءَ أَخْفُوها مِنَ الأَبْباع ﴿ وَقُضِى كَبَيْنَهُم ﴾ ؛ أي: بين الفَريقَيْنِ.

وقالَ آخَرُون منْهُم أبوعُبيدة ((()) والْمُفضَّل (()): «أسرُّوا النَّدَامَة » بمعْنَى: أظْهَرُوهَا (())؛ لأنَّه ليس بيوم تَصنُّع ولا تَصَبِّر، والإسرَارُ مِنَ الأَضْدادِ؛ يُقال: أسررْتُ الشَّيء، بمعْنَى: أخْفَيْته. وأشررْتُه: أظْهرْتُه، قالَ الفرزدَقُ [من الطَّويل]:

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): بل.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٣٩٠) (٧٩٠٨)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٦١) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) تنوير المقباس (ص: ٢١٤)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) من (ف)، و(ر).

<sup>(</sup>٧) في (ف): من.

<sup>(</sup>٨) مجاز القرآن (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٩) والمفضل عن الأصمعي في كتابه: الأضداد (ص: ٢١).

<sup>(</sup>١٠) في (ف): أظهروا.

وَلَمَّا رَأَى الْحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَهُ أَسَرَّ الْحَرُورِيُّ الَّذي كَانَ أَضْمَرَا(١) يعْنِي: أَظْهَرَ(٢).

فعَلى هذَا القوْلِ: أَظْهَرُوا النَّدامةَ عند إحْراقِ النَّارِ لِهُم؛ لأنَّ النَّارِ الْهَتْهُم عن التَّصنُّع والكِتْهانِ. وعلى الأوَّلِ: كتَمُوها قبْلَ إحْراقِ النَّارِ إيَّاهُم.

وقوْلُه تعَالى: ﴿ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاس: ما وعَد أَوْلِياءَهُ مِنَ الشَّوابِ، وأَعْداءَهُ مِنَ العِقابِ(٣). ﴿ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ ﴾ يعْنِي: الْمُشركِينَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَيِكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِدِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) البيت ليس في ديوانه، وقد نُسب إليه في كتاب الأضداد؛ للأصمعي (ص: ٢١)، وكتاب الأضداد؛ لابن الأنباري (ص: ٤٦)، وشكًك في صحة نسبته للفرزدق أبو حاتم السجستاني؛ حيث قال: وكان يقول - يعني أبا عبيدة - في هذه الآية: ﴿ وَأُسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ أظهرها، ولا أثن بقوله في هذا، والله أعلم، وقد زعموا أن الفرزدق قال... ، وذكر البيت، ثم قال: ولا أثن أيضًا بقول الفرزدق في القرآن، ولا أدري لعله قال: الذي كان أظهرا؛ أي: كتم ما كان عليه، والفرزدق كثير التخليط في شعره...، فلا أثن به في القرآن. انظر: كتاب الأضداد له (ص: ١١٥)، وقال الأزهري: وأهل اللغة أنكروا قول أبي عبيدة أشد الإنكار، انظر: لسان العرب (٤/ ١٩٨٩) (سرر).

<sup>(</sup>٢) أي الحروري.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٥٠)، والتفسير البسيط (١١/ ٢٢٧).

قوْلُه تعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يغْنِي: قُريشًا (() ﴿ قَدَّ جَاءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ ﴾ يغني : القُرآنَ ﴿ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ ؛ أي: دواءٌ لدَاءِ الجَهْل ﴿ وَهُدُى ﴾ ؛ أي: بيانٌ مِنَ الضَّلالةِ .

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ، فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾.

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللَّهِ فَلِهِ ثَمَانِيةً أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ فضْلَ اللهِ: الإسْلامُ، ورحْمَتَه: القُرآنُ.

رواهُ ابْنُ أَبِي طلحَةَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٢)، وبهِ قالَ قتادَةُ، وهِلالُ بْنُ يَسَاف (٣)، وربهِ قالَ قتادَةُ، وهِلالُ بْنُ يَسَاف (٣)، ورُوي عن الحسَنِ (٤)، ومجاهدٍ في بعْضِ الرِّواية عنْهُا الْهُاهُ وهوَ الْحَيْدارُ ابْن قُتيبةً (١).

والشَّاني: أنَّ فضْلَ اللهِ: القُرآنُ، ورحمتَهُ: أنْ جعَلَهُم مِنْ أهْل القُرآنِ،

<sup>(</sup>۱) هذا التخصيص، الذي اعتمده المؤلف، ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (۲/ ٥٥٠)، وقد ذهب إلى هذا التخصيص أيضًا السمر قندي (۲/ ١٠٢)، والقرطبي (٨/ ٣٥٣)، والأصل بقاء الخطاب على عمومه؛ وإلى ذلك ذهب ابن جرير في تفسيره (١١/ ١٢٤)، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (٧/ ١٦٧): هذه آية خوطب بها جميع العالم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٥٩) (١٠٤٢٨) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٥٩) (١٠٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٠٧) (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٠٧) (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ١٩٧).

رَواهُ العوْفِي عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup>، وبهِ قالَ أبو سَعِيدٍ الخُدريُّ<sup>(۲)</sup>، والحسَنُ في رِوايةٍ.

والثَّالِث: أنَّ فضْلَ اللهِ: العِلْمُ، ورحمَته: مُحَمَّدٌ ﷺ، رَواه الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣).

والرَّابِع: أَنَّ فَضْلَ اللهِ: الإسْلامُ، ورحمتَه: تَزْيِينُه فِي القُلوبِ، قَالَهُ ابْنُ عُمرَ.

والخامس: أنَّ فضلَ اللهِ: القُرآنُ، ورحمتَهُ: الإسْلامُ، قالَهُ الضَّحَاكُ، وزَيْدُ بْنُ أَسْلِمَ، وابْنُه، ومُقاتِلٌ (١٠).

والسَّادِس: أنَّ فضْلَ اللهِ ورحمَّهُ: القُرآنُ، رَواه ابْنُ أَبِي نَجِيـح عـنْ مُجاهـدٍ، واخْتـارَهُ الزَّجَـاجُ<sup>(٥)</sup>.

والسَّابِع: أَنَّ فَضْلَ اللهِ: القُرْآنُ، ورحمتَهُ: السُّنَّةُ، قَالَهُ خَالِدُ بْنُ معْدَان.

والثَّامن: فضْلُ اللهِ: التَّوْفِيقُ، ورحمتُهُ: العِصمَةُ، قالَهُ ابْنُ عُييْنةً.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَإِنَاكِ فَلْيَفْرَحُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۰ / ۱۰۶)، (۱۷۶۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتـل (٢/ ٢٤٢)، ورواه ابـن جريـر الطـبري في تفسيره (١٥/ ١٠٨) (١٧٦٨٤) عـن الضحـاك، وزيـد بـن أسـلم.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٥).

وقرَأ أُبِيُّ بْـنُ كعْـبِ، وأبو مِجلزِ، وقتادَةُ، وأبو العَالِيةِ، ورُويسٌ عن يعْقُـوبَ: «فَلْتَفْرَحُـوا» بالتَّاء(١).

وقراً الحسَنُ، ومُعاذُ القَارِئُ (٢)، وأبو المتوكِّلِ مثلَ ذلِك، إلَّا أنَّهم كَاسَرُوا اللَّامَ (٣).

وقرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وأبو عِمرانَ: «فَبِذَلِكَ فَافْرَحُوا»<sup>(١)</sup>.

قال ابْنُ عبَّاس: بذلك الفضْلِ والرَّحَمةِ ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾؛ أي: هما يجمَعُ الكُفَّارُ مِنَ الأَمْوَالِ (٥).

وقرَأَ أبو جعْفرِ، وابْنُ عامِرٍ، ورُويسٌ: «تَجْمَعُونَ» بالتَّاء<sup>(١)</sup>.

[٣٥٥/ب] وحكى ابْنُ الأنْبارِيِّ أنَّ البَاءَ في قوْلِه: ﴿ بِغَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ خبرٌ لاسْمٍ مُضمرٍ، تأويلُه: هذا الشِّفاءُ وهذِه الموعِظةُ بفضلِ اللهِ ورحْمَتِه، فبذلِكُ

- (۱) قسراءة سبعية، انظرها في تفسير الطبري (١٥/ ١٠٩) (١٧٦٨٧) عن أبي بن كعب، وحجمة القسراءات؛ لابن زنجلة (ص: ٣٣٣)، والنشر (٢/ ٢٨٥).
- (۲) هـو ابـن الحـارث الأنصـاري المـدني المعـروف بالقـارئ، روى عـن نافـع، وابـن سـيرين. وتـوفي بالحـرة سـنة ثـلاث وسـتين. انظـر: غايـة النهايـة (۲/ ۳۰۱-۳۰۲).
  - (٣) شاذة، انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ٣١٦)، والبحر المحيط (٦/ ٧٧) عن الحسن.
- (٤) شاذة، عزوها إلى أبيِّ بن كعب كما في معاني القرآن؛ للفراء (١/ ٤٦٩) إعراب القرآن؛ للنحاس (٢/ ١٥١)، والبحر المحيط (٦/ ٧٦)، قال أبو علي الفارسي: وزعموا أنها في حرف أبيِّ: "فافرحوا". انظر: الحجة للقراء السبعة (٤/ ٢٨٢)، وانظر أيضًا: المحتسب (١/ ٣١٣)، ومختصر ابن خالويه (ص ٧٠)، وإعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٢٦٩).
  - (٥) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ١٠٧) (١٧٦٧٩).
- (٦) قسراءة سبعية، انظر عزوها في: حجة القراءات؛ لابن زنجلة (ص: ٣٣٣)، والنشر (٢/ ٢٨٥)، والكامل في القراءات (ص: ٥٦٨).

التَّطَوُّلِ مِنَ اللهِ فلْيفْرَحُوا(١).

﴿ قُلْ أَرَهَ يَشُدِ مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن زِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُشُرِمَّا أَنَزَلَ أَلَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ ﴾.

قالَ المفسِّرُون: هذا خِطابٌ لِكفَّادِ قُريشٍ، كانوا يُحرِّمُونَ مَا شَاؤُوا، [ويُحكُّونَ ما شَاؤُوا، [ويُحكُّونَ ما شَاؤُوا](٢) و﴿ أَنزَلَ ﴾ بمعْنى: خلَق. وقد شرحْنَا بعْضَ مذَاهِبِهم فيها كانوا يفْعَلُون مِنَ البَحيرةِ والسَّائِيةِ وغيْرِ ذلِك في المائدة، والأنْعَام.

[قوْلُه تعَالى: ﴿ قُلْ مَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ ﴾؛ أي (٣): فِي هذا التَّحْليلِ والتَّحْريم](١).

﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَٰلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٦٠].

قوْلُ تعَالى: ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَغْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ ﴾ فِي الْكَلَامِ عُنْدُوفٌ، تقْدِيرُه: مَا ظُنُّهم أَنَّ اللهَ فاعِلْ بِهم يوْمَ القِيامة بكذبيم ﴿ إِنَّ اللهَ لَا عَلَيهم بالعُقوبة ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا اللّهَ لَدُوفَضَّلِ عَلَى النّه المُعقوبة ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَسْتُكُرُونَ ﴾ تأخير العذابِ عنْهُم.

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من (ج)، و(ر)، و(م).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَيِك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبٍ مَّيْنٍ (١٣) ﴾ [يونس: ٦١].

قولُه تعَالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾؛ أي: في عمَـلٍ مِـنَ الأعْـالِ، وجمعُه: شُـؤون ﴿ وَمَانَتْلُواْمِنهُ ﴾.

في هاءِ الكنايةِ قولًانِ:

أحدُهما: أنَّها تعُودُ إلى الشَّأْنِ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: معْنَى الآيَةِ: أَيُّ وقْتِ تَكُونُ فِي شَأْنٍ مِنْ عبادةِ اللهِ، ومَا تلوتَ مِنَ الشَّأْنِ مِنْ قُرآنٍ<sup>(۱)</sup>.

والشَّاني: أنَّها تعودُ إلى اللهِ تعالى، فالمعْنَى: وما تلوْتَ (٢) مِن اللهِ، أي: مِن نازلِ منْهُ مِن قُرآنِ، ذكرَهُ جماعةٌ مِن العُلهاء.

والخطَابُ للنَّبِي ﷺ، وأمَّتُهُ داخِلُون فيهِ، بدليلِ قوْلِه: ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾.

قالَ ابْنُ الأنْباري (٣): جَمَعَ في هذَا؛ لِيدلَّ على أنَّهم داخِلُون في الفِعْلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ. قُولُه تعَالى: ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ الهاءُ عائِدةٌ على العمَلِ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تكون، والمثبت من .

<sup>(</sup>٣) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٥٢)، والتفسير البسيط (١١/ ٢٤٠).

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: تُفيضُونَ بِمعْنَى: تأْخُذُونَ فيهِ(١).

وقى اللَّاجَّاجُ: تنتَشِرُونَ فيهِ، يُقال: أَفَاضَ القوْمُ فِي الحدِيثِ: إذَا انْتَشُروا فيهِ وخَاضُوا(٢).

﴿ وَمَا يَعْـرُبُ ﴾ معناه: وما يبْعُدُ. وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: مَا يبعُد ولا يغِيبُ (٣).

وقراً الكِسائِيُّ «يعزِب» بكسر الزَّاي هَاهُنا وفي ﴿سَبَإٍ} وقد بيَّنَا «مثقال ذرة» في [سُورةِ](٤) النِّسَاء(٥).

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُبَرُ ﴾.

وَقرَأَ الجِمْهُورُ بِفَتْحِ الرَّاء فِيهِ إِلَى وَقرَأَ مُرزَّهُ، وخلَفٌ، ويعْقُوبُ، برفْع الرَّاء فِيهِ عَالًا).

ق الَ الزَّجَ اجُ: مَنْ قرأ بالفتْحِ، فالمعْنَى: وما يعْزب عن ربِّك مِن مثق ال وَلَا أَكْبَرَ، والمؤضِعُ مؤضِعُ خفْضٍ، مثق الِ أَصْعَرَ مِن ذلِك ولا أَكْبَرَ، والمؤضِعُ مؤضِعُ خفْضٍ، إلَّا أَنَه فُتح؛ لأنَّه لا ينْصَرِفُ، ومَن رفع، فالمعْنَى: وما يعْزُبُ عنْ ربِّكَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من (ف)، و(ر)، و(م).

<sup>(</sup>٥) قراءة سبعية، انظر عزوها في التيسير؛ للداني (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) قراءتان سبعيتان؛ انظر: التيسير؛ للداني (ص: ١٢٢)، والسبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٢٨).

مِثْقَالُ ذرَّةٍ ولَا أَصْغَرُ (من ذلِكَ)(١) ولا أَكْبَرُ(١). ويجوزُ رفْعُه على الإبتداء، فيكونُ (١) المعْنَى: ولا أَصْغَرُ مِن ذلِك ولا أَكْبَرُ.

﴿ إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينٍ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: هو اللَّوحُ المحْفُوظُ (١٠).

﴿ أَلَا إِنَ أُولِيآ اَ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْزَنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْزَنُونَ ﴾ اللّهِ لَا بَدْيلَ لِكَانُونُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِلَا لَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قُولُه تعَالى: ﴿ أَلَآ إِنَ أَوْلِيَآ اللّهِ ﴾ رَوى ابْنُ عبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَوْلِياءُ اللهِ [الَّذِين لَا حَوْفٌ عليْهِم ولَا هُم يَخْزَنُونَ؟](٥)، قَالَ «الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ»(١).

<sup>(</sup>١) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) في (ج): ويكون.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٥٢)، والتفسير البسيط (١١/ ٢٤٤)، وبنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عند تفسير آية الأنعام، كما في الدر المنثر (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين من (ج).

<sup>(</sup>٦) روي هذا الحديث موصولاً ومرسلاً، والإرسال أشبه بالصَّواب، أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٥٨)، والطبراني في الكبر (٣٦٢ / ١٣)، ومن طريق أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٧٦) من طريق جعفر بن أي مغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاسٍ، عن النبي عبِّ قال: ﴿ أَلاّ إِثَ أَوْلِيَةَ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرُفُونَ ﴾، قال: «يذكر الله عنَّ وجلً برؤيتهم».

واختلف فيه على جعفر بن أبي مغيرة، فروي عنه، عن سعيد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧٧٥ ٥٠)، والطبري=

ورَوى عُمرُ بْنُ الخطَّابِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّه قَالَ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأَنْاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ مِنْ عَبَادِ اللهِ لَأَنْاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ لِكَانِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». قالُوا: يَا رسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ، وَمَا عَمَا لُحُمْ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ [٢٥٦/أ] أَعْمَا لُحُمْ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ [٢٥٣/أ] بَنْ عُاطُونَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى مَنَابِرَ مِنْ اللهُ عَرْنُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ»... ثُمَ قَرَأَ:

قُولُه تعَالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ﴾ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ يَرَاها الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أو تُرى لَهُ،

<sup>=(</sup>١١ / ١١٩)، وجعفر بن أبي مغيرة الخزاعي القمي صدوق يهم وليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقد تابع على هذه الرواية المرسلة: سهلٌ أبو الأسد؛ كما عند ابن جرير الطبري (١٢/ ٢٠٩)، وابن أبي حاتم (١٠٤٥٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، وسعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، موقوفًا عليه، بنحوه، وعند ابن أبي حاتم بدون ذكر سعيد بن جبير، وابن أبي ليلى ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷۲۰۳)، وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في الإخوان (٥)، والبيهقي في شعب الإيهان (۸۹۹۷) من طريق ابن فضيل به، وأخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۲۳٦) من طريق محمد بن فضيل، عن أبيه وعهارة، عن أبي زرعة به، وأخرجه أبو يعلى (۲۱۱۰)، وعنه ابن حبان (۵۷۳) من طريق ابن فضيل عن عهارة، عن أبي زرعة به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (۳/ ۳۱۰) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

رَواه عُبادةُ بْنُ الصَّامِت (١)، وأبو الدَّرْدَاءِ (٢)، وجابرُ بْنُ عبدِ اللهِ (٣)، وأبو هُريرة (٤)، عن النَّبيِّ - ﷺ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا بِشارَةُ الملائِكةِ لَهُم عند الموْتِ، قالَهُ الضَّحَّاكُ، وقتادَةُ، والزُّهرِيُّ.

فهذا هو الأشبه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٥)، والطبري (١٢/ ٢١٧)، والشباشي في مسنده (٣/ ١٤٤) (١٢١٧)، من طرق عن حميد بن عبد الله المزني، أنَّ رجلًا سأل عبادة بن الصامت - الله عن قول الله: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا ﴾ فقال عبادة - الله عنه الله رسول الله عله-، فقال: «لقد سألتني عن أمر ما سألني عنه أحد من أمتى، تلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو ترى له»، ومن هذا الوجه: أخرجه ابن مردويه، كما في تخريج الكشاف؛ للزيلعي (٢/ ١٣٢ – ١٣٣)، ووقع عند أحمد: حيد بن عبد الرحن، وهذا ضعيف لإبهام السائل، وحميد بن عبد الله المزنى؛ ذكره ابن حبان في (الثقات)، ولم يذكر فيه البخاري، ولا ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديـلًا. ينظر: التاريخ الكبير (٢/ ٣٥٤)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٤)، الثقـات (٤/ ١٤٩). (٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٤٧)، والترمذي (٢٢٧٣ - ٣١٠٦)، والطبري (١٢/ ٢١٦ - ٢١٧)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٤٢٥)، والبيهقي في الشعب (٤٧٥٢) من طريق سفيان بين عيينية، عين محميد بين المنكبير، عين عطياء بين يسيار، عين رجيل مين أهيل مصر قبال: سبألت أبها البدرداء عين قبول الله تعبالي، فذكره مرفوعًا، وهيذا إسبناد ضعيف لإبهام الرواي عن أبي الدرداء، وخالف ابن جريج، فرواه عن ابن المنكدر، عن عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء به بدون واسطة، أخرجه الطبري (١٢/ ٢٢٢)، لكن أخرجه الحميــدي في مســنده (٣٩١)، والترمــذي بإثــر حديــث (٣١٠٦)، والطــبري (١٢/ ٢٢٠)، والحاكم (٤/ ٣٩١) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن عطاء بن يسار، رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء به؛

<sup>(</sup>٣) أورده في الدر المنشور (٧/ ٦٨٣)، وعزاه إلى: ابن مردويه، من طريق أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله - رَضَّاللَّهُ عَنْهُا -.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٩٩٠).

والثَّالِث: أَنَّهَا مَا بِشَر اللهُ عزَّ وجلَّ بِهِ فِي كَتَابِهِ مِن جَنَّبِهِ وثُوَابِهِ ؟ كَقُوْلِه: ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ﴾ [فصلت: ٣٠] ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ﴾ [فصلت: ٣٠] ﴿ وَيُبَشِرُهُمْ رَبُّهُم ﴾ [التوبة: ٢١]، وهذَا قولُ الحسنِ (١)، واختارَهُ الفرَّاءُ (١)، والزَّجَاجُ (١)، واستدلَّا (١) بقوْلِه: ﴿ لَا بَنْدِيلَ لِكَلِمَتِ اللّهِ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: لَا خُلف لِواعِيدِه، وذلِك أَنَّ موَاعيدَهُ بكلهَ إِنه ، فإذَا لمْ تُبدَّلِ الكلهاتُ، لمْ تُبدَّلِ المواعِيدُ (٥).

فأمَّا بُشْرَاهُم في الآخِرَة، ففِيهَا ثلاثَةُ أَقْوَالِ:

أحدُها: أنَّها الجنَّةُ، رَواه أبو هريرةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ الجنَّارُهُ ابْنُ الْبَنُ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّ

والثَّانِي: أَنَّه عَنْد خُروجِ الرُّوحِ تُبشَّر (^) بِرضْوَانِ اللهِ، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. والثَّالِث: أَنَّهَا عَنْد الحُرُوجِ مِن قُبورِهِم، قالَهُ مُقاتِلٌ (٩).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٥٣)، والبغوى في تفسيره (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه (٣/ ٢٦- ٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج): واستدلُّ.

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٥٤)، والتفسير البسيط (١١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يبشر.

<sup>(</sup>٩) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٣).



﴿ وَلَا يَحَذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾ [يونس: ٦٥].

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ فَوَلَّهُمْ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَكْذِيبُهُم (۱). وقالَ غَيْرُه: تظاهُرُهم عليْكَ بالعدَاوةِ وَإِنْكُارُهم وأَذَاهُم (۲). وتمَّ الحلامُ هاهُنا. ثُمَّ ابْتدأ فقالَ: ﴿ إِنَّ الْعِزَةَ لِلّهِ وَإِنْكُارُهم وأَذَاهُم (۲). وتمَّ الحلامُ هاهُنا. ثُمَّ ابْتدأ فقالَ: ﴿ إِنَّ الْعِزَةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾؛ أي: الغلبة لَهُ، فهو ناصِرُكَ وناصِرُ دينِك، [و] (۱) ﴿ هُو ٱلسَّمِيعُ ﴾ لِقُولِم ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بإضْ إرهِم، فيُجازِيهم على ذلك.

﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَعْدَثُ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَعْدُثُ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْدُثُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْدُثُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا اللَّهِ عَلَى إِلَّا اللَّهُ اللَّ

قُولُه تَعَالَى: ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ ﴾.

ق الَ الزَّجَ اجُ: «ألا» افْتِسَاحُ كلامٍ وتنْبِيهٌ؛ أي: فالَّذِي هُمْ لَهُ، يفْعَلُ فيهِم وبِهِم مَا يشَاءُ (٤).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ ﴾؛

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٥١)، وبمعناه رواه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (٣/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر نحو هذا القول في: معاني القرآن؛ للزجاج (٣/ ٢٧)، ومعاني القرآن؛ للنحاس (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٧).

أي: ما يتَبِعون شُركاءَ على الحقيقة؛ لأنَّهُم يعدُّونَها (١) شُركاءَ للهِ شُفعاءَ لهُم، وليْسَت على ما يظنُّونَ ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ ﴾ في ذلِك ﴿ وَإِنْ هُمْ اللَّهَ عَلَى ما يظنُّونَ ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ ﴾ في ذلِك ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُّصُونَ ﴾ في الله وأب أن عبَّاس: يُكذِّبُونَ (٢). وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: يحُدسُونَ [ويكذِّبونَ] (٢) ويحزِرُون (١).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْتَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِدًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ [يونس: ٦٧].

قُولُه تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ ﴾.

الْمَعَنْى: إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي يجبُ أَنْ تعتقدِوا رُبوبِيَّنَهُ، هو الَّذي جعَلَ لكمُ اللَّيلَ بالسَّكونِ في اللَّيلِ، لكمُ اللَّيلَ لِتسْكُنوا فيهِ، فيزُول تعَبُ النَّهارِ وكلالُه بالسُّكونِ في اللَّيلِ، وجعَلَ النَّهارَ مُبصرًا؛ أي: مُضِيئًا يُبصرونَ (٥) فيهِ.

وإنَّما أضافَ الإبْصَارَ إليهِ؛ لأنَّه قد فهِم السَّامِعُ المقصودَ؛ إذِ النَّهارُ لَا يُبصِرُ، وإنَّما هو ظرْفٌ يفعل فيهِ غيرُه؛ كقوْلِه: ﴿ عِينَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢١] إنَّما هي مَرْضيَّة، وهذَا كما يُقال: ليلٌ نَائِمٌ، قالَ جريرٌ [من الطويل]: [٣٥٦/ب]

<sup>(</sup>١) في (ف): يعبدونها.

<sup>(</sup>٢) تنويس المقباس (ص: ٢١٦) بلفظ: يكذبون للسفلة، وفي كتاب غريب القرآن لابن عباس: (يخرصون): يكذبون بلغة هذيل.

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن؛ لابن قتيبة (ص: ٢٠٤) وبكلا المعنيين جاءت اللغة كما في لسان العرب (٢/ ١١٣٣) (خرص).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: تبصرون.

لَقَدْ لُمْتِنَا يَا أُمَّ غَيْلَانَ فِي السُّرَى وَنِمْتِ وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِنَائِمٍ (١)

قوْلُمه تعَمالى: ﴿إِنَّا فِى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ سمَاعَ اعْتِبارِ، فيعْلَمُون أَنَه لا يقْدِرُ على ذلِك إلَّا الإلهُ القادِرُ.

﴿ قَالُوا اَتَّحَدَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ أَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ اللَّارَضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلطَن ِ بَهِذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلطَن ِ بَهِذَا أَلَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّ مَتَنَعٌ فِي الدُّنْيَ اللَّهُ إِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اللَّ اللَّهُ لِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّ اللَّهُ لِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيدَ مِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لِيدَ مِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لِيدَ مِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِيدَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِيدَ مِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لِيدُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِيدَ عِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لِيدَالِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قُولُه تعَالى: ﴿ قَالُواْ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًّا ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يعْنِي أَهْلَ مكَّةَ، جعلُوا الملائِكةَ بناتَ اللهِ (٢٠).

قوْلُه تعَالى: ﴿ سُبْحَننَهُ, ﴾ تنزيه (") له عمَّا قالُوا، ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ عن الزَّوْجةِ والوَلَدِ، ﴿ إِنْ عِندَكُم ﴾؛ أي: مَا عنْدَكُم ﴿ مِن سُلَطَن ِ ﴾؛ أي: جُحَّةِ بها تقُولُونَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير في الكتاب لسيبويه (۱/ ١٦٠)، ومجاز القرآن (۱/ ٢٧٩)، والكامل للمبرد (۱/ ١٦٣)، وتفسير الطبري (١٥/ ١٤٤)، والمحتسب (٢/ ١٨٣)، من قصيدة له طويلة، أجاب بها الفرزدق، وأم غيلان: ابنة جرير.

<sup>(</sup>۲) ذكـره عـن ابـن عبـاس بنحـوه الفـيروز آبـادي في تنويـر المقبـاس (ص: ۲۱٦)، وهـو قـول ابـن جريـر (۱۱/ ۱٤۰)، والسـمرقندي (۲/ ۱۰۵)، والبغـوي (۶/ ۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) في (ج): تنزيّها.

<sup>(</sup>٤) في (ف): يقولون.

قُولُه تعَالى: ﴿ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾ فيهِ ثلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: لا يبْقُونَ فِي الدُّنْيَا.

والثَّانِي: لا يسْعَدُونَ في العَاقبَةِ.

والثَّالث: لا يفُوزُونَ.

قالَ الزَّجَّاجُ: وهذا وقْفُ التَّمام(١).

وقوْلُه: ﴿ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْيَ اللَّهُ مَرْفُوعٌ علَى معْنَى: ذلِك مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا.

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَاۚ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنكَانَ كَبُرٌ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِنَايَنتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلُهُ مُ أَنْ أَمْرُكُمْ وَهُركاً ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُو ٓ إِلِنَّ وَلَا نُظِرُونِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللّ

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نَوْج ﴾ فيه دليلٌ على نُبوَّتِه، حيثُ أخبرَ عن قصَص الأنبياء ولم يكُن يقْرأُ الكُتب، وتحريض له على الصَّبْرِ، وموْعِظةٌ لِقوْمِه بذِكْرِ قومٍ نُوحٍ وما حَلَّ بهِم مِنَ العُقوبَةِ بالتَّكْذيبِ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِن كَانَكَبُرَ ﴾؛ أي: عظُم وشَيقَ ﴿ [عَلَيْكُمُ ] (٢) مَّقَامِى ﴾؛ أي: طُولَ مُكْثِي.

وقرَأ أبو مِجِلزٍ، وأبو رجَاءٍ، وأبو الجوْزَاءِ "مُقَامِي" برفْعِ الميم (٣).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٨٧).



﴿ وَتَذَكِيرِى ﴾: وعْظِي. ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَلْتُ ﴾ في نُصْرِقِ ودفْعِ شرِّكُم عنِّي.

﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ ﴾ قرأ الجمْهُورُ: «فأَجْمِعُوا» بالهمْزِ وكسْرِ المسمِ، مِن «أَجْمَعْتَ» ورَوى الأصْمَعِيُّ عن نافِعٍ: «فاجْمَعُوا» بفتْح الميم (١١)، مِن «جَمَعْتَ» ومعْنَى «أَجْمِعُوا أَمْرَكُم»: أَحْكِمُ وا أَمْرَكُم واعْزِمُ واعلَيْه.

قالَ المؤرِّجُ<sup>(۲)</sup>: «أَجْمَعْتُ الأَمْرَ»: أَفْصَحُ مِنْ «أَجْمَعْتُ عَلَيْهِ»<sup>(۳)</sup>، وأَنْشَدَ [من الكامل]:

يَا لَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى لَا تَنْفَعُ هَلْ أَغْدُونْ يَوْمًا وَأَمْرِي مُجْمَعُ (١)

فأمَّا رِوايةُ الأَصْمَعِيِّ؛ فقالَ أبوعَ لِيٍّ: يجوزُ أن يكونَ معْنَاها: اجْمَعُ وا ذَوِي الأَمْرِ مِنْكُم؛ أي: رؤساءَكُم. ويجوزُ أن يكُونَ جعَل الأَمْرَ ما كانُوا

<sup>(</sup>۱) رواية رويس عن يعقوب بخلف عنه، انظر: النشر (۲/ ۲۸۵)، وانظر عزوها لرواية الأصمعي في السبعة (۳۲۸).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: المؤرخ، والمثبت من سائر النسخ، وهو مؤرِّج بن عمرو بنُ الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن السَّدوسي، وقيل: إن اسمه «مرثد» و «مؤرج» لقب له، من العلماء المشهود لهم بالثقة والدّراية في علوم العربيّة، أخذ عن الخليل، توفي سنة (١٩٥هـ)، انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين؛ للزبيدي (ص: ٥٧)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٢٥٨)، ووفيات الأعيان (٥/ ٣٠٤)، وإنباه الرواة (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) البيت أنشده أبو زيد في نوادره (ص: ٣٩٩) بغير نسبة، وهو أيضًا في معاني القرآن؛ للفراء (١/ ٤٧٣)، وإعراب القراءات؛ لابن خالويه (١/ ٢٧١)، وحجة القراءات؛ لابن خالويه (ص: ١٨٣)، والخصائص؛ لابن جني (٢/ ١٣٦)، وجامع البيان؛ للطبري (١/ ١٤١)، والحجة؛ للفارسي (٣/ ٣٢٠)، (٤/ ٢٨٧)، وإصلاح المنطق (ص: ١٩٠).

يجمَعُونَـهُ مِـن كَيْدِهـمُ اللَّـذِي يكِيـدُون بـهِ، فيكـون كقوْلِـه تعَـالى: ﴿ فَأَجْعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْصَفًا ﴾(١) [طه: ٦٤].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَشُرَّكَا مَكُمْ ﴾.

قَالَ الفرَّاءُ(٢) وابْنُ قُتيبةً (٣): المعْنَى: وادْعُوا شُركاءَكُم.

وقالَ الزَّجَاجُ: الواوُ هَاهُنا بمعْنَى «معَ» فالمعْنَى: مع شُركائِكُم، تَقُول: لـو تركْـتَ النَّاقـةَ وفَصِيلَهَا لَرَضَعَهَا؛ أي: مـعَ فصِيلِهَا(١). وقـرَأَ يعْتُوبُ "وشُركَاؤُكُم» بالرَّفع (٥).

قُولُه تعَالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ﴾ فيهِ قو لَانِ:

أحدُهما: لَا يكُن أَمْرُكُم مكْتُومًا، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

والثَّان: غيًّا عليْكُم، كما تقُول: كَرْبٌ وكُرْبَةٌ، قالَه ابْنُ قُتيبةً (١). وذكر الزَّجَاجُ (٧) القوْلَيْنِ.

<sup>(</sup>١) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ١٩٨). (٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) قراءة عشرية؛ انظر عزوها ليعقوب في النشر (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٨).

وِفِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ أَقْضُواْ إِلَىٰ ﴾ قَوْلَانِ:

أحدُهما: [ثُمَّ](١) اقْضُوا إِلَّ مَا فِي أَنْفُسِكُم، قالَهُ مُجَاهِدٌ.

والنَّاني: افْعَلُوا ما تُريدونَ، قالَهُ الزَّجَّاجُ (٢)، وابْنُ قُتيبةَ (٣).

وقى الَ ابْنُ الأنْبَاري: معْناه: اقْضُوا<sup>(۱)</sup> إِلَّ بِمَكْرُوهِكُم ومَا تُوعِدونَنِي بِهِ، كَمَا تَقُولُ العرَبُ: قد قضَى فُلانٌ، يُريدونَ: ماتَ ومضَى (٥٠).

﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنَ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿ فَا فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَكُ وَمَن مَعَهُ. فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَكُهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِكَايَئِنَا فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ المُنْذَرِينَ ﴿ فَا لَهُ لِلهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[١/٣٥٧] قوْلُه تعَالى: ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ ﴾؛ أي: أعْرَضْتُم عنِ الإيهانِ. ﴿ فَمَاسَأَلْتُكُو المَهُ الْمُوالِكُم، مِنْ أَجْرٍ ﴾؛ أي: لم يكُنْ دُعائِي إيَّاكُم طمَعًا فِي أَمْوَالِكُم.

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنْ أَجْرِىَ ﴾ حرَّكَ الله الله الله الله الله عامِرِ، وأبو عمْرٍو، ونافِعٌ، وحفْصٌ عنْ عاصِم، وأسْكنَهَا البَاقُونَ (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) في جميع المصادر التي نقلت عن ابن الأنباري: امْضُوا.

<sup>(</sup>٥) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) في (ج): فتح.

<sup>(</sup>٧) قراءتان سبعيتان، انظرهما في السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٠).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتَهِفَ ﴾؛ أي: جعلْنَا الَّذِين نَجَوْا مع نوحٍ خلفًا عِنَّن هلَكَ.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَكَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ ـ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ [يونس: ٧٤].

قوْلُه تعَالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ، ﴾؛ أي: من بعْدِ نُـوحٍ ﴿ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ ﴾ قالَ ابْن عبَّاسِ: يُريد إبْراهِيمَ وهُـودًا وصَالحًا ولُوطًا وشُعيبًا ﷺ (۱).

﴿ فَهَا أَوْهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾؛ أي: بَانَ لهم أنَّهُم رُسلُ اللهِ. ﴿ فَمَا كَانُوا ﴾؛ أي: أولئِكَ الأفوام ﴿ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّهُوا ﴾ يعنِي: الَّذِين قبْلَهم.

والمرَادُ: أنَّ المتأخِّرين مضَواعلى سَنَنِ المتقدِّمين في التَّكذِيب. وقالَ مُقاتِلٌ: فَمَا كَانُوا لِيُؤمنوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنَ العذابِ مِن قبْلِ نُزولِهِ (٢).

قُولُمه تعَمالى: ﴿ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ ﴾؛ أي: كما طبعْنَا على قُلوب أولئِكَ ﴿ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعَتَدِينَ ﴾ يعْنِي: الْمُتجاوزينَ مَا أُمِروا بهِ.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَٰدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ـ بِنَايَٰنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تُجْرِمِينَ ۖ ﴾ [يونـس: ٧٥].

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٤٤).

قوْلُه تعَالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ يعْنِي: الرُّسلَ الَّذِين أَرْسلْنَا(') بعْدَ نُوحٍ. ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوۤ اإِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مَّبِينٌ ﴿ ثَا قَالُ مُوسَىۤ أَتَقُولُونَ الِلْحَقِّ لَلْمَا جَآءَ هُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ اإِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مَّبِينٌ ﴿ ثَالَ الْمُوسَىٓ أَتَقُولُونَ الِلْحَقِ لَمَا جَنْ اللّهُ الْمَعْرُونَ فَلَا الْمِثْمَ اللّهُ الْمَا الْمُعْرِيَّةُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمّا بِمُوْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَفْتُونِ بِكُلِ سَحِمٍ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قُولُه تَعَالى: ﴿ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ وهو ما جاءَ بهِ مُوسى مِنَ الآيَاتِ. قُولُه تَعَالى: ﴿ أَسِحُرُ هَذَا ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: المعنى: ﴿ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمْ ﴾ هـذَا اللَّفْظَ، وهـو(٢) قَوْلُهُم: ﴿ إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرُ مَنِينٌ ﴾، ثُمَّ قرَّرهُم فقالَ: ﴿ أَسِحْرُ هَلَا ﴾؟(٣).

قالَ ابْنُ الأنْبَارِي: إنَّمَا أَدْخَلُوا الألفَ (٤) على جِهة تفْظِيعِ الأَمْرِ، كما يقُولُ الرَّجلُ إذا نظرَ إلى الكِسوةِ الفاخِرَةِ. أَكِسوةٌ هذِه؟ يُريد بالإسْتِفهام تَعْظِيمَهَا، وتأتي الرَّجُلَ جائِزةٌ، فيقُولُ: أحتُّ مَا أَرَى؟ معظمًا لما ورَد علَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): أرسلوا.

<sup>(</sup>٢) في (ج): وهو من.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) أي: الاستفهام.

<sup>(</sup>٥) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٧٤).

وقالَ غيرُه: تقْدِيرُ الكلامِ: أَتَقُولُونَ للحَقِّ لَمَّا جاءَكُم: هو سِحْرٌ؟ أَسِحْرٌ هـذَا؟ فحـذَفَ السِّحْرَ الأوَّلَ اكْتِفاءً بدلالَةِ الكلامِ علَيْهِ؛ كقوْلِه تعَالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسُنَعُواْ وُجُوهَ كُمْ ﴾ [الإسراء: ٧] المعنسى: بعثناهُم ليسوؤوا وجُوهَكُم (١).

قُولُه تَعَالى: ﴿ أَجِنَّتَنَالِتَلْفِلْنَا ﴾.

ق الَ ابْنُ قُتيبةَ: لِتَصْرِفَنَا، يُق ال: لَفَتُ فُلاتًا عن كذَا؛ إذا صرفتَهُ، ومنْهُ الإلْتفاتُ، وهو الانْر رافُ عها كنْت مُقب للا<sup>(٢)</sup> علَيْدِ<sup>(٣)</sup>.

قوْلُسه تعَسالى: ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيّآهُ [فِي ٱلْأَرْضِ]('') ﴾ ورَوى أبَسانُ، وزيْسدٌ عسن يعْفُسوبَ {وَيَكُسونَ لَكُسمَا الكبريساء} باليّساءِ('').

وفي الْمُراد بالكِبْرياءِ ثلَاثةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: الملْكُ والشَّرفُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والثَّاني: الطَّاعةُ(٦)، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول الفراء في معاني القرآن (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) ليست في شيء من طرق التيسير، لكنها رواية العليمي عن شعبة في النشر (٢/ ٢٨٦)، وجامع البيان (٣/ ١١٨٥)، وهي للحسن بن أبي الحسن في إعراب القرآن؛ للنحاس (٢/ ١٥٤)، وانظر: البحر المحيط (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) في (ف): بالطاعة.

والثَّالث: العُلوُّ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

قالَ ابْنُ عبَّاسِ: والأرْضُ هاهُنا: أرْضُ مِصْرَ (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ بِكُلِّ سَحِمٍ ﴾ قرأ حُرزةُ، والكِسائِيُّ، وخلَفٌ: "بِكُلِّ سَحَّارِ» بتشْدِيدِ الحَاءِ وتأْخِيرِ الألِفِ(٢).

قوْلُه تعالى: ﴿ مَاجِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾.

قراً الأكْثَرُونَ «السِّحْرُ» بغَير مدِّ، على لفْظِ الخبرِ، والمعْنَى: الَّذِي جنْتُم بهِ مِنَ الجِبالِ والعِصِيِّ، [هوَ ](٣) السِّحْرُ(١)، وهذَا ردُّ لِقولِم للحَقِّ: جنْتُم بهِ مِنَ الجِبالِ والعِصِيِّ، [هو َأَنتُم (٥) السِّحرُ، فدخلَتِ الألفُ [٣٥٧/ب] هذَا سِحْرٌ، فتقدِيرُه: الَّذِي جنْتُم به أَنْتُم (٥) السِّحرُ، فدخلَتِ الألفُ واللَّمُ؛ لأنَّ النَّكِرةَ إذا عادَتْ؛ عادَتْ معْرِفَةً؛ كما تقُولُ: رأيْتُ رجُلًا، فقَالَ لِي الرَّجُلُ.

وقراً مُجاهدٌ، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وأبانُ عن عاصِم، وأبو حَاتِم عن بعقُوب وأبو حَاتِم عن بعقُوب «آلسِّحُرُ» بمَدِّ الألِف؛ اسْتِفْهامًا(١).

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ٢١٧)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) اتفق القراء على حرف سورة الشعراء أنّه «سَحَّار»، واختلفوا في التي في «الأعراف» (١١٢)، والتي هنا؛ فقرأ حمزة والكسائي: «سحَّار». انظر: التيسير (ص: ١١٢)، والنشر (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والمثبت من (ف)، و(ر).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٦) قراءتان سبعيتان، انظرهما في التيسير (ص: ١٢٣)، والنشر (١/ ٣٧٨)، وتفسير الثعلبي (٥/ ١٤٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ: والمعْنَى: أيُّ شيءٍ جنْتُم بهِ؟ أسِحْرٌ هوَ؟ علَى جِهةِ التَّوْبِيخِ لَهُم (١).

وقالَ ابْنُ الأنْبَارِي: هذَا الإستِفهامُ معْنَاه التَّعْظِيمُ للسِّحْر، لا على سبِيلِ الإستِفهامُ معْنَاه التَّعْظِيمُ للسِّحْر، لا على سبِيلِ الإستِفهام عنِ الشَّيءِ الَّذِي يُجهلُ، وذلِك مثلُ قولِ الإنسانِ في الخَطأُ الَّذي يستَعْظِمُه مِن إنسانٍ: أَخطأُ هذَا؟ أي: هوَ عظِيمُ الشَّأْنِ فِي الخطأُ الآن، والعرَبُ تستَفهمُ عمَّا هوَ معْلُومٌ عندَها، قالَ امْرؤُ القيس [من الطويل]:

أَغَـرَّكِ مِنِّـي أَنَّ حُبَّـكِ قَاتِـلِي وَأَنَّكِ مَهْمَ ا تَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْعَلِ<sup>(۱)</sup> وَأَنَّكِ مَهْمَ ا تَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْعَلِ<sup>(۱)</sup> وقالَ قيس بن ذريح<sup>(۱)</sup> [من الطويل]:

أَرَاجِعَةٌ يَا لُبْنُ أَيَّامُنَا الْأَلَى بِذِي الطَّلْحِ أَمْ لَا مَا لَهُنَّ رُجُوعُ (٥) فاسْتَفْهَم وهوَ يعْلَمُ أَنَّهُنَّ لا يرْجِعْنَ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره المؤلف في تذكرة الأريب (ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص: ١٣)، والكتاب (٤/ ٢١٥)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٣٣٨)، وشرح شواهد المغني (١/ ٢٠)، وشرح قطر الندى (ص: ٨٥)، وبلا نسبة في الخصائص (٣/ ١٣٠)، وسر صناعة الإعراب (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني، هو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته لبني. ترجمته في: الأغاني (٩/ ١٨٠)، والشعر والشعراء (ص: ٦١٠).

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه (ص: ٨٤).

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ ﴾؛ أي: يُهلِكُه، ويُظهر فضِيحتكُم، ﴿ إِنَّ اللهُ سَيُبُطِلُهُ ﴾؛ أي: يُهلِكُه، ويُظهر فضِيحتكُم، ﴿ وَيُحِقُ اللهُ اللهُ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴾؛ [أي] ((): لا يجعَلُ عمَلَهُم نافعًا لهُم. ﴿ وَيُحِقُ اللهُ اللهُ عَمَلَهُم نافعًا لهُم. ﴿ وَيُحِقُ اللهُ اللهُ عَمَلَهُم نَافعًا لهُم نَافعًا لهُم الله ويمكنُه، ﴿ إِكْلِمَنتِهِ عَلَهُ إِللهُ اللهُ عَمَلَهُ مِن وعْدِه بذلِك.

وَ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَةٌ مِن قَرْمِهِ، عَلَى خَوْفِ مِن فِرَعُونَ وَمَلَإِنِهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ وَاِنَّهُ لِمِن الْمُسْرِفِينَ ( وَقَالَ مُوسَى يَعَوِّمُ إِن كُنُمُ مَسْلِمِينَ اللهُ فَقَالُوا عَلَا اللّهِ وَقَالُنَا رَبّنَا لا يَعَمَلْنا فِتْسَنَةً لِلْفَوْمِ الطَّلِمِينَ اللهِ فَعَلَيْهِ وَكُلُوا إِن كُنُمُ مُسْلِمِينَ ( فَ فَقَالُوا عَلَا اللّهِ وَكَلَّنَا رَبّنَا لا يَعْمَلْنا فِتْسَنَةً لِلْفَوْمِ الطَّلِمِينَ اللهُ وَالْحَيْنَ اللّهُ وَالْحَيْنَ اللّهُ وَالْمَعْمَلُوا يَعْمَلُوا بَنُونَ الْمَقْوِمِ الْمَعْمِينَ اللّهُ وَالْحَيْنَ اللّهُ وَالْحَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةً ﴾.

في المرَادِ بالذُّرِّيَّةِ هَاهُنا ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّ المرادَ بالذُّريَّةِ: القَلِيلُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

والشَّاني: أنَّهُم أوْلادُ الَّذِين أُرْسِلَ إليهم مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ماتَ آباؤُهُم لِطولِ الزَّمَانِ، وآمَنُوا هُم، قالَهُ مُجاهِدٌ.

وقى الَ ابْنُ زِيْدٍ: همُ الَّذِين نَشؤُوا معَ مُوسى حين كفَّ فرْعونُ عنْ ذَبْح الغِلْمانِ(١).

قالَ ابْنُ الأنْباري: وإنَّما قِيلَ لهؤلاءِ «ذرِّية»؛ لأنَّهم أوْلادُ الَّذِين بُعث اليهِم مُوسى عليه السَّلام، وإنْ كانوا بالغِين (٢).

والنَّالِث: أنَّهم قومٌ، أمَّهاتُهُم مِن بنِي إسْرائِيلَ، وآباؤُهُم مِنَ القِبْطِ، قالَهُ مُقاتِلٌ (٣)، واختارَهُ الفرَّاءُ(١).

قالَ: وإنَّهَا سُمُّوا ذرِّيةً كها قِيلَ لأوْلادِ فارسٍ: الأَبْنَاءُ؛ لأَنَّ أُمَّها تِهم مِن غير جِنْسِ آباتِهِم (٥).

وفِي هاءِ «قوْمِه» قولانِ:

أحدُهما: أنَّها تعُود إلى مُوسى، رَواه ابْنُ أبي طلْحةَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والشَّاني: إلى فرعونَ (١)، رَواه أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ، فعلى القوْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٥١٨) عن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، وعنه الطبري في تفسيره (١١/ ١٥٠)، والبغوي في معالم التنزيل (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) رجح هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/ ٢٢٧)، بينها ردَّه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ١٥٠)، ورجح عود الضمير إلى موسى عليه السلام؛ لأنَّه أقرب مذكور يعود=



الأَوَّلِ يكون قوْلُه تعَالى: ﴿ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ ﴾؛ أي: وملإ فرْعونَ.

قَالَ الفرَّاءُ: وإنَّمَا قَالَ: "وملَئِهِم» بالجَمْع، وفرْعَونُ واحِدٌ؛ لأنَّ الملِكَ إذَا ذُكِر ذَهَب الوَهْمُ إليْهِ وإلى مَنْ معَهُ، تقُول قدِمَ الخليفَةُ فكثُر النَّاسُ، تُريد: بمَنْ معَهُ "أَلُ فِرعونَ؛ لِقوْلِه تعَالى "أ: ﴿ وَسَـُلِ بَمَنْ معَهُ "أَلُ فِرعونَ؛ لِقوْلِه تعَالى "أ: ﴿ وَسَـُلِ الْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢] وعلى القوْلِ الثَّانِي: يَرجِعُ ذكْرُ الملاَ إلى الذرِّيةِ.

قَـالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وهـذا أصَـتُ؛ لأنَّـه كان في الذَّرِّيةِ مَـن [كانَ] (٣) أبـوهُ قبطيًّا وأمُّـه إسْرائيليَّةً، فهـو مـعَ فرعَـونَ عـلى مُوسَـي (١٠).

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَن يَفَلِنَهُمْ ﴾ يعْنِي: فرْعونَ، ولم يقُلْ: يفْتِنُوهُم (٥)؛ لأنَّ [٣٥٨] قوْمَه كانُوا على ما(٢) كان عليْهِ.

وفي هذِه الفتنةِ قولانِ:

أحدهما: أنَّها القتْلُ، قالَه ابْنُ عبَّاسِ.

<sup>=</sup> إليه الضمير ولظهور اسم فرعون في قوله تعالى: ﴿ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ ﴾ ولو كان الضمير الأول يعود إليه لقال: على خوف منه.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ عدا الأصل: كقوله.

<sup>(</sup>٣) من (ف).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) في (ف): يفتنونهم.

<sup>(</sup>٦) في (ف): من.

والثَّاني: التَّعذِيبُ، قالَه ابْنُ جَريرِ (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِفِ ٱلْأَرْضِ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: مُتطاولٌ في أَرْضِ مِصرَ (٢) ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ حِين كانَ عبْدًا فادَّعي الرُّبوبيَّةَ (٣).

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِن كُنتُمُ المنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكَلُواْ ﴾ لَمَّا شَكَا بنُوا إِسْرائِيلَ إلى مُوسى مَا يُهدِّدهم بهِ فرْعونُ مِن ذبْحِ أوْلادِهِم، واسْتِحياءِ نسائِهِم، قالَ لهم هذَا.

وفي قوْلِه: ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ﴾ ثلاثَةُ أَقُوالِ:

أحدُها: لا تُهلكُنا بعذابٍ على أيدِي قوْمِ (١) فرْعونَ، ولا بعذابٍ مِن قِبلك، فيقُول قوْمُ فرْعَونَ: لو كانُوا على حقَّ ما عُذَّبُوا ولا سُلطنا عليْهِم.

والثَّاني: لا تُسلِّطهم عليْنَا فيَفْتِنُونا، والقوْلان مرْويَّانِ عن مُجاهدٍ.

والنَّالث: لا تُسلِّطُهم عليْنَا فيَهْتَتِنونَ بنَا؛ لِظنَّهم أنَّهم على حقَّ، قالَهُ أبو الضُّحى، وأبو مجلزٍ (٥٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الثعلبي (٧/ ٢٣)، والبغوي (٤/ ١٤٧)، ومعناه في تفسير الطبري (١١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن جريس الطبري في تفسيره (١٥/ ١٧٢)، وابن أبي حاتم (١١/ ١٩٧٦)، عن أبي عبد أبي عبد أبي الضحى، لكن بلفظ: قال: لا تسلطهم عليا فيزدادوا فتنة.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾.

قالَ المفسِّرُون: لَمَّا أُرسل مُوسى، أمرَ فِرعونُ بمساجِدِ بني إسرائيلَ فخُرِّبت كلُّهَا، ومُنعوا مِنَ الصَّلاة وكانوا لا يُصلُّون إلَّا في الكنائس، فأُمِروا أن يتَّخِذوا مساجدَ في بيُوتِهم ويُصلُّون فيها خوفًا مِن فرعون. و«تبوآ» معناه: اتِّخذا، وقد شرحناه في الأَعْرَافِ.

وفي المراد بمصر قولان:

أحدهما: أنَّه البلدُ المعروفُ بمِصرَ ، قالَه الضَّحَّاكُ.

والثَّاني: أنَّه الإسْكندريَّة، قالَه مُجاهِدٌ.

وفي البُيوت قوْلَانِ:

أحدهما: أنَّها المساجدُ، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والثَّاني: القُصور، قالَهُ مُجاهِدٌ.

وفي قوْلِه: ﴿ وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبْلَةً ﴾ أرْبعةُ أَقُوالِ:

أحدُها: اجْعلُوها مساجِدَ، رواه مُجاهِدٌ (١)، وعِكرمَةُ (٢)، والضَّحَّاكُ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱0/ ۱۷۳ – ۱۷۶) من طريقين: أحدهما: من رواية ابن جريج وهي ضعيفة لعنعنة ابن جريج وهيو مدلس كيا في التقريب (ص: ٣٦٣) (٤١٩٤)، والثانية: من رواية ابن أبي نجيح وهي ضعيفة أيضًا؛ لأنَّ في سندها أبنا حذيفة؛ وهي صدوق سيء الحفظ وكان يصحف، ولم يخرج له البخاري إلا في المابعات.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١٥/ ١٧٤)، والبغوي (٤/ ١٤٦).

عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (١)، وبهِ قالَ النَّخَعيُّ، وابْنُ زيْدٍ (٢)، وقد ذكرْنَا أنَّ فِرعونَ أمرَ بهدْمِ مساجدِهِم، فقِيل لهم، اجْعلُوا بُيوتَكم قِبلةً بدلًا مِنَ المساجِدِ. والثاني: اجْعَلُوها قِبلَ القِبْلةِ، رواه العَوفيُّ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٣).

وروى الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، قالَ: قِبَل مكَّةَ. وقال مجاهِدٌ: أُمروا أَن يَجعلُوهَا مستقبلةً الكعبةَ (٤)، وبه قالَ مُقاتِلٌ (٥)، وقتادةُ، والفرَّاءُ (٢).

والنَّالث: اجْعلُوها يُقابِل<sup>(٧)</sup> بعضُها بعضًا، وهو مروِيٌّ عنِ ابْنِ عبَّاسِ أيضًا، وبهِ قالَ سعِيدُ بْنُ جُبير<sup>(٨)</sup>.

والرَّابِع: واجْعلُوا بُيُوتَكُمُ الَّتِي بالشَّامِ قِبلةَ لكُم في الصَّلاةِ، فهِي قِبلةُ اليهودِ إلى اليوْم، قالَه ابْنُ بحرِ.

فإنْ قيلَ: البيوتُ جمْعٌ، فكيْفَ قالَ: «قِبلة» على التَّوْحيدِ؟.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٤٦)، والاسم ليس في (ر).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) في (ف): مقابل.

<sup>(</sup>٨) رواه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ١٧٥) عن عطاء عن سعيد بن جبير.



فقد أجاب عنه ابْنُ الأنْبَارِي، فقالَ: مَن قالَ: المرادُ بالقِبلةِ الكعبةُ، قالَ: وُحِّدتِ القبلَةُ لِتوْحِيدِ الكعْبةِ(١).

قىالَ: ويجوزُ أن يكونَ أرَاد: اجْعلُوا بُيُوتَكُم قِبَلًا، فاكْتَفى بالواحِدِ عن الجَمْع، كما قالَ العبَّاس بْنُ مِرداس(٢) [من الوافر]:

فَقُلْنَا أَسْلِمُوا إِنَّا أَخُوكُمْ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الْإِحَنِ الصُّدُورُ (٣)

[٣٥٨] يُريد: إنَّا إخْوتُكُم. ويجوز أن يكونَ وحَّد «قِبلة»؛ لأنَّه أجراهَا مُجرى المصدر، فيكونُ المعْنَى: واجْعلُوا بُيوتَكم إقبالًا على الله، وقصْدًا لِمَا كنتم تستعمِلُونَهُ في المساجد.

ويجوزُ أن يكونَ وحَدَها، والمعنى: اجْعلُوا(١) بُيوتكم شيئًا قِبلةً، ومكانًا قِبلةً،

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْهَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أَمَّوا الصَّلاةَ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنْت يا مُحمَّدُ (٥). قالَ سعِيدُ بْنُ جُبير: بشِّرهُم بالنَّصر في الدُّنيا، وبالجنَّةِ في الآخِرةِ (١).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) العباس بن مرداس: ابن أبي عامر السلمي، وأمُّه الخنساء الشاعرة، وهو مخضرم. أخباره في الأغانسي (١٣/ ٦٢)، والإصابة رقم (٤٥١١)، والاستيعاب (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه (ص: ٥٢)، ومجاز القرآن (١/ ٧٩)، والمقتضب (٢/ ١٧٤)، وبــلا نسبة في تأويــل مشــكل القــرآن؛ لابــن قتيبــة (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) في نسخة: واجعلوا.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى (١٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٧٨) (١٠٥٣٦).

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَلًا ﴾.

ق الَ ابْنُ عبَّ اسِ: كانَ لهم مِن لدن فُسطاط مِصرَ إلى أرْضِ الحبَشة جِبالٌ فيها معَادِنُ ذَهَبِ وفضَّةٍ وزَبْرجد وياقوت (١١).

قُولُه تعَالى: ﴿ لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾.

وفي لَام «ليَضِلُّوا» أربعة أقْوَالٍ:

أحدها: أنَّها لَامُ «كي»، والمعنسى: آتيتَهم ذلك كي يُضلُّوا، وهذا قولُ الفرَّاء (٢٠).

والشَّاني: أنَّها لامُ العاقبَةِ، والمعْنَى: إنَّك آتيتَهم ذلِك فأصارَهُم إلى الضَّلالِ، ومثلُه قوْلُه: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ١]؛ أي: آل أمْرُهم إلى أنْ صارَ لهم عدوًّا، لا أنَّهم قصَدُوا ذلِك (٣)، وهذا كما تقُول للَّذي كسَب مالًا فأدًاه ذلِك (١) إلى الهلاك: إنَّما كسَب فلانٌ لِحِتْفِه، وهوَ لم يظلب (١) المالَ طلبًا للحَتْفِ، وأنْشدُوا [من البسيط]:

وَلِلْمَنَايَا تُرَبِّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ وَلِلْخَرَابِ يَجِدُّ النَّاسُ عُمْرَانًا (١)

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) وهذا قول الزجَّاج، انظر: معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): يكسب.

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في بهجة المجالس (ص: ٢٤٦)، والبحر المحيط (٦/ ٩٩).

وقالَ آخَرُ [من الطويل]:

وَلِلْمَوْتِ تَغْذُو<sup>(۱)</sup> الْوَالِدَاتُ سِخَالَمًا كَمَا لِخَرَابِ الدُّورِ تُبْنَى الْمَسَاكِنُ (۱) وقالَ آخَرُ [من المتقارب]:

فَإِنْ يَكُنِ الْمَوْتُ أَفْنَاهُمُ فَلِلْمَوْتِ مَا تَلِدُ الْوَالِدَةُ (٣) أَنْاهُمُ فَلِلْمَوْتِ مَا تَلِدُ الْوَالِدَةُ (٣) أَرَادَ: عاقِبةَ الأمْر ومضيرَه إلى ذلك، هذا قوْلُ الزَّجَّاج (١٠).

والثَّالَثُ: أنَّهَا لامُ الدُّعاءِ، فالمعْنَى (٥): ربَّنا ابْتَلِهم بالضَّلال عن سبيلِك، ذكرَهُ ابْنُ الأنْباري (٢).

والرَّابع: أنَّها لَامُ أَجْلِ، فالمعنى: آتيتَهم لِأَجْلِ ضلالَتِهِم عقوبةً مِنْك لِمُ مَنْكُ مَنْكُم، ومثْلُه قُولُه: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبَتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٥]؛ أي: لأَجْلِ إعْراضِكُم، حكَاهُ بعْضُ المفسِّرينَ.

وقرراً أهْلُ الكُوفةِ إلَّا المُفضّل، وزيْله، وأبو حاتِم عن يعْقُوب:

<sup>(</sup>١) في الأصل: تغدوا، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) البيت لسابق البربري في العقد الفريد (٢/ ٦٩)، وخزانة الأدب (٩/ ٥٢٩، ٥٣٢)، وبلا نسبة في مغنى اللبيب (١/ ٢١٤)، ولسان العرب (١٢/ ٥٦٢) (لوم)، والدر (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) البيت لنهيكة بن الحارث المازني، أو لشتيم بن خويل د في خزانة الأدب (٩/ ٥٣٠)، ولشتيم أو لسماك بن عمرو في لسان العرب (لوم) وبلا نسبة في شرح شواهد المغني (٢/ ٥٧٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) في نسخة: والمعنى.

<sup>(</sup>٦) انظر ما ذكره ابن الأنباري في التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٢٩٢- ٢٩٣).

«لِيُضلُّوا» بضَمِّ الياء؛ أي: ليضلوا غيرَهُم (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسَ ﴾ رَوى الحلبيُّ عنْ عبدِ الوَارث: «اطْمُسْ» بضمِّ الميم (٢)، ﴿ عَلَىٰٓ ٱمۡوَلِهِمْ ﴾ وفيه قولانِ:

أحدُهما: أنَّها جُعلت حجارة، رواهُ مُجاهِدٌ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وبه قالَ قتادَة، والضَّحَّاك، وأبو صَالِح، والفرَّاءُ(٣).

وقالَ القُرظيُّ (٤): جعَل سُكَّرَهُم (٥) حجَارةً (١).

وقال ابْنُ زِيْدٍ: صَار ذهبُهُم ودَارَهِمُهُم وعدَسُهُم وكلُّ شيْءٍ لهم حجَارةً(٧).

وقالَ السَّدِّيُّ (٨): مسخَ اللهُ النَّخلَ والثَّمارَ والأطعمةَ حِجارةً، فكانتُ إحْدى الآياتِ التِّسع (٩).

- (١) قراءة سبعية، انظرها في: التيسير (ص: ١٢٣)، والنشر (٢/ ٢٦٢).
- (٢) قسراءة شاذة، انظرها في: شسواذ ابن خالويه (ص: ٢٨)، وشسواذ القسراءات؛ للكرماني (ص: ٢٢٩)، والبحسر المحيسط (٥/ ١٨٧).
  - (٣) معاني القرآن (١/ ٤٧٧).
  - (٤) هو محمد بن كعب القرظي.
- (٥) بضم السين وتشديد الكاف، وهو معروف، أو بفتح السين والكاف من غير شديد، وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار، أو الخمر، أو النبيذ، وكان إبراهيم والشعبي وأبو رزين يقولون: السَّكَر: خمر. وقال أبو عبيدة: الطعام. واحتجَّ بقول الآخر: «جعلت أعراض الكرام سكرا»، انظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٧١٩) (سكر)، والتكملة والذيل والصلة (٣/ ٣٣) (سكر).
  - (٦) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ١٧٩).
  - (٧) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ١٨١)، والثعلبي في تفسيره (٥/ ١٤٥).
    - (٨) في (ر): مجاهد.
    - (٩) ذكره الثعلبي في تفسيره (٥/ ١٤٥) عن السدِّي.

وقالَ الزَّجَّاجُ: تَطمِيسُ الشَّيءِ: إذْهابُه عن صورتِهِ والانْتفاعُ به على الحَال الأُولى الَّتِي كان عليْها(١).

والنَّاني: أنَّها هلكتْ، فالمعْنَى: أهلَكَ أمُوالَهُم، رَواه العوفيُّ (٢) عنِ ابْنِ وابْرَ أُمُوالَهُم، رَواه العوفيُّ (٢) عنِ ابْنِ المستْ وبهِ قال مُجاهِدٌ (٤)، وأبو عُبيدة (٥)، وابْنُ قُتيبة (٢)، ومنْهُ يُقال: طمستْ عينُه؛ أي: ذهبَتْ، وطمس الطَّريقُ: إذا عفَا ودَرَس.

وفي قولِه تعَالى: ﴿ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدها: اطْبعْ عليْهَا، رَواه العوفيُّ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٧)، وبهِ قالَ مقاتِلٌ (٨)، والفَّرَّاءُ (١٠). والفَّرَاءُ (٩)، والزَّجَاجُ (١٠).

والنَّاني: أَهْلِكُهُم كَفَّارًا، رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وبِهِ قَالَ الضَّحَّاكُ. والنَّالث: اشدُدْ عليها بالضَّلالَةِ، قَالَه مُجَاهِدٌ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) أي: عطية العوفي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٨١)، وابس أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٧٨) عن عطية، عن ابن عباس... بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٨٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٧٩)، (١٠٥٤١).

<sup>(</sup>٨) تفسير مقاتل (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>۱۰) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۳۱).

والرَّابِع: أنَّ معْنَاه: قسِّ قلوبَهُم، قالَه ابْنُ قُتيبةَ (١).

قولُه تعالى: ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ فيهِ قولَانِ:

أحدُهما: أنَّه دُعاءٌ عليْهِم أيْضًا، كأنَّه قالَ: اللَّهُمَّ فلا يُؤمِنُوا، قالَهُ الفَرَّرُءُ وأبو عُبيدة (٣)، والزَّجَاجُ(٤).

وقالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: معناه: فلا آمَنُوا(٥)، قالَ الأَعْشَى [من الطويل]:

فَلَا يَنْبَسِطْ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْكَ مَا انْزَوَى وَلَا تَلْقَنِي إِلَّا وَأَنْفُكَ رَاغِمُ (١) معنَاهُ: لا أَنْبَسط، ولا لقيتني.

والشَّاني: أَنَّه عطْفٌ على قوْلِه: ﴿ لِلْصِٰلُواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾ ، فالمعْنَى: أَنَّك اليَّهَ النَّه النَّه النَّه عن المبرِّد (٧).

قُولُه تعَالى: ﴿ حَتَّى بَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسِ: هو الغرقُ (١٠)،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن (ص: ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة في الزاهر؛ للأنباري (٢/ ١٦)، والكامل للمبرد (٦/ ١٩٨)، والمحكم والمحيط؛ لابن سيده (٩/ ١١٨).

<sup>(</sup>٧) ذكر قول المبرد هذا: الزجاج في معاني القرآن (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>۸) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۱۸۲) من طريق حجاج، عن ابن جريح، عن ابن عباس... به..



وكانَ مُوسى يدعُو، وهارونُ يُؤمِّنُ، فقَال اللهُ تعَالى: ﴿ قَدْ أُجِيبَت وَكَانَ مُوسَى يدعُونَ الدُّعاءِ والإجَابِةِ أُربعُونَ (١) سنةً.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ قَالَ: ﴿ دَّغُوتُكُمَا ﴾ وهما دغوتَانِ؟.

## فعنْهُ ثلاثَةُ أَجْوِبَةٍ:

أحدُها: أنَّ الدَّعوةَ تقَعُ على دعوتَ يْنِ وعلى دعوَاتِ، وكلامٌ يطُول، كما بينًا في الأعْرَافِ أنَّ الكلمةَ تقَعُ على كلِمَات، قالَ الشَّاعِر [من المتقارب]:

وَكَانَ دَعَا دَعْوَةً قَوْمَهُ هَلُمَّ إِلَى أَمْرِكُمْ قَدْ صُرِمْ (۱) فَاوْقَعَ «دعْوةً» على أَلْفاظِ بيَّنَها آخِر بيْتِه.

والشَّاني: أَنْ يكونَ المعْنَى: قد أُجِيبتْ دعواتُكُمَا، فاكْتَفَى بالوَاحِدِ مِن فِي الْحَوابَيْنِ ابْنُ الأنْبَاري<sup>(٣)</sup>.

وقد رَوى حَمَّاد بْنُ سلَمةَ عن عاصِمٍ أَنَّه قرَأَ: «دعَوَاتُكُمَا» بالألفِ وفتْح العَيْنِ (١٤).

والثَّالِث: أنَّ موسى هو الَّذي دعَا، فالدَّعوَةُ لَه، غيْرَ أنَّه لَمَّا أمَّنَ

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): أربعين.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى في ديوانه (ص: ٤٣)، وتفسير الطبري (١٢/ ٢١٣)، ومجاز القرآن (١/ ٢٠٨)، وبلا نسبة في الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٣٧٢)، والصرم: القطع البائن.

<sup>(</sup>٣) الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة، نسبَها أبو الفتح (١/ ٣١٦) إلى أبي عبد الرحمن السلمي، ونسبها ابن عطية (٥/ ٢٣٦) إلى السلمي، والضَّحَاك. وانظر: مختصر الشواذ (ص: ٦٣).

هارُونُ، أشركَ بيْنَهُم في الدَّعوة؛ لأنَّ التَّأْمِين على الدَّعوةِ منْهَا.

وفي قولِه تعَالَى: ﴿ فَأَسْتَقِيمًا ﴾ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: فاسْتقِيها على الرِّسالَةِ ومَا أمرْ تُكُمَا بهِ، قالَهُ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ. والثَّاني: فاسْتقِيها على دُعاءِ فرعَونَ وقوْمِه إلى طاعةِ اللهِ تعالى قالَه ابْنُ جَريرٍ (١).

والثَّالث: فاسْتَقِيها فِي دُعائِكُما علَى فِرعَونَ وقوْمِه.

والرَّابع: فاسْتَقِيما علَى دِيني، ذكرَهُمَا أبو سُليمانَ الدِّمشقِيُّ.

قُوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُتَّبِعَآنِ ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): تخفيفها.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) ما بين الهلالين ليس في (ف).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٧) قراءتان سبعيتان، انظر عزوهما في: التيسير (ص: ١٢٣)، والسبعة (ص: ٣٢٩).

Q

ق الَ أبو عَلِيِّ: ومَن خفَضَ النُّونَ أَمْكِن أَن يكونَ خفَ فَ النُّونَ الْمُونَ أَمْكِن أَن يكونَ خفَ فَ النُّونَ النَّونَ الْأَمْرُ؛ كَقُولِه: ﴿ يَكَرَبَّصَ بَ النَّقِيلَةَ، فإنْ شئْتَ كَانَ على لفْظِ الخبَرِ، والمعْنَى الأَمْرُ؛ كَقُولِه: ﴿ يَكَرَبُصَ بَ إِلَّا تُصَلَقَ وَلِدَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ أي: لا ينتَغِيه وإنْ شئتَ جعلته حَالًا من قولِه: ﴿ فَأَسْتَقِيما ﴾ تقديرُه: الستقِيها غير مُتَبعينَ (١).

وفي المرَادِ بسبيلِ الَّذِين لا يعلمُونَ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّهم (١) فِرعَونُ وقومُه، قالَهُ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: الَّذِين يسْتعْجِلُون القضَاءَ قَبْلَ مِجِيئِه، ذكرَهُ أبو سُليهان الدِّمشقِيُّ.

فإنْ قِيلَ: كيفَ جازَ (أنْ يدْعُو مُوسى)(٢) على قوْمِه؟.

فالجوابُ: أنَّ بعضَهُم يقُول: كان ذلِك بوَحِي، وهو قوْلٌ صَحيحٌ؛ لأنَّه لا يُظنُّ بِنَهِيٍّ أنْ يقدُمَ على مثلِ ذلِك إلَّا عنْ إذنِ مِنَ اللهِ عزَّ وجلً؛ لأنَّ دُعاءَهُ سبَبٌ للانْتِقام.

قُولُه تعَالى: ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ﴾.

قَالَ أَبُو عُبِيدةَ: أَتْبَعَهُمْ وتَبِعَهُم سَواءٌ (١). وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: أَتْبَعَهُمْ:

<sup>(</sup>١) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (ف): أنَّه.

<sup>(</sup>٣) في (ر): جاز لموسى.

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن (١/ ٢٨١).

لَحِقَهُم (١). ﴿ بَغْيُا وَعَدُوا ﴾؛ أي: ظُلمًا.

وقراً الحسنُ: «فَاتَّبَعَهُمْ» بالتَّشديدِ، وكذلِكَ شدَّدُوا ﴿ وَعَدُوا ﴾ مع ضمَّ العَيْن (٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَذَرَكَ أَلْفَرَقُ قَالَ مَامَنتُ أَنَّهُ ﴾.

قرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وعَاصِمٌ، وأبو عمْرٍو، وابْنُ عامِرٍ: «أَنَّه» بفتْحِ الألِفِ، والمعْنَى: آمنْتُ بأنَّه، فلمَّا حُذِف حرْفُ الجَرِّ، وصل الفعْلُ إلى «أن» فنُصِب (٣).

وقراً حمزةُ والكِسَائِيُّ: «إنَّه» بكسْرِ الألِف، فحمَلُوه على القوْلِ المضمر، كأنَّه قال: آمنت، فقلت: إنَّه (٤٠).

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: لم يقبلِ اللهُ إيْمانَهُ عنْد رُؤيةِ العذَابِ(٥).

قالَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ: جنَع فرْعونُ إلى التَّوبة حِين أُغلق بَابُها؛ لِخُضور الموْتِ ومعاينَةِ الملائِكةِ، فقِيلَ لَه: ﴿ ءَآلْنَنَ ﴾؛ أي: الآنَ تتَوبُ وقد أضَعْتَ التَّوبة فِي وقْتِها، وكنْتَ مِنَ المفسِدينَ بالدُّعاءِ إلى عبَادةِ غيرِ اللهِ عزَّ وجَلَّ (٢)؟ والمخاطِبُ له بهذا كان جِبريلُ عليه السَّلام (٧).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة، انظر عزوها له في تفسير الثعلبي (٥/ ١٤٧)، ومختصر الشواذ (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (ج): فنصبت.

<sup>(</sup>٤) قراءتان سبعيتان، انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير البغوي (٤/ ١٤٨)، وقد ذهب فريق من المفسرين إلى أن المخاطب لـه=

وجاء في الحديث: «أنَّ جِبريلَ جعَلَ يدُسُّ الطِّينَ فِي فَمِ فِرْعونَ خَشيةَ أنْ يُغفرَ لَـهُ»(١).

قال الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ<sup>(۱)</sup>: اذْكُروا اللهَ فِي الرَّحَاءِ يَذْكُرْكُم فِي الشَّدَّةِ ؛ إِنَّ يُونُسَ -عليْهِ السَّلام - كَانَ عَبْدًا صَالحَّا، وكانَ يَذْكُرُ اللهَ عزَّ وجلَّ، فَلَاللَّهُ تَعَالى: ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ فَلَاّ اللهُ تَعَالى: ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ فَلَاَ اللهُ تَعَالى: ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ فَلَاَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ فِي اللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَنُونَ ﴿ اللّهِ عَنَّ وَجلًا ، فليّا أَذْرَكَهُ الغرَقُ فَرْعُونَ كَانَ عَبْدًا (٣) طَاعَيًا نَاسِيًا لِذَكْرِ اللهِ عزَّ وجلًا ، فليّا أَذْرَكَهُ الغرَقُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ (١٤٠ . فقال اللهُ: ﴿ مَاكَنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ (١٤٠ .

<sup>=</sup>هــو تعــالى، وإليــه ذهــب ابــن جريــر (١٥/ ١٨٤)، والســمرقندي (٢/ ١١٠)، وهــو الظَّاهــر، ويــدلُّ عليـه قوْلُـه تعــالى بعــد ذلــك: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَكَ لِمَنَّ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَّ ءَايَئِنَا لَفَنفِلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۲۳۸) عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد (٤/ ٥٥)، (٥/ ٢٤٥)، والحاكم (١/ ٥٧) من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٠)، والترمذي (٣١٠٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٨٢) من طرق عن شعبة.

<sup>(</sup>۲) الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي، أبو أمية، وقيل: أبو أنيس، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو سعيد. مِن صغار الصحابة، روى عن النبي ﷺ وعن عمر بن الخطاب، وحبيب بن مسلمة الفهري وغيرهم. وعنه: حدَّث معاوية بن أبي سفيان، وسعيد بن جبير، والشعبي وغيرهم. خرَّج له النسائي، شهد فتح دمشق وسكنها ومات مقتولًا في مرج راهبط سنة أربع وستين. انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في (ج): عنيدًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جريس الطبري في تفسيره (٢١/ ١١٠)، وأورده السيوطي في الـدر (٧/ ١٢٥)، وعزاه لأحمد في الزهد، وعبد بن حميد وابن جريس والبيهقي عن قتادة.

قُولُه تَعَالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ ﴾.

وقرَأ يعْقُوبُ «نُنْجِيكَ» مُحَقَّفةً (١).

قال اللُّغويُّونَ، منْهُم يُونسُ وأبوعُبيدةَ (٢): نُلقِيكَ علَى نجوةٍ مِنَ الأَرْضِ؛ أي: ارْتِفاعِ؛ لِيصيرَ علَمًا أنَّه قد غَرِقَ.

وقرَأَ ابْنُ السَّميْفَع<sup>(٣)</sup>: «نُنَحِّيكَ» بحَاءٍ<sup>(٤)</sup>.

وفي سبَبِ إخْراجِهِ مِنَ البحْرِ بعْدَ غرَقِهِ ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّ مُوسى عليه السَّلام وأَصحَابَهُ (٥) لَمَّا خرَجُوا، قَالَ مَن بقِي مِنَ (١) المَدَائِنِ مِن قُومٍ فِرعُونَ: ما أُغُرِق فرْعَونُ، ولكنَّه هو (٧) [١٣٦٠] وأصحابُه يتصيَّدُون في جزائرِ البحْرِ، فأوْحَى اللهُ تعالى إلى البحْرِ أنِ الْفظْ فرعونَ عُريانًا، فكانتْ نجاتُهُ عبْرةً، وأوْحى اللهُ تعَالى إلى البحرِ: أنِ الْفظْ مَا فِيكَ، فلَفظْهمُ البحرُ بالسَّاحلِ، ولم يكنْ يلفِظُ غريقًا فصَار لا يقْبَلُ عَرِيقًا إلى يومِ القيامَةِ، رَواه الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٨).

<sup>(</sup>١) قراءة عشرية، انظرها في: النشر (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: السميقع، خطأ.

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة، انظر: المحتسب (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) في (ج): وقومه.

<sup>(</sup>٦) في (ج)، و(ر): في.

<sup>(</sup>٧) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم رقم (١٠٥٦٨) عن أبيه قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي، ثنا=

والشَّاني: أنَّ أصحابَ مُوسى قالُوا: إنَّا نخَافُ أنْ يكُونَ فِرعونَ فِرعونُ مَا غرِقَ، ولا نُؤمِنُ بهلَاكهِ، فدَعا مُوسى عليه السَّلام ربَّه عزَّ وجلَّ، فأَخرَجَه حتَّى أيْقَنُوا بهلَاكِه، رَواه سَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (١)، وإلى نحوِه ذهبَ قيْسُ بْنُ عبَّادٍ، وعبْدُ اللهِ بْنُ شدَّادٍ، والسُّدِّيُ، ومُقاتِلٌ (١).

وقالَ السُّدِّيُ (٣): لَمَّا قالَ بنُو إِسْرائِيلَ: لَم يغرَقْ فِرْعونُ، دَعَا مُوسى [ربَّهُ عنَّ وجلَّ] (٤)، فخرَجَ فِرْعونُ فِي ستِّمائةِ أَلفٍ وعِشرينَ أَلْفًا عليهمُ الحديدُ، فأخذتُ بنو إِسْرائِيل يُمثَّلُون بهِ. وذكرَ غيرُه: أنَّه إنَّما أُخرج مِنَ البحْرِ وحْدَه دُون أَصْحَابِه.

وقى الَ ابْنُ جُريعٍ: كَذَّبَ بِعْنُ بِنِي إِسْرِائِيلَ (٥) بِغَرَقِهِ، فَرَمَى بِهِ البَحْرُ (١) عَلَى سَاحِل البَحْرِ حَتَّى رَآه بنُو إِسْرِائِيلَ قَصِيرًا أَحْمَرَ كَأَنَّه ثُورٌ (٧).

<sup>=</sup>بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، به مثله، وهذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جريىر الطبري في تفسيره (۱٥/ ١٩٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥١٠) من طريق يزيد به، وأخرجه أيضًا (١٥٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٥)، وابن أبي حاتم في مواضع متفرقة من تفسيره (١٥٦٦١-١٥٦٩) ١٥٦٦٩-١٥٦٧٦-١٥٦٧٩) عـن أبي زرعة، عن عمرو بن حماد به.

<sup>(</sup>٤) من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): كذَّب بنو إسرائل.

<sup>(</sup>٦) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ١٩٧) (١٧٨٨٠).

وقى الَ أبو سُليهان (١): عرَفَهُ بنُو إِسْرائِيلَ بدِرْعٍ كانَ (٢) لَـه مِن لُولُـؤٍ لم يكُـنْ لأحَـدِ مثْلُها. فأمَّا وجْهُه فقد غيَّرَه سخَطُ اللهِ تعَالَى.

والنَّالَث: أَنَّه كان يدَّعي أَنَّه ربُّ، فكانَ يعبُدُه قوْمُه، فبَيَّنَ اللهُ تعالى أمْرَهُ، فأغْرَقَهُ وأصْحابَهُ، ثُمَّ أخْرجَهُ مِن بيْنِهِم، قالَه الزَّجَاجُ(٣).

وفي قوْلِه: ﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ أَرْبِعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: بجَسدِكَ مِن غيْرِ روحٍ، قالَهُ مجاهِدٌ. وذكْرُ البدَنِ دلِيلٌ على عدَم الرُّوح.

والثَّاني: بدِرعِكَ، قالَهُ أبو صَخْرِ (١).

وقد ذكرْنَا أَنَّه كانت له دِرعٌ مِن لُؤلؤٍ، وقِيل: مِن ذَهَبٍ، فعُرف بدِرْعِه. والنَّالث: نُلقِيك عريانًا، قالَهُ الزَّجَّاجُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: كانت، والمثبت من

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو: حميد بن زياد أبو صخر، ابن أبي المخارق الخراط المدني، رأى سهل بن سعد، وروى عن جماعة من التابعين، روى عنه المفضل وغيره. قال أحمد ويحيى: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق يهم. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٢)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٦-٣٧)، والتقريب (١/ ٢٠٢)، وقوله أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٥٧١) حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا سعيد ابن أبي مريم، ثنا مفضل بن فضالة، حدثني أبو صخر... فذكره. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣٨٨) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٢).



والرَّابع: نُنجِّيك وحْدَكَ، قالَه ابْنُ قُتيبةَ (١).

وفي قوْلِه تَعَالَى: ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ ثَلَاثُةُ أَقُوالٍ:

أحدها: لِتكُونَ لِمِنْ بعْدَكَ فِي النَّكالِ آيةً؛ لئلَّا يقولُوا مثْلَ مقالتِكَ، فإنَّك لو كُنْتَ إِلَيْا مَا غرقْتَ، قالَهُ أبو صالِح عن ابْنِ عبَّاسٍ.

قَالَ أَبِو عُبِيدةً (٢): «خَلْفَكَ» بِمعْنَى: بعْدكَ، والآيةُ: العلامَةُ.

والثَّانِ: لِتكونَ لِبني إسْرائيل آيَةً، قالَهُ السُّدِّيُّ.

والثَّالَث: لِنْ تَخلَّف مِن قوْمِه؛ لأنَّهم أنْكَرُوا غرَقَه على ما ذكرْنَا في أوَّل الآيةِ، فخرَج في معْنَى الآيةِ قولان:

أحدُهما: عِبرةً للنَّاس.

والثَّانِي: علامَةً تدلُّ على غرَقِهِ.

وقالَ الزَّجَّاجُ: الآيةُ أَنَّه كانَ يدَّعِي أَنَّه رَبُّ، فبَانَ أَمْرُه، وأُخْرج مِن بيْنِ أَصْحابِه لَمَّا غِرِقُوا(٢).

وقراً أَبْنُ السَّميفعِ، وأبو الْمُتوكّل، وأبو الجَوْزَاءِ: {لَمِنْ خَلَقَكَ} بالقَافِ (١)(٥).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بقاف.

<sup>(</sup>٥) قراءة شاذة، نقلها الثعلبي (٥/ ١٤٨) عن على.

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ مُبُوَّا صِدْقِ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ فَمَا اَخْتَلَفُوا حَتَى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ وَبَكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَا كَنُتَ فِي شَكِّمِ مِّمَا أَنْ لَنَا إِلَيْكَ فَسَئِلِ اللَّهِينَ يَقْرَمُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآةَ كَ الْحَقُّ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن اللّهِ فَتَكُوبَ يَقْرَمُونَ الْكَثَمَةِ فِي اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ مَن كَوْنَ مَن اللّهُ عَلَيْهِمْ كُونَ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمِمْ كُلُّ عَلَيْهِمْ كَلْ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّهِ مَنْ وَلَوْ جَآءَ أَهُمْ كُلُ عَلَيْهِمْ كَلُ عَلَيْهِمْ صَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِمْ صَلْكُ عَلَيْهِمْ صَلْكُ اللّهُ اللّهُ وَمِنُونَ ﴿ وَاللّهُ وَلِمَ مَا مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ صَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِمْ صَلْكُونُ اللّهُ وَلَوْ جَآءَ أَنْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَ أَنَا بَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ ﴾ أي: أنز لْنَاهُم منْزِلَ صِدقٍ ؛ أي: منْزِلًا كرِيمًا.

وفي الْمُراد بِبني إسْرَائِيلَ قُولَانِ:

أحدُهما: أصْحَابُ مُوسى.

والثَّانِي: قُريظةُ والنَّضيرُ.

وفِي الْمُراد بالمنزلِ الَّذي أُنزلوه خمسة أقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه الأردنُ، وفلسطِينُ، قالَهُ أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّانِي: الشَّامُ، وبيْتُ المقدسِ، قالَهُ الضَّحَّاكُ وقتادَةُ.

والثَّالثُ مِصرُ، رُوي عنِ الضَّحَّاكِ أَيْضًا.

والرَّابِعُ: بيْتُ المقدسِ، قالَهُ مُقاتِلُ (١).

والخامِس: ما بينَ المدينَةِ والشَّام مِن أَرْضِ يشْرِبَ، ذكرَهُ عليُّ بْنُ

[۳۲۰]ب]

<sup>(</sup>١) تقسير مقاتل (٢/ ٢٤٨).

أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ (١)، والمرادُ بالطَّيِّبَاتِ: مَا أُحِلَّ لَهُم مِنَ الْحَيْرات الطَّيبةِ.

﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ ﴾ يعني: بنِي إسرائِيلَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا اخْتَلَفُوا فِي مُحَمَّدٍ ﷺ، لم يزَالُوا بهِ (٢) مُصدِّقين ﴿ حَتَى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ يعْنِي: القُرآن، ورُوي عنْ هُ: حتَّى جاءَهُم العِلْمُ، يعْنِي: مُحَمَّدًا ﷺ (٣). فعلَى هذا يكونُ العِلْمُ هاهُذا: عِبارةً عنِ المعْلُومِ (٤).

وبيانُ هذَا: أنَّه لَمَّا جاءَهُمُ اخْتلَفُوا في تصْديقِه، وكفرَ به أكثرُهُم بغْيًا وحسَدًا بعد أنْ كانُوا مجتمعِينَ على تصديقِه قبْل ظُهورهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ ﴾ فِي تأويلِ هذه الآيَةِ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ الخِطابَ للنَّبِيِّ عَلَى والْمُراد غيرُه مِنَ الشَّاكِينَ، بدليلِ قَوْلِه فِي آخِرِ السُّورةِ: ﴿ إِن كُنهُمُ فِي شَكِ مِن دِينِي ﴾ [يونس: ١٠٤]، ومثْلُه قولُه تعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُنفِقِينَ أَبِيَ اللَّهَ كَانَ عِلِيمًا مَكِيمًا اللَّهُ النَّبِي اللَّهَ وَلاَ تَطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُنفِقِينَ أَبِيكَ اللَّهَ كَانَ عِلَيمًا مَكِيمًا اللَّهُ الللللْمُ اللَّ

والثَّاني: أنَّ الخطابَ للنَّبيِّ ﷺ، وهو المرَاد بهِ.

<sup>(</sup>١) أي: الواحدي، وقوله في التفسير الوجيز (ص: ٥٠٨)، والتفسير البسيط (١١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير (١١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) قالمه الفراء في معاني القرآن (١/ ٤٧٨)، وذكره الماوردي في النكت والعيون (٢/ ٤٥٠)، والبغوي في معالم التنزيل (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) في (ر): تعملوا هذا.

## ثُمَّ فِي المعننَى قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه خُوطب بذلِك وإنْ لم يَكُنْ في شَكَّ؛ لأنَّه مِنَ الْمُستفيض في لُغة العرَبِ أنْ يقُولَ الرَّجُلُ لِولَدِه: إنْ كنْتَ ابْنِي فبرَّنِي، ولِعبدِه: إنْ كُنْتَ عبْدِي فأَطِعْنِي، وهذَا اخْتِيارُ الفرَّاءِ(۱).

وقالَ (٢) ابْنُ عبَّاسِ: لم يكُنْ رسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَكٌّ، ولَا سأَلَ (٣).

والشَّانِي: أَنْ تَكُونَ «إِنْ» بِمعْنَى: «مَا» فالمعْنَى: مَا كُنْتَ فِي شَكِّ الْوَفَتَ لِي شَاكُ، وَفَيْنَ فَي شَاكُ، وَفَيْنَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ إِنْ الْمَالُ الْأَبْدَ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ

والتَّالَث: أنَّ الخِطَابَ للشَّاكِينَ، فالمغنَى: إنْ كُنْتَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ فِي شَكَّ مَا أُنزل إليْكَ على لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهِ فَسَلْ، رُوي عنِ ابْنِ قُتيبة (١).

وفِي الَّذِي أُنْزِلَ إليه قَوْلَانِ:

أحدُهُما: أنَّه أُنزل إليهِ أنَّه رسُولُ اللهِ ﷺ.

والثَّاني: أنَّه مكْتوبٌ عنْدَهُم في التَّوراةِ والإنْجِيلِ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قال، بدون واو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦) تأويل مشكل القرآن (ص: ٢٧).

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ وهم اليهودُ والنَّصارَى.

وِفِي الَّذِين (١١) أُمر بِسؤَالِهِم مِنْهُم قوْلَان:

أحدُهما: مَن آمَن؛ كعبدِ اللهِ بْنِ سلام، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، ومُجاهدٌ في آخرينَ.

والشَّاني: أهْلُ الصِّدقِ مِنْهُم، قالَهُ الضَّحَاكُ، وهو يرجِعُ إلى الأَوَّلِ، لاَنُصدَّق إلَّا مَن آمَنَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ [مِن زَبِّك ] (٢) ﴾ هذا كلامٌ مُستأنَفٌ.

[٣٦١] قُولُـه تعَـالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ ﴾؛ أي: وجبَـتْ ﴿ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾؛ أي: قولُـه.

وبهاذًا حقَّتِ الكلمةُ عليْهِم؟ فيهِ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: باللَّعنةِ.

والثَّاني: بنُزولِ العذاب.

والثَّالث: بالسَّخَطِ.

والرَّابع: بالنِّقمةِ.

<sup>(</sup>١) في (ج): الذي.

<sup>(</sup>٢) من (ر).

قوْلُه تعالى: ﴿ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ ﴾ قالَ الأَخْفَش: إنَّها أَنَتْ فَعْلَ «كُلِّ»؛ لأنَّه أَضَافَهُ إلى «آية» وهي مُؤنَّشةٌ (١).

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُمٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّاۤ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلۡخِرْي فِي ٱلۡحَيۡوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ ﴾ [يونـس: ٩٨].

قُولُه تعَالى: ﴿ فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ ﴾؛ أي: أهْلُ قرْيَةٍ.

وِفِي «لَوْلَا» قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّها(٢) بمعْنَى: لم تكُنْ قرِيةٌ آمَنتْ ﴿ فَنَفَعَهَ آ إِيمَنُهُ آ ﴾؛ أي: قُبِل منْهَا ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

وقالَ قَتَادَةُ (٣): لم يكُن هذَا لِأُمَّةٍ آمَنَتْ عنْدَ نُزولِ العذَابِ، إلَّا لِقوْمِ يُونسَ. والنَّانِ: أَنَّهَا بِمعْنَى: فَهَلَّا (٤)، قالَهُ أَبو عُبيدةً (٥)، وابْنُ قُتيبةً (١)، والزَّجَّاجُ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): أنه.

<sup>(</sup>٣) رواه بنحوه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ٢٠٧)، وابن أبي حاتم (١٠٥٩٨)، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنشور (٣/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر مجيء (لولا) بمعنى (هلًا) للتحضيض في رصف المبانى؛ للمالقي (ص: ٣٦١)، والجنبي الدان؛ للمرادي (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ٢٠٠).

قالَ الزَّجَّاجُ: والمعْنَى: فهلَّا كانَتْ قرِيةٌ آمَنتْ فِي وقتِ نفَعَهَا إيهانُها، إلَّا قوْمَ يُونسَ(١). يُونس؟ و «إلَّا» هاهُنا استثناءٌ ليس مِنَ الأوَّل، كأنَّه قالَ: لكنَّ قوْمَ يُونسَ(١).

قالَ الفرَّاء: نصَبَ القوْمَ على الانقطاعِ مَّا قبْلَه، ألا ترى أنَّ «مَا» بعْدَ «إلَّا» في الجحْدِ يتبَعُ ما قبْلَها؟ تقُول: ما قامَ أحَدٌ إلَّا أخُوكَ، فإذَا قلْتَ: ما فيهَا أحَدٌ إلَّا كلبًا أو حمارًا، نصبتَ؛ لإنقطاعِهم مِنَ الجنسِ، كذلِك كانَ قوْم يونُس منقطعين مِن غيْرِهِم مِنْ أُمم الأنْبِياء، ولو كانَ الإستِثناءُ وقع على طائفةٍ منْهُم لكان رفعًا (٢).

وذكر ابْنُ الأنباري (٣) في قوْلِه: «إلَّا» قوْلَيْنِ آخَرينِ:

أحدُهما: أنَّها بمْعَنى الوَاوِ، والمعْنَى: وقوْم يُونس لما آمَنُوا فعلْنَا بِهم كنذَا وكذَا، وهذَا مرْويٌّ عن أبي عُبيدة (٤)، والفرَّاءُ يُنكره (٥).

والشَّانِي: أنَّ الإسْتثناءَ مِنَ الآيةِ الَّتي قبل هذه، تقديره: حتَّى يروا العَذابَ الأليمَ إلَّا قومَ يُونس، فالاسْتثناءُ على هذا مُتَّصلٌ غيرُ مُنقطع.

قوْلُه تعَالى: ﴿ كَشَفْنَاعَنَهُمْ ﴾؛ أي: صرفْنَا عنْهُم ﴿ عَذَابَ ٱلْخِزِي ﴾؛ أي: عــذابَ الهُـوانِ والــذُّلِ ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾؛ أي: إلى حـينِ آجالهِـم.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعراب (٣/ ٣٤)، أورده النحاس في إعراب القرآن (٢/ ٢٦٨)، وقال: هذا قول الكسائي والأخفش والفراء.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) البيان في غريب إعراب القرآن (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠).

## الإِشَارَةُ إِلَى شرْح قِصَّتِهِم

ذكر أهملُ العلم بالسِّير(١) والتَّفْسير: أنَّ قوم يونس عليه السلام كانوا بنَيْنَوى مِن أَرْض الموصل، فأرسَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يُونسَ يدْعُوهم إلى اللهِ تعالى ويأمُرُهم بترْكِ الأصنام فأبوا، فأخبَرَهُم أنَّ العذابَ مصبِّحُهُم بعد ثلاث، فلم تغشَّاهمُ العذَابُ، قالَ ابْنُ عبَّاسِ(٢)، وأنسسٌ (٣): لم يبْقَ بين العذَابِ وبيْنَهم إلَّا قدْرُ ثُلثي مِيل.

وقال مُقاتِلٌ: قدْرُ مِيلِ(١٤)، وقالَ أبو صَالِح عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وجَدُوا حرَّ العذَابِ على أَكْتَافِهِمْ (٥)، وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيرِ: غَشيَهُمُ العذَابُ كما يغْشَم الثَّوبُ القبرُ (١).

وقالَ بعْضُهم: غَامتِ السَّماءُ غيْمًا أَسْوَدَ يُظْهِرُ دُخانًا شَدِيدًا، فغَشِي مدينتَهُم واسودَّتْ سطوحُهُم، فلمَّا أيْقَنوا بالهَلكِ لَبسوا الْمُسوحَ، وحثَوا على رؤوسِهِم الرَّمادَ، وفرَّقُوابينَ كُلِّ وَالدة وولدِها مِنَ النَّاس والأنْعَام، وعجُّوا إلى اللهِ تعالى بالتَّوْبة الصَّادقةِ، وقالُوا آمنَّا: بهَا جاءَ بهِ يُونسُ، ٣٦١١/ب:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام في السيرة (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧) عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) منقطع، أخرجه ابـن جريـر الطـبري في تفسـيره (١٢/ ٢٩٤) مـن طريـق قتـادة عـن ابـن عبَّاس، وذكره السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٥٧٣)، وعزاه لأحمد، وابن جرير.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٥٠)، وروي أيضًا عن قتادة، كما عند ابن أبي حاتم (١٠٥٩٨).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ١٠٩–١١٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٦٠٣).



فاستجَابَ اللهُ منْهُم (١).

قَالَ ابْنُ مسْعُودٍ: بلَغَ مِن تُوْبَتِهِم أَنْ تَرادُّوا المظالِمَ بِيْنَهُم، حتَّى أَنْ كانَ الرَّجُلُ لَيأتِي إلى الحجرِ قد وُضِع (٢) أساسُ بُنيانِه عليْهِ فيقلَعُه، فيردّهُ(٣).

وقَالَ أبو الجلد(٤): لَمَّا غَشِيَهُمُ العذَابُ، مشَوْا إلى شيْخِ مِن بقيَّةِ عُلمائِهِم، فقالُوا: مَا ترَى؟ قالَ: قُولُوا: يا حَيُّ حين لا حَيُّ، يا حيُّ مُيي أَالمُوتَى، يا حيُّ لا إله إلَّا أنْتَ، فقالُوها: فكُشف العذَابُ عنْهُم (١).

ق الَ مُقاتِلٌ: عجُّوا إلى اللهِ أَرْبَعِين ليْلَةً، فكُشِفَ العذَابُ عنْهُم، وكانتِ التَّوبَةُ عليهِم فِي يوْم عاشُورَاء يوْمَ الجُمُعةِ (٧).

قَالَ (٨): وكانَ يُونس قد خرَج مِن بين أَظْهُرهِم، فقِيل له: ارْجِعْ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير مقاتـل (۲/ ۲۰۰)، وتفسير الطـبري (۱۵/ ۲۰۹–۲۱۰)، وتفسير القـرآن العظيـم؛ لابـن أبي حاتـم (٦/ ١٩٨٨)، ومعـالم التنزيـل؛ للبغـوى (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (ف): وضع عليه.

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) هـو أبـو الجلـد جيـلان بـن أبي فـروة الأسـدي، ثقـة. انظـر: الجـرح والتعديـل (٢/ ٥٤٧)، طبقـات ابـن سـعد (٧/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) في (ف): يحيي.

<sup>(</sup>٦) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٢٩٥)، والسيوطي في الدر المنشور (٣/ ٥٧٣)، وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۷) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٨) في (ج)، و(ر): قالوا.

إليهم، فقالَ: كيْفَ أرجِعُ [إليهم](١) فيجدُونِي كاذبّا؟ وكان مَنْ يكذِبُ بيْنَهُم ولا بيِّنَةَ له يُقتل، فانصرَفَ مُغاضِبًا، فالْتقمَهُ الحوتُ(٢).

وق الَ أبو صَالِحٍ (٣) عن إبْنِ عبّاس: أوْحَى [الله] (١) إلى نبِيّ مِن أنْبِياء بنِي إسْرائِيلَ، يُقال له: شَعْيَا (٥)، فقيل له: اثْتِ فُلانًا الملك، فقُل له: يبعث إلى بني إسْرائِيلَ نبيّا قويًّا أمِينًا، وكانَ في مملكتِهِ خمسةٌ مِنَ الْأنبِياء، فقالَ الملِك لِيونُسَ: اذْهَبْ إليْهِم، فقالَ: ابْعَثْ غيْرِي، فعزَم عليه أنْ يذهب، فأتى بحرَ الرُّوم، فركِب سفينة، فالتقمَهُ الحُوتُ، فلكًا عليه أنْ يذهب، فأبُوا عليه، فوعدَم بالعذاب، وحرَج، فلهًا تَابُوا رُفع عنْهُم.

والقوْلُ الأوَّلُ أثْبتُ عند العُلماءِ، وأنَّه إنَّما الْتقمَهُ الحوتُ بعدَ إنْذارِهِ للسَّم وتوْبتِهِم (١). وسيَأْتِي شرْحُ قصته فِي الْتقام الحوتِ إيَّاه في مكانهِ إنْ شاءَ اللهُ تعَالى.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٨/ ٢٣٤)، وانظر: معالم التنزيل؛ للبغوي (٥/ ٣٥٠)، مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) باذان، أبو باذام ضعِيفٌ يُرسل.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) بياض مقدار الكلمة في (ج)، وهو: شعبا بن إمضيا، من أنبياء بني إسرائيل، وكان بعد داود وسليمان، وقبل زكريا ويحيى عليهم السلام. انظر: تاريخ الرسل والملوك؛ للطبرى (١/ ٣١٢)، والبداية والنهاية؛ لابن كثير (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: عرائس المجالس (ص: ٤٠٧).



فإنْ قِيلَ: كيف كُشِف العذابُ عنْ قوْمِ يونُسَ بعد إتْيَانِه إليهم، ولم يُكشف عن فِرعونَ حين آمَنَ؟.

#### فعنْهُ ثَلَاثَةُ أَجُوبَةٍ:

أحدُها: أنَّ ذلِك كانَ خَاصًّا لهم كما ذكرْنَا في أوَّل الآيةِ.

والشَّاني: أنَّ فرْعونَ باشرَهُ العذَابُ، وهؤلاءِ دنَا منْهُم ولم يُباشرْهُم، فكانوا كالمريض يخافُ الموتَ ويرجو العافِيةَ، فأمَّا الَّذي يُعاينُ، فلا توْبةَ له، ذكرَهُ الزَّجَاجُ(١).

والثَّالَث: أنَّ اللهَ تعالى علِمَ منْهُم صِدْقَ النِّياتِ، بخِلافِ مَنْ تقدَّمَهُم مِنْ الهَالِكِينَ، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (٢).

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَوْ سَاءَ مَنْ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّلْحَالَا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كان رسُولُ الله - ﷺ - حرِيصًا على إيهانِ جمِيعِ النَّاسِ، فأخبَرَهُ اللهُ تعَالى أنَّه لا يُؤمِنُ إلَّا مَن سبقَتْ له السَّعادَةُ(٣).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر قول ابن الأنباري في البحر المحيط (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جريس الطبري في تفسيره (١٥/ ٢١٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧٢٥٠)، والطبراني في الكبير (١٣٠٥)، والبيهقي في الأسياء والصفات (١٣٩) من طريق عبد الله بن صالح به.

قَالَ الأَخْفَشُ: جَاءَ بِقُولِه: «جَمِيعًا» مِع «كُلّ» تأكِيدًا؛ كَقُولِه تَعَالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ لَا نَنَجُذُوۤ اللّهَ يَنِ اثْنَيْنِ ﴾ (١) [النحل: ٥١].

قُولُه تعَالى: ﴿ أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيكَ ﴾.

قَالَ المُفسِّرُون، منْهُم مُقَاتِلٌ (٢): هذا منسوخٌ باَيَةِ السَّيفِ.

والصّحيح أنَّه ليس هاهُنا نسْخٌ؛ لأنَّ الإكْراهَ على الإيانِ لا يصِحُ؛ لأنَّه عملُ القلْبِ.

﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [يونس: ١٠٠].

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَاكَاكَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ فيهِ سِتَّةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: بقضَاءِ اللهِ وقدَرِهِ.

والثَّانِي: بأمْرِ اللهِ، رُويا عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّالث: بِمَشِيئَةِ اللهِ، قالَهُ عطَاءٌ.

والرَّابِعُ: إِلَّا أَنْ يَأْذِنَ اللهُ فِي ذَلِكَ، قَالَهُ مُقَاتِلٌ (٣).

والخامِسُ: بعلْم اللهِ تعالى.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٥٠)، ليس معنى آية السيف الإكراه على الدين، فلا تعارض بينها وبين هذه الآية، وبالتَّالى فليست ناسخة لها، كما سيذكر بعدُ.

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٥٠).

Q

والسَّادس: بتوفِيق اللهِ تعالى، ذكرَهُما الزَّجَّاجُ (١)، وابْنُ الأنْبَارِي.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ ﴾؛ أي: ويجعَلُ اللهُ الرِّجسَ. ورَوى أبو بكرٍ عنْ عاصِمِ " ونَجْعَلُ الرِّجْسَ " بالنُّونِ (٢٠).

وفيهِ خُسَّةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه السخَطُ، رَواه ابْنُ أبي طلْحَةَ عن ابْنِ عبَّاس (٣).

والثَّاني: الإثْمُ والعُدوانُ، قالَهُ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّالثُ: أنَّه ما لَا خيرَ فيهِ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والرَّابع: العذابُ، قالَهُ الحسنُ (١)، وأبو عُبيدة (٥)، والزَّجَّاجُ (١).

والخامِس: العذَابُ والغضَبُ، قالَهُ الفرَّاءُ(٧).

قُوْلُـه تعَـالى: ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾؛ أي: لا يعْقِلُـون عـنِ اللهِ أمْـرَه ونهيَــلُ: لا يعْقِلُـون حُجَجَـهُ ودلَائِـلَ تؤحيـدِه.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) قراءة سبعية متواترة، انظر: التيسير؛ للداني (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جريس الطبري في تفسيره (١٥/ ٢١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٦١٢) من روايـة عـلي بـن أبي طلحـة.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>۷) معانی القر آن (۱/ ٤٨٠).

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِى ٱلْآيِئَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [يونسس: ١٠١].

قُولُه تعَالى: ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ ﴾.

ق الَ المفسِّرُونَ: قُل للمشرك ينَ الَّذِي يسألُونَكَ الآياتِ على توْحيدِ اللهِ: انْظُروا بالتَّفكُ روالاعْتبَارِ، ماذا فِي السَّمواتِ والأرْضِ مِنَ الآياتِ والعِبرِ الَّتِي تدُلُّ على وحدانِيَّتِه ونفاذِ قُدرَتِه كالشَّمسِ، والقمرِ، والنُّجومِ، والجبَالِ، والشَّجرِ، وكلُّ هذا يقْتَضِي خالقًا مدبِّرًا(١).

﴿ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ في علم اللهِ تعالى.

﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْظِرُوٓاْ إِنِّى مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ثُلَّ ثُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْمَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِيونِسِ: ١٠٢ - ١٠٣].

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَهَلَّ يَنْظِرُونَ ﴾.

ق الَ ابْنُ عبَّ اسٍ (٢): يعْنِي: كفَّ ارَ قُريسْ ﴿ إِلَّا مِثْلَ أَيْنَامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبْلِهِم، مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ق الَ ابْنُ الْأَنْبَ ارِي: أي: مثْ لَ وقَائِع اللهِ بمَ نُ سلَف قبْلَهِم، والعَربُ تُكنِّي بالأَيَّام عنِ الشُّرودِ والحرُوبِ، وقدْ تقْصِدُ بها أَيَّامَ السُّرودِ والأَفْراح إذا قامَ دلِيلٌ بذلِك (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (۱۱/ ۳۲۷)، وبنحوه البغوي (٤/ ١٥٣)، وبمعناه ابن جرير (۱۵/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الثعلبي (١٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٣١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ قُلْ فَأَنظِرُوٓا ﴾: هلاكِي ﴿ إِنِّى مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ لِنُدُولِ العدذَابِ بِحرم. ﴿ ثُمَّ نُنجَى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: مِنَ العدذَابِ إذا نزل، فلم يَهلِكُ قومٌ قطُّ إلَّا نجَا نَبِيَّهُم والَّذِين آمنُوا معَهُ.

قوْلُه تعالى: ﴿ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقَراً يعْقُ وبُ (١)، وحفْصٌ، والكِسَائِيُّ فِي قِراءتهِ وروايتِهِ عنْ أبي بكْرٍ: «نُنْج المؤمِنْينَ» بالتَّخْفِيف (٢).

ثُمَّ في هذا الإنجاءِ قولانِ:

أحدُهما: نُنجيهم مِنَ العذَابِ إذا نزَلَ بالمكذِّبين، قالَهُ الرَّبِيعُ بْنُ أنسٍ. والثَّانِ: نُنجيهم فِي الآخِرَة مِنَ [عذَابِ] (٣) النَّار، قالَهُ مُقاتِلٌ (٤).

قوْلُه تعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ (٥): يعنْي: أَهْلَ مكَّةَ ﴿ إِن كُنهُمْ فِي شَكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾: وهي

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) قراءة سبعية، انظر: التيسير؛ للداني (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) تنويس المقباس (ص: ٢٢٠)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٣٢)، ولا دليل على هذا التخصيص.

الأصنامُ ﴿ وَلَكِنَ أَعَبُدُ اللَّهَ ٱلَّذِي ﴾ يقدِرُ أَنْ يُميتكم.

وقى الَ ابْنُ جريرٍ: معْنَى الآيةِ: لا ينْبغِي لكُم أن تشكُّوا في دينِي؛ لأنِّي أعْبدُ اللهَ الَّذِي يُميت وينْفَعُ ويضرُّ، ولا تُستنكرُ<sup>(۱)</sup> عبادةُ مَن يفْعَلُ هـذَا، [٣٦٢/ب] وإنَّما ينْبَغِي لكم أنْ تشكُّوا وتُنكروا ما أنتم عليه مِن عبادَةِ الأَصْنَام الَّتي لا تنضرُّ ولا تنْفَعُ<sup>(۱)</sup>.

فإنْ قِيلَ: لمَ قالَ: ﴿ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ ﴾ ولم يَقُلْ: «الَّذي خلَقَكُم»

فالجوَابُ: أنَّ هذا يتضمَّنُ تهديدَهم؛ لأنَّ ميعادَ عذابِهِم الوفَّاةُ.

قَوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ ﴾ المعْنَى: وأُمِرت أَنْ أَقِم وجْهَك.

وفِيهِ قَوْلَانِ:

أحدُها: أخْلِصْ عملَك.

والثَّاني: اسْتَقِمْ بإِقْبَالِك على مَا أُمرتَ بهِ بوجِهِكَ.

وفي المرَادِ بالحنيفِ ثلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه المتبعُ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والثَّانِ: المخلِصُ، قالَهُ عطَاءٌ.

والثَّالث: المستقِيمُ، قالَهُ القُرظِيُّ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ف): يستنكر.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٥/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أي: محمد بن كعب القرظي. وروى قوله ابن أبي حاتم في تفسيره (١٢٩٣).



قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ ﴾ إنْ دعوْتَهُ ﴿ وَلَا يَضُرُكَ ﴾ إنْ ترخُتَ عبادَتَهُ. و «الظَّالم»: الَّذي يضَعُ الشَّيْءَ فِي غيرِ موْضعِهِ.

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ وَإِن يُمِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآذَ لِفَضَلِهِ وَيُو وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضَرٍّ فَلَا حَاشِفَ لَهُۥ إِلَا هُوَ وَإِن يُمِدُكُ بِخَيْرٍ فَلَا رَآذَ لِفَضَلِهِ وَيُو الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الْفَقُ مِن زَيِكُمُ فَمَنِ الْهَنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا أَنَا مُكَالَمُ مَا الْعَقُ مِن زَيِكُمُ أَنْفَا يَضِلُ عَلَيْهَا أَنَا عَلَيْهَا أَنَا عَلَيْهُم وَكِيلٍ ﴿ فَا نَهِمَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرَ حَتَى يَعَكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ وَمَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ اللّهَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ اللّهَ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ اللّهُ وَاصْبِرَ حَتَى يَعَكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ اللّهُ اللّهُ وَاصْبِرَ حَتَى يَعَكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ الْمُنْ وَاصْبِرَ حَتَى يَعَلَيْمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَاللّهُ وَلَوْلَالِهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

قُولُ م تعَالى: ﴿ وَإِن يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِ ﴾؛ أي: بشدَّةٍ وبلاء ﴿ فَلَا كَاشِفَ ﴾ لذلِك ﴿ إِلَّا هُو ﴾ دُونَ ما يعبدُه المشركُونَ مِنَ الأصنام. و { إِن يصبك بخير } ؛ أي: برخاء ونعمة وعَافية ، فلا يقدِرُ أَحَدٌ أَن يمنعَكَ إيَّاه. ﴿ يُصِيبُ بِهِ ، ﴾ أي: بكُلِّ واحِدٍ مِنَ الضُّرِّ والخيرِ.

قُولُه تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدهما: أنَّه القُرآنُ.

والثَّاني: مُحمَّدٌ ﷺ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾؛ أي: فإنَّما يكونُ وبالُ ضلالِهِ على نفْسِه.

قوْلُه تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴾؛ أي: في منعِكُم مِنِ اعْتقادِ الباطلِ، والمعْنَى: لستُ بحفيظٍ عليْكُم مِنَ الهلاكِ، كما يحفَظُ الوكِيلُ المتاعَ مِنَ الهلاكِ، كما يحفَظُ الوكِيلُ المتاعَ مِنَ الهللاكِ.

قال ابْنُ عبَّاسٍ (١): وهذه منْسُوخةٌ بآية القِتالِ، والَّتِي بعْدَها أيضًا، وهي قوْلُه تعالى حكم بقتْلِ أيضًا، وهي قوْلُه تعالى: ﴿ وَأَصْبِرَ حَتَىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ ﴾؛ لأنَّ الله تعالى حكم بقتْلِ المشركين، والجزية على أهْل الكتاب.

والصَّحِيعُ: أنَّه ليس هَاهُنا نسخٌ؛ أمَّا الآيةُ الأُولى، فقد ذكرْنَا الكلامَ عليْهَا في نظير تِهَا في «الأنعام»، وأمَّا [الآيةُ](٢) الثَّانية، فقد ذكرْنَا نظير تهَا في سورة(٣) «البقرة» وَهِي قولُه: ﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَىٰ يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِهِ ٤ ﴾ في سورة(٣) «البقرة: ١٠٩)، [والله تعَالى أعلم بالصَّوابِ](٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره عن ابن عباس الثعلبيُّ في الكشف والبيان (۱۶/ ۳۰۲)، والبغوي (٤/ ١٥٥)، وانظر: تفسير القرطبي (٨/ ٣٨٩)، وانظر رد هذا القول في: نواسخ القرآن؛ للمصنف (ص: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) من (ر).

<sup>(</sup>٣) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٤) من (ر).

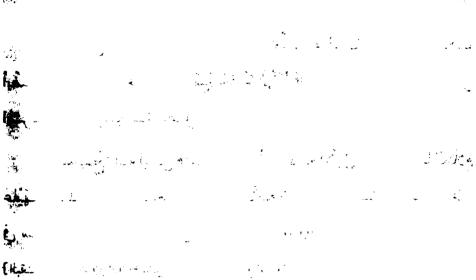

1330

(\*). : \*}.

# ﴿ سُورَةُ هُودٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِحُلَّا اللَّا اللَّالِمُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَوى ابْنُ أبي طلْحةَ عنِ ابْنِ عبَّاسِ أنَّها مكيَّةٌ كلُّهَا، وبهِ قالَ الحسَنُ، وعِكرمَةُ، ومُجاهِدٌ، وجَابِرُ بْنُ زِيْدٍ، وقتادَةُ.

ورُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أنَّه قالَ: هي مكيَّةٌ، إلَّا آيةً، وهي قوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهُ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ [هود: ١١٤] وعن قتادة نحوهُ(١).

وقالَ مُقاتلٌ: [هي](٢) مكيَّةٌ كلُّها، إلَّا قَوْلَه: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ الْمَقْلَ الْمُقْلَ الْمَقْلَ الْمُقَالِقُ الْمُقْلِقُ الْمُلْمُ الْمُقَالِقُ الْمُقْلِقُ الْمُقْلِقُ الْمُقْلِقُ الْمُقْلِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالَ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ الْمُقَالَ الْمُقَالِقُ الْمُقَالُ الْمُقَلِقُ الْمُقَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِقُ الْم

ورَوى أبو بكْرِ الصِّدِّيتُ - ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَجِلَ (١) إِلَيْكَ الشَّيْبُ! قَالَ: «شَيَبُني هُودٌ وَأَخَوَاتُهُا: الْحَاقَةُ، والْوَاقِعَةُ، وَعَمَّ إِلَيْكَ الشَّيْبُ! الْحَاقَةُ، والْوَاقِعَةُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ» (٥).

- (٢) ليست في الأصل، والمثبت من (ف)، و(ر).
  - (٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٦٩).
    - (٤) في (ج): عمِدَ.
- (٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥/ ٣٧٠)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٥) أخرجه سعيد بن منصور في الكامل (٣/ ٦٦٤)، كلُّهم من طريق يزيد الرَّقاشي عن أنس به. وأخرجه البزار في البحر الزخار (١/ ٦٩) من طريق زائدة بن أبي الرُّقاد=

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٥٧٦) وعزاه إلى النحاس في تاريخه وأبي الشيخ وابن مردوايه من طرق عن ابن عبَّاس، وانظر: معاني القرآن؛ للنحاس (٣/ ٣٢٧)، النكت والعيون؛ للهاوردي (٢/ ٤٥٥).

### بِنَدِهِ اللَّهِ الرَّحْنَنِ الرَّحِيدِ ﴿ الرَّكِنَابُ أُخِكِمَتَ ءَايَنَكُهُ ثُمَّ فُصِلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيدٍ خَبِيرِ اللهِ [هود: ١].

فأمًّا ﴿ الَّهِ ﴾ فقد ذكرْنَا تفسيرَهَا في سُورة {يُونُسَ}.

[١/٣٦٣] قَالَ الفَرَّاءُ: و﴿ كِنَبُ ﴾: مرْفُوعٌ بالهِجاءِ الَّذِي قَبْلَه (١)، كَأَنَّكَ قُلْتَ: حُروفُ الهِجَاءِ هـذَا القُرآنُ، وَإِنْ شَنْتَ رَفَعْتَهُ بإِضْهَار: «هَلْذَا كِتَلْبُ»، والكِتَابُ: القُرْآنُ.

وفِي قُولِه: ﴿ أَخْكِمَتْ اللَّهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها (٢): أُحكمتْ فَلَمْ (٣) تُنسخْ بكتَابٍ كما نُسختِ الكتُبُ والشَّرائِعُ، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، واخْتَارَهُ ابْنُ قُتيبةً (٤).

والثَّانِي: أُحكمتْ (بالأمْرِ والنَّهي، قالَهُ الحسنُ (٥)، وأبو العاليةِ (١).

<sup>=</sup>وهو منكر الحديث؛ كما في تقريب التهذيب؛ لابن حجر (١٩٩٢) فالحديث ضعيف حدًا.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: فيا

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٩٥)، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنشور؛ للسيوطي (٣/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٦٣)، والثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٣٠٧).

والنَّالث: أُحْكَمَتْ) (١) عنِ الباطِلِ؛ أي: مُنعت، قالَهُ قتادَةُ، ومُقاتِلٌ (٢). والنَّالِع: أُحْكَمَت بمعْنَى: جُمعت، قالَهُ ابْنُ زِيْدٍ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ عَمَّ الآياتِ هاهُنا بالإحْكامِ، وخصَّ بعْضَها في قوْلِه تعَالى: ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ تُعَكَمَنْتُ ﴾ [آل عمران: ٧].

فعَنْهُ جَوَابَانِ:

أحدُهما: أنَّ الإحْكامَ الَّذي عمَّ بهِ هاهُنا، غيْرَ الَّذِي خصَّ بهِ هُناك.

وفي معْنَى الإحْكامِ العامِّ خُستُ أَقْوَالِ، قد أَسْلَفْنَا منْها أَرْبعةً في قوْلِه: ﴿ أَعْكِمَتَ ءَايَنْكُ مُ

والخامِسُ: أنَّه إعْجازُ النَّظمِ والبلاغَة وتضمِينُ الحِكَم المعجزة (٣).

ومعْنَى الإحْكَامِ الخَاصِّ: زَوالُ اللَّبْسِ، واسْتِواءُ السَّامِعينَ في معْرِفةِ معْنَى الآيَةِ.

والجَوابُ الثَّانِي: أنَّ الإحْكَامَ في المؤضِعيْنِ بمعْني واحدٍ.

والمرادُ بقوْلِه: ﴿ أُحْكِمَتَ اَيَنْهُ ، ﴾: أُحْكِم (٤) بعضُهَا بالبَيانِ الوَاضِعِ ومنْعِ الإِلْتِباسِ، فأَوْقعَ العمُوم على معْنَى الخصُوصِ، كما تقُول العرَبُ: قَدْ أَكَلْتُ طَعَامَ زِيْدٍ، يعْنُونَ: بعْضَ طعَامِهِ، ويقُولُونَ: قُتِلْنَا ورَبِّ الكعْبَةِ،

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين ساقط من (ف).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) في (ج): والمعجزة.

<sup>(</sup>٤) في (ج): حكم.



يعْنُونَ: قُتِل بعْضُنَا، ذكرَ ذلِكَ ابْنُ الأنْبَارِي(١).

وفي قوْلِه تعَالى: ﴿ ثُمَّ نُصِّلَتْ ﴾ سِنَّةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: فصَّلت بالحَلالِ والحرَامِ، رَواه أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٢).

والثَّانِي: فصِّلتْ بالثَّوابِ والعقَابِ، رَواهُ جَسْر (٣) بن فَرْ قَد (٤)، عن الحسَنِ (٥).

والثَّالث: فُصِّلَتْ بالوَعْدِ والوَعِيدِ، رَواهُ أبو بكْرٍ الهُذَلِيُّ عنِ الحسَنِ أَيْضًا (٦).

والرَّابِع: فُصِّلَت بمعْنَى فُسِّرَتْ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والخامِسُ: أُنزلتْ شيئًا بعْدَ شيْءٍ، ولم تنْزِلْ جُملَةً، ذكرَهُ ابْنُ قُتيبةً (٧).

والسَّادس: فُصِّلَتْ بجمِيعِ ما يحتَاجُ إليه مِنَ الدَّلالَةِ علَى التَّوْحيدِ، وتثبيتِ نبُوَّةِ الآنْبِياءِ، وإقامَةِ الشَّرَائِع، قالَهُ الزَّجَّاجُ(٨).

قُولُه تعَالى: ﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ ﴾؛ أي: مِن عنْدِه.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) تنوير المقباس (ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: جبير، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) هـو أبـو جعفـر جسر بـن فرقـد البـصري، قـال البخـاري: ليس بذلـك عندهـم، وقـال ابـن معـين: ليس بـشيء. انظـر: الميـزان (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري (١٥/ ٢٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٦٣١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٦٣٨).

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٧)، وقوله: (قاله الزجاج) ليس في (ج).

﴿ اَلَا نَعْبُدُوَا إِلَا اللّهَ أَيْنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ نُوبُوٓا إِلَيْهِ يُمَنِعَكُم مَنَعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ, وَإِن نَوَلَوْا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ۞ ﴾ [هـود: ٢ - ٤].

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَلَا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا اللَّهَ ﴾ قالَ الفرَّاءُ: المعَنْى: فُصَّلَت آيَاتُه بأنْ (١) لا تعْبُدوا إلَّا اللهَ ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا ﴾ و «أنْ » في موْضِع النَّصْبِ بإِلْقَائِكَ الحَافضَ (٢).

وقالَ الزَّجَّاجُ (٣): المعْنَى: آمرُكُم أَنْ لَا تعْبُدُوا، وأَنِ اسْتَغْفِرُوا(٤).

قالَ مُقاتِلٌ: والمرادُ بهذِه العِبادةِ: التَّوْحيدُ، والخِطابُ لِكفَّارِ مكَّةَ (٥٠).

قولُه تعالى: ﴿ وَأَنِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ فيه قولان:

أحدُهما: أنَّ الإستغفَارَ والتَّوبةَ هَاهُنا مِنَ الشِّركِ، قالَهُ مُقاتِلٌ (٦).

والشَّاني: اسْتغْفِرُوه مِنَ الذُّنُوبِ السَّالفَةِ، ثُمَّ تُوبوا إليهِ مِنَ الْمُستأَنفةِ متى وقعتْ، و[قَدْ] (٧) ذُكر عن الفرَّاءِ أنَّه قالَ: «ثُمَّ» هاهُنا بمعْنَى: الواو (٨).

<sup>(</sup>١) في (ج): أن.

<sup>(</sup>٢) وهو الباء والأصل: بألا تعبدوا. معاني القرآن؛ للفراء (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٣) في (ج): وقال الحسن.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٨) لم أجده في كتباب معياني القبر آن، ومباحكي عنه ذكره الواحدي في التفسير البسيط (٨) ( ٢٤٥ / ١١).



[٣٦٣/ب] قُولُه تعَالى: ﴿ يُمَنِّعُكُم مَّنَّعًا حَسَنًا ﴾.

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: يتفَضَّلُ عليْكُم بالرِّزق والسَّعةِ(١).

وقبالَ ابْنُ قُتيبةَ: يُعمِّركُم، وأصْلُ الإمْتاعِ: الإِطَالةُ، يُقبال: أمْتعَ اللهُ بِكَ، ومتَّعَ اللهُ بِكَ، ومتَّعَ اللهُ بِكَ، ومتَّعَ اللهُ بِكَ، ومتَّعَ اللهُ بِكَ، إمْتاعًا ومتَاعًا، والشيْءُ الطَّويلُ: مَاتِعٌ، يُقبال: جبلٌ ماتِعٌ، وقد مَتَع النَّهارُ: إذا تطاوَلُ (٢).

وفِي المُراد بالأجلِ الْمسمَّى قولانِ:

أحدُهما: أنَّه المؤتُ، قالَهُ أبو صَالحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ الحسَنُ، وقتادةُ.

والثَّاني: أَنَّه يوْمُ القِيامةِ، قالَهُ سعِيدُ بْنُ جُبيرٍ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَيُؤْتِكُلُّ ذِي فَضَّلِ فَضْلَهُ, ﴾.

فِي هاءِ الكنّايةِ قولًانِ:

أحدُهما: أنَّها ترجِعُ إلى اللهِ تعَالى.

ثُمَّ فِي معْنَى الكلامِ قوْلَانِ:

أحدُهما: ﴿ وَيُؤْتِكُلُّ ذِى فَضْلِ ﴾ مِن حسَنةٍ وخيرٍ ﴿ فَضَلَهُ, ﴾ وهوَ (٣) الجنَّةُ.

والثَّاني: يُؤتِيهِ فضْلَه مِنَ الهدَايةِ إلى العمَلِ الصَّالِح.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٤٦) عن ابن عباس في رواية عطاء.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): وهي.

والشَّاني: أنَّها ترجِعُ إلى العبْدِ، فيكونُ المعْنَى: ويُوتِ كُلَّ مَن زادَ في إخْسَانهِ وطَاعاتِهِ (١) ثَوَابَ ذلِك الفضلَ الَّذي زادَهُ، فيُفضِّلُه في الدُّنيا بالمُنْزِلةِ الرَّفِيعةِ، وفي الآخرة بالشَّوابِ الجزيلِ.

قولُه تعَالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا ﴾؛ أي: تُعْرِضُوا عما أُمرتم بهِ.

وقرأً أبو عبد الرَّحمنِ السُّلَميُّ، وأبو مجلزٍ، وأبو رجَاءٍ: «وإنْ تُولُّوا» بضَمِّ التَّاء (٢).

﴿ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾: فيهِ إضْمارُ «فقُلْ»، واليومُ الكَبِيرُ: يوْمُ القِيامَةِ.

﴿ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلاَحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞ ﴾ [هـود: ٥].

قُولُه تعَالى: ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾.

فِي سبَب نُزولِهَا خُسَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها نزَلَتْ فِي الأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ (٣)، وكانَ يُجالِسُ رسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (ج): وفي طاعته.

<sup>(</sup>۲) قراءة شاذة، انظر: مختصر الشواذ، والشواذ؛ للكرماني (ص: ۲۳۱)، والقراءة الشاذة بضم التاء واللام وفتح الواو مضارع ولّى، والقراءة الأولى مضارع تولّى، وفي تفسير ابن عطية (٥/ ٢٦١): وقرأ اليهاني وعيسى البصري: {وإن تولوا} بثلاث ضهات مبنيًّا للمفعول، وقرأ الأعرج: {تولوا} بضم التاء واللام وسكون الواو مضارع أولى. وانظر أيضًا: البحر المحيط (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) أبي بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج الثقفي أبو ثعلبة، يعرف بالأخنس، كان حليفًا لبني زهرة، ثم أسلم، فكان من المؤلفة، وشهد حنينًا، ومات في أول خلافة=

- ﴿ وَيَحْلِفُ إِنَّه لَيُحِبُّهُ، ويُضمِرُ خلافَ مَا يُظْهِرُ لَهُ، فنزَلَتْ فيهِ هذِه الآيةُ، رَواه أبو صالِح عن ابْنِ عبَّاسِ (١).

والشَّانِي: أنَّهَا نزَلَتْ فِي ناسٍ كانُوا يسْتحْيُونَ أنْ يُفضُوا إلى السَّاءِ فِي

= عمر، وذكره في الصحابة أبو موسى عن ابن شاهين وابن فتحون عن الطبري. قال ابن عطية: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم. قال ابن حجر: وقد أثبته في الصحابة من تقدم ذكره، ولا مانع أن يسلم، ثم يرتد، ثم يرجع إلى الإسلام. انظر: المحرر الوجيز؛ لابن عطية (١/ ٢٧٩)، وأسد الغابة؛ لابن الأثير (١/ ٤٧)، (١/ ٥٦) وتجريد أسهاء الصحابة؛ للذهبي (١/ ٧)، (١/ ٥١)، والإصابة؛ لابن حجر (١/ ٢٣).

(۱) ذكر ذلك الواحدي في التفسير البسيط (۱۱/ ۳٤۹)، عن أبي صالح عن ابن عباس - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُا - وهو من رواية الكلبي المتهم بوضع الحديث، وذكره البغوي في تفسيره (۲/ ۳۷۳) بدون إسناد. وانظر: أسباب النزول؛ للواحدي (ص: ۲۷۱)، والبحر المحيط (٦/ ۱۲۱).

والقول بأنها نزلت في الأخنس بن شريق فيه نظر من وجوه:

أولًا: عدم ثبوت الرواية بذلك.

ثانيًا: قد صحت الرواية في سبب نزول الآية غير هذا، وهو ما أخرجه البخاري، عن ابن عباس، قال: أناس كانوا يستحبون أن يتخلوا فيفضوا إلى السهاء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السهاء، فنزل ذلك فيهم.

ثالثًا: أنَّ الآية مكَّية، والنُّفاق ظهر في المدينة فكيف تكون الآية نازلة في المنافقين؟!

رابعًا: أنَّ الأخنس في عداد الصحابة كها ذكر ابن حجر في الإصابة (١/ ٢٥) قال: «أسلم الأخنس فكان من المؤلفة، ثم شهد حنينًا، ومات في أول خلافة عمر... وذكر الذهبي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أنَّ أبا سفيان وأبا جهل والأخنس اجتمعوا ليلاً يسمعون القرآن سرَّا فذكر القصة: وفيها أنَّ الأخنس أتى أبا سفيان فقال: ما تقول؟ قال: أعرف وأنكر، قال أبو سفيان: فها تقول أنت؟ قال: أراه الحق» وقد عدّه في الصحابة: ابن شاهين، وابن فتحون عن الطبري ا. هد. انظر: روح المعاني؛ للآلوسي (١١/ ٢١١)، وأضواء البيان (٣/ ١٢).

الخَلاءِ ومجامعَةِ النِّساءِ، فنزَلَتْ فيهِم هذه الآيَةُ، رَواه محمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عنِ ابْنِ عَبَّادٍ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (۱).

والثَّالَث: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي بعْضِ المنافقِين، كان إذا مرَّ بِرسُولِ اللهِ - ﷺ - ثنَى صدْرَهُ وظهْرَهُ، (وطأُطأَ رَأْسَهُ)(٢)، وغطَّى وجْهَهُ ؟ كَيْلَا(٣) يرَاهُ رسُولُ اللهِ، قالَهُ عبْدُ اللهِ بْنُ شدَّادِ (١)(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب التفسير، باب ﴿ أَلاَإِنَّهُمْ بَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ (١٨٦) (٢٦٨١)، والطبري في تفسيره (١٥/ ٢٣٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: لئلاً.

<sup>(</sup>٤) هـ و عبد الله بـن شـداد بـن الهاد الليشي أبو الوليد المدني، ولـد على عهـد النبـي - ﷺ -، وذكره العجـلي مـن كبار التابعين الثقـات، وكان معدودًا في الفقهاء، قتل سـنة (٨١)، وقيل: (٨٣هـ). انظـر: التقريب (ص: ٣٠٧) (٣٣٨٢)، والكاشـف (١/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، تفسير سورة هود (٥/ ٣٣٧)، والطبري في تفسيره (٥/ ٣٣٧)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن، وابن المنذر، وأبو الشيخ؛ كها في الدر المنثور؛ للسيوطي (٣/ ٥٧٩)، وسنده صحيح إلى عبد الله بن شداد، لكنه تابعيٌّ فيكون مرسلًا، وقد اختاره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٥١–٣٥٢)؛ حيث قال بعد سياقه: وهذا القول هو الأليق بظاهر اللَّفْظ، ولا يحتاج معه إلى إضهار.

قلت: بل الراجع بخلاف ذلك، فإن الهاء في (منه) تعود على اسم (الله) ولم يرد ذكر النبي - ﷺ -، ولذا أخبرهم جل وعلا أنَّ استخفاءهم عن الله جهلٌ منهم، فقال: ﴿ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾، وقد رجَّع هذا القول الطبري (١١/ ١٨٥)، وابن عطية (٧/ ٢٤١)؛ حيث قال: «هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى»، وانظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٤٧٨).

والرَّابِع: أَنَّ طَائِفةً مِنَ المشركِينَ قَالُوا: إِذَا أَغْلَقْنَا أَبُوابَنَا وَأَرْخَيْنَا شُـتورَنَا وَاسْتَغْشَيْنَا ثِيابَنَا وثَنَيْنَا صُدورَنَا على عدَاوة مُحمَّدِ - ﷺ - كَيْفَ يَعْلَمُ بِنَا؟ فأَخْبِرَ اللهُ علَّا كَتَمُوا، ذكرَهُ الزَّجَّاجُ(١).

والخامِس: أنَّها نزَلَتْ في قوم كانُوا لِشدَّةِ عدَاوَتِهم رُسولَ اللهِ - اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ يُقال: ثنيَّتُ الشَّيْءَ: إذَا عطفْتَه وطويْتَهُ.

وفي معْنى الكلَامِ خْسَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: يكتمُونَ ما فيها مِنَ العدَاوةِ لِمُحمَّدِ - اللهُ عَالَهُ أبو صالِحِ عن ابْنِ عبَّاسٍ.

[٣٦٤/أ] والثَّانِي: يَثْنُونَ صُدورَهُم على الكُفْر، قالَهُ مُجَاهِدٌ.

والنَّالَث: يَخْنُونَهَا (٢) لئلَّا يسمَعُوا كتابَ اللهِ، قالَهُ قتادَةً.

والرَّابع: يَثْنُونَهَا إذا ناجَى بعْضُهم بعْضًا في أَمْرِ رسُولِ اللهِ -ﷺ قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

والخامِسُ: يثنُونَهَا حياءً مِنَ اللهِ تعالى، وهو يُخرَّج على ما حكينًا عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٨- ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٥٠)، وأبو حيان في البحر المحيط (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) في (ج): تخفونها.

قَالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ: وكان ابْنُ عبَّاسٍ يقرؤُها: «أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي (١) صُدُورُهُمَ هُ"، وفسَّرهَا: أنَّ ناسًا كانُوا يسْتَحْيُونَ أنْ يَفْضُوا إلى السَّمَاءِ فِي الخَلَاءِ ومِجامَعةِ النِّساءِ.

فَتَنْنَوْنِي: تَفْعَوْعِلُ، وهو فعْلُ الصُدودِ (٣)، معْنَاه: المبالَغةُ فِي تَثَنَّي الصُّدودِ، كما تَقُولُ العرَبُ: احْلَوْلَى الشَّيْءَ، يَحْلَوْلِي: إذا بَالَغُوا فِي وصْف ِ بِالحَدودِ، كما تَقُولُ العرَبُ: اطويل]:

أَلَا قَاتَلَ اللهُ الطُّلُولَ الْبَوَالِيَا وَقَاتَلَ ذِكَرَاكِ السِّنِينَ الْخَوَالِيَا وَقَاتَلَ ذِكَرَاكِ السِّنِينَ الْخَوَالِيَا وَقَوْلَكَ لِلسَّنِيءَ اللَّهُ وَاخْلُولِي أَلَا لَيْتَ ذَا لِيَا (٥)(١) وَقَوْلَكَ لِلسَّنِيءَ اللَّهُ وَاخْلُولِي أَلَا لَيْتَ ذَا لِيَا (٥)(١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: يثنوني، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري برقم (٤٦٨١ - ٤٦٨٢) من طريق محمد بن عباد بن جعفر أنّه سمع ابن عباس يقرأ: (ألا إنهم تُثُنّوني صدورهم)، قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلّوا فيفيضوا إلى السهاء، وأن يجامعوا نساءهم فيفيضوا إلى السهاء، فنزل ذلك فيهم. وحكى ابن حجر في الفتح (٨/ ٣٥٠) أن أهل القراءات حكوا عن ابن عباس في هذه الكلمة عدة قراءات. وهي قراءة مجاهد ونصر بن عاصم؛ كها في المحتسب؛ لابن جني (١/ ٣١٧) وقرأ بها غيرهم. انظر: معاني القرآن؛ للفراء (٢/ ٣١)، والبحر المحيط؛ لأبي حيان (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (ف)، و(ر): فعلٌ للصدور.

<sup>(</sup>٤) في (ف): التي.

<sup>(</sup>٥) الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) البيتان لعنبترة في ديوانه (٢٢٤)، والزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٢٩٣)، وجمهرة الأمثال (١/ ٢٧٤)، والسعراء السنة الجاهليين (ص: ٥٥١)، والطلول: الآثار، والبواليا: الشاخصة، واخلَوْلَى: كثرت حلاوته.

فعلَى هذَا القوْلِ، هوَ فِي حقَّ المؤْمِنينَ، وعلَى بقيَّةِ الأَقْوَالِ، هوَ فِي [حَقِّ] (١) المنافقينَ، وقد خرَجَ من هذِه الأَقْوَالِ فِي معْني ﴿ يَثَنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّه (٢) حقِيقةٌ فِي الصُّدورِ.

والثَّاني: أنَّه كِتهانُ مَا فيهَا.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ فِي هاءِ «مِنْه» قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها ترْجِعُ إلى اللهِ تعَالى.

والثَّانِي: إلى رسُولِ اللهِ ﷺ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾.

قَالَ أَبِو عُبِيدَةَ: العرَبُ تُدخلُ «أَلَا» تؤكِيدًا وإِيجابًا وَتَنْبِيهًا (٣). قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: «يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ»؛ أي: يَتَغَشَّوْنَهَا (٤) ويَسْتَتِرُونَ (٥) بِهَا (١).

قَالَ قَتَادَةُ: أَخْفَى مَا يَكُونُ ابْنُ آدم إِذَا حنَى ظهرَهُ، واسْتَغْشى ثِيابَهُ، وأَضْمَرَ همَّهُ فِي نفْسِه (٧)(٨).

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): أنهًا.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ر): يستغشونها.

<sup>(</sup>ه) في (ر): ويستهزئون.

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ٢٠٢)، ومن قوله: (قال ابن قتيبة)... إلى هنا ساقط من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ج): قلبه.

<sup>(</sup>۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۰۱)، والطبري في تفسيره (۱۵/ ۳۳۵)، وابن أبي حاتم=

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: أَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ سِرَ ائِرَهُم كَمَا يَعْلَمُ مَظْهَر اتِمِمْ (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ وقد شرَحْنَاها (٢) فِي آل عمر ان [آية: ١١٩].

﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَبِ مُّبِينٍ ( ) وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَيْنِ قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَيْنِ قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاسِحُرٌ مُبِينٌ ( ) ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَامِن دَآتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

قَالَ أَبُو عُبِيدةَ: «مِنْ» مِنْ حُروفِ الزَّوائِيدِ<sup>(٣)</sup>. والمعْنَى: ومَا دابَّةٌ، والدَّابَّةُ: اسْمٌ لِكلِّ حيوَانِ يدبُّ.

وقوْلُه تعَالى: ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ قالَ العُلماءُ: فضلًا مِنْهُ، لَا وُجُوبًا علَيْهِ ( فَ )، وقد ذكرْنَا الْمُستقرَّ والمستودعَ في علَيْهِ ( فَ )، وقد ذكرْنَا الْمُستقرَّ والمستودعَ في سورة الأنعام: [آية: ٦٧].

<sup>=</sup>في تفسيره (١٠٦٦٤)، وابن المنذر وأبو الشيخ كها في الدر المنثور؛ للسيوطى (٣/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٥٠) عن ابن الأنباري.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): شرحناه، وفي (ر): شرحنا.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٣١٩)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٥٣)، وهذا هو مذهب أهل السنة، وخالفهم المعتزلة فقد أوجبوا على الله فعل الأصلح.

<sup>(</sup>٥) نسبه ابسن حبيب في تفسيره (ص: ١٠٤)، والواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٦٤)، والتفسير البسيط (١١/ ٣٥٣) لبعض أهل المعاني، واستشهد بقول الشاعر: إذا رَضِيتْ علَّى بَنُو قُشَيْر \*\*\* لَعُمْرُ الله أَعْجَبَنِي رضَاهَا

قُولُه تعَالى: ﴿ كُلُّ فِ كِتَبِ مَبِينِ ﴾؛ أي: كُلُّ اللهِ فِي اللَّوقِ اللَّوحِ اللهِ فِي اللَّوحِ المُخفُوظِ، هذَا قولُ المُفسِّرينَ (٢).

وقالَ الزَّجَّاجُ: المعنى (٣): ذلك ثابِتٌ فِي عِلْم (١) اللهِ عزَّ وجَلَّ (٥).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَرْشُه: سَريرُهُ، وكانَ المَّاءُ إذْ كانَ العَرْشُ عليْهِ علَى الرِّيحِ (١٠). قالَ قتادَةُ: ذلِك قبْلَ أنْ يَخْلُقَ السَّمَواتِ والأرْضَ (٧).

قوْلُه تعَالى: ﴿ لِلَهُ أَوْكُمُ ﴾؛ أي: ليختبرَكُمُ الْاخْتبارَ الَّذي يُجازي عليه، فيُثيب المعتبرَ بهَا يرَى مِنْ آياتِ السَّموَاتِ والأرْض، ويُعاقِب أهْلَ العِنادِ.

<sup>(</sup>١) ليست في (ف)، و(ر).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ج): عند.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابسن جريسر في تفسيره (١٥/ ٢٤٩)، والدارميي في السرد على بسشر المريسي (ص: ٤٤٥)، وابسن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٤١)، والبيهقي في الأسهاء والصفات (٢/ ٣٢٧)، رقم (٢٠٨) بلفظ: سئل ابن عباس عن قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَاءِ ﴾ على أي شيء كان الماء؟ قال: «على متن الريح». كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۷) أخرجه عبد السرزاق في تفسيره (۱۱۸۲) عن معمر به، والطبري في تفسيره (۱۵/ ۲۶٦)، وابس أبي حاتم في تفسيره (۱۰۲۹۹).

قُولُه تعَالى: ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ فيهِ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أَيُّكُم أَحْسَنُ عَقْلًا، وأَوْرَعُ<sup>(۱)</sup> عَنْ محارِمِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأَسْرَعُ في [٣٦٤/ب] طاعةِ اللهِ تعَالى، رَواه ابْنُ عُمرَ عنْ رسُول اللهِ ﷺ (٢).

والثَّاني: [أَيُّكُم أَعْملُ بطاعَةِ اللهِ تعَالى، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ.

والثَّالثُ](٣): أيُّكُم أنَّمُّ عقْلًا، قالَهُ قتادَةُ.

والرَّابع: أيُّكم أزْهَدُ فِي الدُّنيا، قالَهُ الحسَنُ وسُفيانُ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾.

ق الَ الزَّجَّاجُ: السِّحرُ بَاطِلٌ عنْدَهُم، فكأَنَّهُم قالُوا: إنَّ هذَا إلَّا باطِلٌ بينٌ، فأَعْلَمَهُمُ اللهُ عزَّ وجلً أنَّ القُدرةَ على خلْقِ السَّمواتِ والأرْضِ تدُلُّ على بغثِ (١) المؤتَى (٥).

<sup>(</sup>١) في (ف): وأدرع، وفي (ر): وأزود.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۲۰۰) عن داود بن المحبر، وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۲۰۰)، والثعلبي (۹/ ۳۰۰) من طريق داود، عن عبد الواحد بن زياد، عن كليب بن وائل، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث؛ للهيثمي (۲/ ۸۱۰)، والمطالب العالية؛ لابن حجر (۳/ ۱۷ - ۱۸)، وقد قال الحافظ ابن حجر بعد أحاديث كثيرة في باب العقل: هذه الأحاديث من «كتاب العقل» لداود ابن المحبر، وكلها موضوعة ذكر ها الحارث في «مسنده» عنه.

<sup>(</sup>٣) ما بين الهلالين ساقط من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ج): خلق.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٠).

﴿ وَلَيِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعَدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَخْيِسُهُ ۗ ٱلْا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَاءُ وَاللَّهِمُ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾ [هـود: ٨].

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَيِنَ أَخَرْنَاعَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾.

قَالَ المَفَسِّرُونَ: هـؤلاءِ كُفَّارُ مكَّةَ. والمرَادُ بالأُمَّةِ المعْدُودةِ: الأَجَلُ المعْلُودةِ: الأَجَلُ المعْلُومُ، والمعْنَى: إلى مجِيءِ أُمَّةٍ وانْقِراضِ أُخرى قَبْلَها(١). ﴿ لَيَقُولُكَ مَا يَعْبِسُهُ وَ إِنَّهَ وَانْدِيبًا واسْتِهزاءً.

قُولُه تَعَالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَحَافَ بِهِم ﴾ قالَ أَبو عُبيدةَ: نزَلَ بِهم وأَصَابَهُم (٥).

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتُهْزِءُونَ ﴾ قولانِ:

أحدُهما: أنَّه الرَّسُولُ والكِتابُ، قالَهُ أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ، فيكونُ المعْنَى: حَاقَ بِهِم جزاءُ اسْتهْزَائِهِم.

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٤/ ٣٢٤)، وانظر: تهذيب اللغة؛ للأزهري (٦/ ٤٧٤) أمم، وتفسير الطبري (١٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر: تنوير المقباس (ص: ١٨٢)، والتبيان في إعراب القرآن؛ لأبي البقاء (٢/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي عن أبي بكر ابن الأنباري في التفسير البسيط (١١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ٢٨٥).

والشَّانِي: أَنَّه العـذَابُ، كَانُـوا يسْتَهزئِونَ بِقَوْلِمِـم: ﴿ يَحْبِسُهُ ﴿ يَحْبِسُهُ وَهِـذَا قَوْلُ مُقاتِـلِ(١).

﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ, لَيَنُوسُ كَفُورٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾.

اخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَزَلَتْ عَلَى ثُلَاثَةِ أَقُوَالٍ:

أحدُها: أنَّها نزَلَتْ فِي الولِيدِ بْنِ المغِيرةِ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والثَّانِي: فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُميَّةَ المخزوميِّ، ذكرَهُ الوَاحِديُّ (٢).

والثَّالث: أنَّ الإنْسانَ هَاهُنا اسْمُ جِنْسٍ، والمعْنَى: ولئِنْ أَذَقْنَا النَّاسَ، قالَهُ الزَّجَاجُ(٣). والمرَادُ بالرَّحَةِ: النِّعمَةُ، مِنَ العافيةِ، والمالِ، والوَلدِ.

واليَؤوسُ: القنُوط، قالَ أبو عُبيدةَ: هو فَعُولٌ؛ مِن يَئِسْتُ (٤).

قَالَ مُقَاتِلٌ: إنه لَيؤُوسٌ عنْدَ الشِّدَّةِ مِنَ الخيرِ، كَفُورٌ اللهِ عنَّ وجلَّ في نعمِهِ في الرَّخَاءِ(٥).

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) التفسير البسيط (١١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٣).

﴿ وَلَ بِنَ أَذَقَٰنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ ۚ ۚ ﴾ [هـود: ١٠].

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَ إِنْ أَذَقَنَّهُ نَعْمَآ } ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صِحَّةً وسِعةً فِي الرِّزْقِ ﴿ بَعْدَ ضَرَّاءَ ﴾: بعْدَ مرَضٍ وفَقْرِ (١). ﴿ لِيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِى ﴾ يُريد: النِّفُرَّ والفقرَ. ﴿ إِنَّهُ لَفَرَحُ ﴾ ؛ أي: بطِرٌ ﴿ فَخُورُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُفاخِرُ أَوْلِيائِي بِهَا أَوْسَعْتُ عَلَيْهِ (١).

فإنْ قِيل: مَا وجْهُ عَيْبِ الإنسانِ فِي قَوْلِه: ﴿ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ َاتُ عَنِيَ ﴾ ومَا وجْهُ ذَمِّهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى الشُّهِ اللهُ عَلَى اللهُ ع

فقد أجَابَ عنه أبن الأنبَارِيِّ (٤)، فقال: إنَّما عَابَه بقوْلِه: ﴿ وَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِي ﴾ لأنَّه لم (٥) يعترِف بنعْمَةِ اللهِ، ولم يحمَدْهُ على ما صَرفَ عنْه، ولم يحمَدْهُ على ما صَرفَ عنْه، وإنَّما ذمَّه بهذا الفرَحِ؛ لأنَّه يرجِعُ إلى معنى المرَحِ والتَّكبُّرِ على عبادة (١) اللهِ عزَّ وجلَّ، قالَ الشَّاعِرُ [من الوافر]:

وَلَا يُنْسِينِيَ الْحَدَثَانُ عِرْضِي وَلَا أُلْقِي مِنَ الْفَرَحِ الْإِزَارَا(٧)

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٦٦)، والتفسير البسيط (١١/ ٣٥٩)

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٦٦)، والتفسير البسيط (١١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): في.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ج): عن عبادة، وفي (ف): عن طاعة.

<sup>(</sup>٧) البيت لابن الأحمر في مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة (٢/ ١١١)، والأضداد؛ لابن الأنباري=

يعْنِي مِنَ المَرَحِ. وفرَحُ الشُّهدَاءِ فرَحٌ لا كِبْرَ فيهِ وَلَا خُيلاءَ، بـل هـوَ [٣٦٥] مَقْرونٌ بالشُّكْرِ فهـوَ مُستحسَنٌ.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ [هـود: ١١].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾.

قَالَ الفَرَّاءُ: هَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِنْسَانِ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّه في معْنَى النَّاسِ؛ كَقُوْلِه: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَغِي خُنْرٍ ﴿ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٢) [العصر: ٢ - ٣].

وقالَ الزَّجَّاجُ (٣): هذَا اسْتِثْناءٌ ليْسَ مِنَ الأَوَّلِ، والمعْنَى: لكنِ الَّذِين صَبرُوا(٤).

قَالَ ابْنُ عبَّاسٍ: الوصْفُ الأوَّلُ للكَافِرِ (٥)، والَّذِين صَبرُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ (١).

﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ -صَدَّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَمَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّ ﴾ [هـود: ١٢].

<sup>= (</sup>ص: ١٩٨)، والتفسير البسيط (١٧/ ٤٥٥)، وعمدة الحفاظ (٣/ ٢٣٨)، وأنشده المبرد في الكامل (١/ ٥٩)، ولم ينسبه، وفيه: ولا أرخي من المرح.

<sup>(</sup>١) في (ج): الإيهان.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) في (ج): آمنوا.

<sup>(</sup>٥) في (ج): للكافرين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٧٢٠) عن زيد بن أسلم.

# قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾.

سبَبُ نُزولِهَا: أَنَّ كُفَّارَ قُريشٍ، قالُوا للنَّبِيِّ - ﴿ أَنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلَا أَوْ بَرِّ لُهُ ﴾ [يونس: ١٥] فهَمَّ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ لَا يُسمِعَهُم (') عيْبَ آلهتِهِم؛ رجاءَ أَنْ يَتَبِعُوه، فنزَلَتْ هـ فِه الآيةُ، قالَهُ مُقاتِلٌ (').

#### وفِي معْنَى الآيَةِ قوْلَانِ:

أحدُهما: فلعلَّك تَارِكٌ تَبْلِيغَ بعْضِ مَا يُوحى إليْكَ مِن أَمْرِ الآلهةِ، وضَائِقٌ بِما كُلِّفةَ مُن ذلِك صدرَكَ؛ خشْيةَ أَنْ يقُولُوا: ﴿ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ﴾.

والثَّاني: فلعلَّك لِعظِيمٍ مَا يرِدُ علَى قلْبِك مِن تَخْلِيطِهِم تَتوهَّمُ أنَّهم يُزيلونَك عن بعْضِ ما أنْت عليه مِن أمْرِ ربِّك. فأمَّا الضَّائِتُ، فهوَ بمعْنَى: الضَّيِّقِ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: ومعْنَى ﴿ أَن يَقُولُواْ ﴾: كرَاهِيَةَ (٣) أَنْ يقُولُوا، وإنَّمَا عليْكَ أَنْ تُنذِرَهُم بِمَا (١٠) يُوحى إليْكَ، وليْسَ عليْكَ أَنْ تأتِيَهُم باقْتِراحِهمْ مِنَ الآيَاتِ (٥٠).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه الحافظُ.

<sup>(</sup>١) في (ج): يسميهم.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٣)، وذكره الواحدي في الوجيز (١/ ٥١٤) بدون إسنادٍ.

<sup>(</sup>٣) في (ف): كراهة.

<sup>(</sup>٤) في (ج): ما.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤١).

والثَّاني: الشَّهِيدُ، وقد ذكرْنَاهُ في آل عمران [آية: ١٧٣].

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ عَمُفْتَرَيْتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ م مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُهُ صَلَاقِينَ ﴿ ثَالَ فَإِلَّا يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَمَا آنُزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ثَالَ ﴾ [هـود: ١٣ - ١٤].

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنهُ ﴾ «أَمْ» بمعْنَى: «بَلْ»، و «افْتَراهُ»: أَتَى به مِن [قبَل] (() نفْسِه. ﴿ قُلُ فَأَتُواْ ﴾ أنتُم فِي مُعارَضِتي ﴿ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِه، ﴾ في البلاغَةِ ﴿ مُفْتَرَيْتِ ﴾ بِزعْمِكُم ودَعْوَاكُم ﴿ وَأَدْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُم مِن دُونِ فَي البلاغَةِ ﴿ مُفْتَرَيْتِ ﴾ بِزعْمِكُم ودَعْوَاكُم ﴿ وَأَدْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ ﴾ إلى المعَاونَةِ على المعَارَضَةِ ﴿ إِن كُنْتُمْ صَلاقِينَ ﴾ فِي قوْلِكُم: «افْتَراه».

﴿ فَ إِلَّهِ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ ﴾؛ أي: يُجِيبوكُم إلى المعَارَضةِ؛ فقد قامَتِ الحُجَّةُ عليْهِم لَكُم.

فإِنْ قِيل: كَيْفَ وحَدَ القولَ فِي قولِه: ﴿ قُلْ فَأَتُوا ﴾ ، ثُمَّ جَعَ فِي قولِه «فإنْ لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» فعَنْهُ جَوَابَانِ:

أحدُهما: أنَّ الخِطابَ للنَّبِيِّ - ﴿ وحَدَهُ فِي المُوضِعَيْنِ، فيكُونُ الخِطابُ لِمَهُ فِي المُوضِعَيْنِ، فيكونُ الخِطابُ له بقوْلِه «لَكُم» تعظيمٌ، هذَا قُولُ المفسِّرينَ.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف)، و(ر): الجمع.

والثَّاني: أَنَّه وحَّد فِي الأَوَّل لِخِطَابِ النَّبِيِّ -ﷺ - وجمَعَ فِي الثَّانِي لَمُخاطبَةِ النَّبِيِّ -ﷺ وأَصْحابِهِ، قالَهُ ابْنُ الأَنْبَادِيِّ (١).

قَوْلُه تعَالى: ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ ﴾ فيه قولان:

أحدُهما: أنْزلَهُ وهوَ عالمٌ بإِنْزالِه، وعالمٌ أَنَّه (٢) حتٌّ مِن عنْدِه.

والشَّانِي: أَنزَلَهُ بِهَا أَخْبِرَ فيهِ مِنَ الغَيْبِ، ودلَّ علَى ما سيَكُون ومَا سلَف، ذكرَهُمَا الزَّجَاجُ<sup>(٣)</sup>.

[٣٦٥/ب] قُولُ م تعَالى: ﴿ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾؛ أي: واعْلَمُ وا ذلِكَ ﴿ فَهَلَ أَنتُهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وفيمَن خُوطبَ بِهِ قَوْلَانِ:

أحدُهما: أهْلُ مكَّةَ، ومغنَى إسْلامِهِم: إخْلَاصُهُم شِهِ العبادَةَ، قالَهُ أبو صَالِح عن ابْن عبَّاسٍ.

والثَّانِي: أنَّهُم أَصْحَابُ رسُولِ اللهِ -ﷺ- قَالَهُ مُجَاهِدٌ.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِي اللَّهِ الْمُعْرِقِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَيِظَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَعْظِلُ مَّاكَانُواْ
يَعْمَلُونَ ﴾ [هـود: ١٥ - ١٦].

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٣٢٧)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) في (ف): بأنَّه.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا ﴾.

اخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَزَلَتْ عَلَى أَرْبِعَةِ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها عامَّةٌ في جمِيع الخلْقِ، وهوَ قوْلُ الأكْثرِينَ.

والثَّاني: أنَّها في أهْلِ القِبْلةِ، قالَهُ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّالث: أنَّها فِي اليهودِ والنَّصارَى، قالَه أنسٌ.

والرَّابِع: أنَّها فِي أهْلِ الرِّياءِ، قالَه مُجاهِدٌ.

ورَوى عطَاءٌ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: مَن كانَ يُريد عاجِلَ الدُّنْيا فلَا (١) يُؤمنُ بالبغْثِ والجزَاءِ (٢). وقالَ غيرُه: إنَّما هِيَ في الكَافِرِ ؛ لأنَّ المؤمِنَ يُريدُ الدُّنْيا والآخِرَةَ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾؛ أي: أُجورَ أَعْمَالِهِم ﴿ فِيهَا ﴾ قالَ سعِيدُ بْنُ جُبير: أُعطوا ثوابَ مَا عمِلُوا مِن خيْرِ فِي الدُّنْيَا(٣).

وقالَ مُجاهِدٌ: مَنْ عمِلَ عملًا مِنْ صِلةٍ، أو صدَقةٍ، لا يُريد بهِ وجْهَ اللهِ وَعُهُ اللهُ عَلَى الدُّنْيا (٥٠). اللهِ وَعُدَرَأُ بهِ عنْهُ فِي الدُّنْيا (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): ولا.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٦٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) في (ف): ثواب ذلك في الدنيا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٦٤).

2

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَهُرَ فِهَا ﴾ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أي: فِي الدُّنيا. ﴿ لَا يُنْفَصُونَ ﴾ إِنَّا: لا يُنْفَصونَ مِن أَعْمَاهِم فِي الدُّنيا شيئًا. ﴿ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ ﴾ عمِلُوا لغَيْرِ اللهِ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآلِزَ وَ اللهُ اللهُ

# فَضلٌ

وذكرَ قومٌ مِنَ المفسِّرين، منْهُم مُقاتِلٌ (٢)، أنَّ هذه الآيةَ افْتَضتْ أنَّ مَن أرادَ الدُّنْيَا بعمَلِهِ أُعْطِي فيهَا ثوابَ عمَلِه مِنَ الرِّزقِ والخيْرِ، ثُمَّ مَن أرادَ الدُّنْيَا بعمَلِهِ أُعْطِي فيهَا ثوابَ عمَلِه مِنَ الرِّزقِ والخيْرِ، ثُمَّ نُسخ ذلِكَ بقوْلِه: ﴿ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءَ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] وهذا لا يصِحُ ؛ لأنَّه لَا يُوفِي إلَّا لَكِن يُريد.

> قُولُه تَعَالى: ﴿ أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ . ﴾. في المرَادِ بالبيِّنةِ أَرْبِعَةُ أَقْوَالِ:

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٥).

أحدُها: أنَّها(١) الدِّينُ، قالَهُ أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والنَّانِي: أنَّهَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والثَّالث: القُرآنُ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

والرَّابعُ: البَيانُ، قالَهُ مُقاتِلٌ (٢).

وفِي الْمُشارِ إليهِ بِهِ مَنْ " قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه رسُولُ الله - على قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ والجمْهُورُ.

والثَّانِ: أنَّهُمُ المُسْلِمُونَ، وهو يُخرَّج علَى قوْلِ الضَّحَّاكِ.

وِفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَتَّلُوهُ ﴾ قَوْلَانِ:

أحدُهما: يتَّبعُه.

والثَّانِي: يقْرَؤُه.

وِفِي هاءِ «يتْلُوهُ» قوْلَانِ:

أحدُهُما: أنَّها ترْجِعُ إلى النَّبِيِّ عِيْ.

والشَّاني: إلى القُرْآنِ، وقد سبَق ذكْرُه في قوْلِه: ﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ ، مُفْتَرَيْتِ ﴾ [هـود: ١٣].

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٤/ ٤٦) ثم أوضح مقاتل أن هذا البيان: هو النبي ، فرجع إلى القول الثاني.

## وِفِي المرَادِ بالشَّاهدِ ثمانِيةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه جِبْريلُ عليه السَّلام، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وسعِيدُ بْنُ جُبيرٍ، وجُعِرِمَةُ، وإبْرَاهِيمُ فِي آخَرِينَ.

والشَّانِي: أنَّه لِسانُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - الَّذِي كانَ يتْلُو القرآنَ، قالَهُ عليُّ اللهِ عليُّ اللهُ عليهُ عليهُ اللهُ عليهُ عليهُ اللهُ اللهُ عليهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ ال

والثَّالث: أنَّه عِلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍ.

و «يتْلُوه» بمعْنَى: يتَبِعُه، رَواه جَمَاعَةٌ عنْ علِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، وبهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِلِيٍّ، وزَيْدُ بْنُ عليٍّ.

والرَّابِع: أَنَّه رَسُولُ اللهِ - ﴿ حَدْ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وجلَّ، قالَهُ الحُسينُ بُنُ عِلِيٍّ عليه السَّلام.

والخامس: أنَّه ملَكٌ يحفظُه ويُسدِّدُه، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والسَّادس: أنَّه الإنْجِيلُ يتْلُو القرآنَ بالتَّصْديقِ، وإنْ كانَ قدْ أُنرِل قَبْلُهُ النَّبِيَّ - اللَّهَ بشَرَتْ بهِ التَّورَاةُ، قالَهُ الفرَّاءُ (١٠).

والسَّابِع: أنَّه (القُرآنُ و)(٢) نظمُه وإعْجَازُه، قالَهُ الحُسيْنُ بْنُ الفضْل.

والنَّامِن: أَنَّه صُورةُ رسُولِ اللهِ ﷺ. نَظر إليْهِ علِمَ أَنَّه رسُولُ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٦).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ج).

وفي هاء ﴿ مِنْهُ ﴾ ثلاثَةُ أَقْوَالِ:

أحدُها: أنَّها ترجِعُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ.

والثَّاني: إلى النَّبِيِّ ﷺ.

والثَّالث: إلى البيِّنَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ ، ﴾ فِي هذِه الهاءِ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها ترجِعُ إلى النَّبِي - ١٠ قالَهُ مُجاهِدٌ.

والثَّاني: إلى القُرآنِ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

والنَّالَث: إلى الإِنْجِيل؛ أي: ومِن قبْلِ الإِنْجِيلِ ﴿ كِنْبُمُوسَىٰ ﴾ يتبعُ مُحَمَّدًا ﷺ بالتَّصْديق له، ذكرَهُ أَبْنُ الأَنْبَارِيِّ(''.

قَالَ الزَّجَّاجُ: والمعْنَى: وكانَ مِن قَبْلِ هَذَا كِتَابُ مُوسى دلِيلًا علَى أَمْرِ النَّبِي - اللهِ - فَيكُون (كتاب مُوسى) عطفًا على قوْلِه تعَالى: ﴿ وَيَتَلُوهُ مَا النَّبِي اللهِ مُوسى وعيسى بشَرَا بالنَّبِي شَاهِدُ مِنْهُ ﴾؛ أي: ويتْلُوه كتابُ مُوسى؛ لأنَّ مُوسى وعيسى بشَرَا بالنَّبِي النَّبِي - اللهَ والإنجيل.

ونصب «إمّامًا» على الحال (٢).

فإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَتْلُوه التَّوراةُ، وهِي قَبْلَهُ.

قيل: لما بشَّرتْ بهِ، كانَتْ كأنَّها تالِيةً له؛ لأنَّها تبعتْهُ بالتَّصْديقِ لَهُ.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٤).

وقَال ابْنُ الأنْبَارِيِّ: ﴿ كِنْبُمُوسَىٰ ﴾ مفعول في المعْنَى؛ لأنَّ جبريلَ عليه السَّلام تلاهُ على موسَى، فارْتفَع {الكتَاب} وهو مفعولٌ بمُضْمرِ بعْدَه، تأويلُه: ومن قبله كِتابُ موسى كذاكَ (۱)؛ أي: تلاه جِبريلُ أيضًا، كما تقُولُ العرَبُ: أكرمْتُ أخاكَ وأبُوكَ، فيرفعُونَ الأبَ وهو مكرمٌ على الإسْتنْنافِ، بمعْنَى: وأبوكَ مكرمٌ أيضًا (۱).

قالَ: وذهَب قومٌ إلى أنَّ (( كِنْبُمُوسَىٰ ﴾ فاعِلُ؛ لأنَّه تلا مُحمَّدًا ﷺ بالتَّصديق كما تلا مُحمَّدًا ﷺ بالتَّصديق كما تلاهُ الإنْجِيلُ.

# فَضُلٌ

فتلخيص الآية: أفمَنْ كانَ علَى بيِّنَةٍ مِنْ ربِّه كمَنْ لم يَكُنْ؟.

قَالَ الزَّجَّاجُ (٤): ترك المضَادِّ له؛ لأنَّ في ما بعْدَه دليلًا عليْهِ، وهو قولُه: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ ﴾ [هود: ٢٤].

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: لَمَّا ذَكَرَ قَبْلَ هِذِهِ الآيَةِ قَوْمًا رَكَنُوا إِلَى الدُّنْيا؛ جاءَ بهذِه الآيَةِ، وتقْدِيرُ الحَلَامِ: أَفْمَنْ كَانَتْ (٥) هذِه حالُه كَمَنْ يُريد الدُّنْيا؟ [٣٦٦/ب] فاكْتَفَى مِنَ الجُوَابِ بِهَا تقدَّم؛ إذْ كَانَ فيهِ دلِيلٌ عليْهِ (١).

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): كذلك.

<sup>(</sup>٢) البيان في غريب إعراب القرآن (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) في (ج): كان.

<sup>(</sup>٦) تأويل مشكل القرآن (ص: ٢٢٧).

وق الَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (١): إنَّ احُذفَ لانْكشَافِ المعْنَى، والمحذُوفُ المقددُّرُ كثِيرٌ فِي القُرآنِ والشِّعْرِ، قالَ الشَّاعِرُ [من الطويل]:

فَأُقْسِمُ لَوْ شَيْءٌ أَتَانَا رَسُولُهُ سِوَاكِ وَلَكِنْ لَمْ نَجِدْ لَكِ مَدْفَعَا(٢)

فإِنْ قُلْنَا: إِنَّ المرَادَ بِمَن كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رَبِّه: رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقيل: «شاهد» هو عِليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ﴿ مِّنْهُ ﴾؛ أي: مِنَ النَّبِيِّ عِلْدٍ.

وقِيل: «يتْلُوه» يعْنِي: القُرآنَ، يتْلُوه جِبريلُ، وهوَ شَاهِدٌ لِمُحمَّدٍ - عِلَى اللهُ عَنْدِ اللهِ تعَالى.

وقِيل: ويتْلُو رسولُ اللهِ -ﷺ- القرآنَ وهوَ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ.

وقيل: ويتْلُو لسانُ رسُولِ الله - على القرآنَ، فلِسَانُه (١) شاهِدٌ منْهُ.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (۱۱/ ۳۷۶– ۳۷۵) ونسبه لأكثر أهل العلم. ونسبه النحاس في معاني القرآن (۳/ ٤٩٦) إلى أكثر أهل اللغة، وهو اختيار السمر قندي في بحر العلوم (۲/ ۱۹۳)، والماوردي في النكت والعيون (۳/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص: ۱۱۳)، ومعاني القرآن؛ للفراء (۲/ ٦٣)، والطبري في تفسيره (۱۱/ ٤٤٨)، وبـلا نسبة في شرح المفصل (٩/ ٧، ٩٤)، وكتـاب الصناعتـين (ص: ١٨٢)، وخزانـة الأدب (٤/ ١٤٤)، (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ر): يتلوا.

<sup>(</sup>٤) في (ر): فلأنه.

وقيل: ويتَّبعُ مُحمَّدًا شاهِدٌ له بالتَّصديقِ وهو الإنْجِيلُ مِنَ الله تعَالى.

وقيل: ويتَبَعُ هذا النّبِيّ شاهِدٌ مِن نفْسِه، وهو سمْتُه وهدْيهُ الدَّالُّ على صدْقِه.

وإنْ قُلْنَا: إنَّ المرادَبِمَنْ كانَ على بيِّنَةٍ مِن ربِّه المسلِمُونَ، فالمعْنَى: أنَّهم يتَّبِعُونَ رسُولَ اللهِ - وهوَ البيِّنَةُ، ويتبع هذَا النَّبِيَّ شاهِدٌ له بصدْقِه.

قوْلُه تعَالى: ﴿إِمَامَا وَرَحْمَةً ﴾ إنَّها سهَّاه إمامًا؛ لأنَّه كان يُهتدى به، «ورحمة»؛ أي: وذَا رحْمة، وأراد بذلِك: التَّوراة؛ لأنَّها كانت إمَامًا وسببًا لرحمة مَن آمَن بَهَا.

قُولُه تعَالى: ﴿ أُولَدَيِكَ ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدُها: أنَّه (١) إشارَةٌ إلى أصْحَابٍ مُوسى.

والثَّاني: إلى أصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

والنَّالث: إلى(٢) أَهْلِ الحَقِّ مِن أُمَّةِ مُوسى وعيسى ومُحمَّدٍ صلى الله عليهم.

وفي هاءِ ﴿ بِهِ ، ﴾ ثَلاثَةُ أَفُوالٍ:

أحدُها: أنَّها ترجِعُ إلى التَّورَاةِ.

**والثَّانِي** إلى القُرْآنِ.

والثَّالِثُ: إلى مُحمَّدٍ ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (ف): أنها.

<sup>(</sup>٢) في (ج): أنها.

وفي المرَادِ بالأَحْزَابِ هاهُنا أَرْبِعَةُ أَقُوَالٍ:

أحدُها(١): جِمِيعُ المللِ(٢)، قالَهُ سعِيدُ بْنُ جُبيرٍ.

والثَّاني: اليهُودُ والنَّصاري، قالَه قتادَةُ (٣).

والثَّالثُ: قُريشٌ، قالَهُ السُّدِّيُّ.

والرَّابِع: بنو أُميَّة، وبنُو المغِيرَةِ بْنِ عبْدِ الله المخزومِيُّ، وآلُ أبي طلحَة بْنِ عبدِ الله المُزَّي، قالَهُ مُقاتِلٌ (٤).

قُوْلُه تعَالى: ﴿ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ, ﴾ [هود: ١٧]؛ أي: إليْهَا مصيرُهُ، قالَ حسَّانُ بْنُ ثابِتٍ [من البسيط]:

أَوْرَدْتُمُوهَا حِيَاضَ الْمَوْتِ ضَاحِيَةً فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْمَوْتُ لَاقِيهَا (٥)

(١) في (ج): أحدها أنه.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): الملك.

<sup>(</sup>٣) صحح هذا القول الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٧٦)، قال: يبدلُ على صحة هذا ما روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي - ﷺ - قال: «لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي، إلا كان من أهل النار».

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٦)، وفي (ج): مقاتل بن حيَّان.

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه (ص: ٢٥٩)، وسيرة ابن هشام (٢/ ١٣٢)، والروض الأنف (٦/ ١٠١)، والبداية والنهاية (٥/ ٢٦٨)، وفيهم: والقتل لاقيها، بدل: والموت لاقيها. الجيّاض: جمع حَوْض. والضاحية: البارزة للشمس.

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهِ مِنْهُ ﴾ قرراً الحسن، وقت ادَةُ: {مُرْيَةٍ } بضمّ الميم أيْن رَا وقع (١).

وِفِي المُكْنِي عَنْهُ قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّه الإخبَارُ بمَصِير الكافرِ بهِ، فالمعْنَى: فلَا تكُ فِي شكَّ أنَّ موعِدَ المكذّبِ بهِ النَّارُ، وهذا قوْلُ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: أنَّه القُرآنُ، فالمعْنى: فلا تكُ فِي شَكَّ مِن أنَّ القُرآنَ مِنَ اللهِ اللهِ القُرآنَ مِنَ اللهِ [٣٦٧] أَ تَعَالَى، قَالَهُ مُقَاتِلٌ (٣). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: والمرَادُ بالنَّاسِ هَاهُنا: أَهْلُ مكَّةَ (١).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِهِمْ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: ذكْرُ عرْضِهِم توْكِيدًا لِحَالِمِم فِي (٥) الإِنْتِقَامِ منْهُم، وإِنْ كَانَ غيْرُهم يُعرَض أَيْضًا (١).

فأمَّا ﴿ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ ففيهم خْسَةُ أقْوَالِ:

أحدُها: أنَّهم الرُّسُلُ، قالَهُ أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) في (ج): حين.

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة، انظر: الشواذ؛ للكرماني (ص: ٢٢٣)، وإعراب القرآن؛ للنحاس (٣/ ٧٤)، والبحر المحيط (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في تفسير الوسيط (٢/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٤).

والثَّاني: الملائِكةُ، قالَه مُجاهِدٌ، وقتادَةُ.

والثَّالث: الخلَائِقُ، رُوي عنْ قَتادةَ أَيْضًا.

وقالَ مُقاتِلٌ: ﴿ ٱلْأَشْهَادُ ﴾: النَّاسُ كَمَا يُقالُ: علَى رُؤوسِ الأَشْهادِ؛ أي: علَى رُؤوسِ النَّاسِ(١).

والرَّابع: الملائِكةُ والنَّبِيُون وأُمَّةُ مُحمَّدٍ - اللهِ على النَّاسِ، والجَوارِحُ تشْهَدُ على الْبنِ آدمَ، قالَهُ الْبنُ زيْدِ.

والخامس: الأنبياءُ والمؤمنون، قالَهُ الزَّجَّاجُ (٢).

ق الَ ابْنُ الأَنْب ارِيِّ: وفائِدَةُ إخْب ارِ الأشْهَادِ بهَا يعلمُه اللهُ: تعْظِيهٌ بالأَمْرِ (٣) المشْهُودِ عليه، ودفعُ المجاحَدةِ فيه (٤).

﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ ﴾ [هـود: ١٩].

قوْلُه تعَسالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قسد تقَسدَّم تفْسِيرُها فِي الأعسراف [آيسة: ٤٥].

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُرَكَفِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف)، و(ر): تعظيم الأمر.

<sup>(</sup>٤) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في البسيط (١١/ ٣٧٩).

قَالَ الزَّجَّاجُ: ذكِرَتْ ﴿ مُمْ ﴾ ثانِيةً على جِهةِ التَّوْكيدِ لِشأْنِهِم فِي الكُفْرِ (١).

﴿ أُوْلَٰذِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَغَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَٰذِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴾ [هـود: ٢٠ - ٢١].

قُولُه تعَالى: ﴿ أُولَنِّكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَم يُعْجِزُونِ أَنْ آمُرَ الأَرْضَ فَتُحْسَفَ بِمِم (٢). ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن يعبُدونَ يمنعُهُم منِّي.

وقال ابْنُ الأنباريِّ: لَمَا كانتْ عادةُ العربِ جاريَة بقوْ لِحِما لا وزَرَ لك منَّي ولا نَفَق، يعْنُونَ بالوزَرِ: الجبَلُ، والنَّفق: السرَب، وكلاهما يَلْجَأُ إليه الخائِف، أعْلَمَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ هؤلاء الكافرين لا يسبِقُونه هربًا، ولا يحدون ما يحجز بيْنَهُم وبين عذابِه مِن جميع ما يُستر في (٣) الأرض ويُلجأ إليه. قال: وقوْلُه: ﴿ مِنْ أَوْلِيااً ﴾ يقتضي محذوفًا، تلْخِيصُه: مِن أُولِياءً يمنعُونَهُم مِن عذَابِ اللهِ، فحُذِف هذَا لِشهرَتِه.

قوْلُه تعَالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ يغنِي: الرُّؤسَاءَ الصَّادِّينَ عن سَبِيلِ اللهِ، وذلِكَ لِإِضْلَالِهِم أَتْبَاعَهُم واقْتداءِ غيْرِهِم بِهِم.

وق الَ الزَّجَ اجُ: ﴿ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: في دَارِ الدُّنْسِ ا،

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) ذكر قول ابن عبَّاس الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: من

ولَا لَهُ مَ وَلِيٌّ يَمْنَعُ مِنِ انْتَقَامِ اللهِ (١)، ثُمَّ اسْتَأَنَفَ: ﴿ يُضَنَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾؛ لِعظَم كُفْرِهِم بنَبِيِّه وبالبغثِ والنُّشورِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾.

فيمَن عُني بهذَا قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّهمُ الكُفَّارُ.

ثُمَّ فِي معْنَاه ثلاثةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّهم لم يفْدِرُوا على اسْتِهاعِ الخيْرِ، وإبْصَارِ الحقَّ، وفعْلِ الطَّاعيةِ؛ لأنَّ اللهَ تعَالى حالَ بيْنَهُم وبيْنَ ذلِك، هذا معْنَى قولِ ابْنِ عبَّاسِ (٢)، ومُقاتِلِ (٣).

والثَّاني: أنَّ المعْنَى: يُضاعَفُ لحُمُ العذَابُ بِهَا كانُوا يسْتطِيعُونَ السَّمعَ ولا يَسْتطِيعُونَ السَّمعَ ولا يسسمعُونَهُ، وبها كانُوا يُسِصِرُونَ حُجهجَ اللهِ تعَسالى ولا يَعْتَبِرُون بِهَا، فحدفَ الباءَ، كمَا تقُول العرَبُ: لَأَجْزِيَنَّكَ مَا عَمِلْتَ، وَبِهَا عَمِلْتَ، ذكرَهُ [٣٦٧]ب] الفرَّاءُ(١)، وأنْشدَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ فِي الاحتجَاجِ لَهُ(٥) [من الوافر]:

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٨٦)، البغوي (٤/ ١٦٩)، ونصه: «أخبر الله سبحانه أنَّه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة... إلىخ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٨٣).

نُغَالِي اللَّحْمَ لِلْأَضْيَافِ نِيْئًا وَنَبْذُلُهُ إِذَا نَضِجَ الْقُدُورُ(۱) أَخَالِي بِاللَّحِم.

والنَّالِث: أنَّهم مِن شدَّةِ كُفْرِهِم وعدَاوتِهم للنَّبِيِّ - رَّه حَا كانُوا يستطيعُون أنْ يتفهمُ وا مَا يقُولُ، قالَهُ الزَّجَّاجُ<sup>(٢)</sup>.

والقوْلُ الشَّاني: أنَّه مُ الأَصْنامُ، فالمعْنَى: ما كانَ لِلآلِمَةِ سمْعٌ ولَا بصَرٌ، فلم تَستطِعْ لِذلِكَ السَّمْعَ، ولم تَكُنْ<sup>(٣)</sup> تُبصِرُ.

فعلَى هذَا يرجِعُ قوْلُه: ﴿ مَا كَانُوا ﴾ إِلَى أَوْلِيائِهِم، وهيَ الْأَصْنَامُ، وهذَا المعْنَى منْقُولٌ عن ابْنِ عبَّاسِ أيضًا.

﴿ لَا جَرَمَ أَنَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِيمِ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ۚ ۞ ۞ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ صَالًا عَمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَرُونَ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَرُونَ مَثَلًا الْفَلَا لَذَكَرُونَ ﴾ [هـود: ٢٢ - ٢٤].

قُولُه تِعَالى: ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسِ: يُريد: حقًّا إنَّهُمُ الْأَخْسرُونَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) البيت لرجل من قيس، في جمهرة اللغة (ص: ١٣١٧)، أساس البلاغة (ص: ١٧١) (غلو)، وبلا نسبة في لسان العرب (٦/ ٣٢٩٠)، انظر: معاني القرآن؛ للفراء (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج): يكن، وليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٨٤).

وق الَ الفرَّاءُ: ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ كلِمَةٌ كانَتْ فِي الأَصْلِ بِمَنْزِكَةِ لَا بُدَّ وَلَا مُاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكُثُرَ اسْتَعْمَا لَهُم إِيَّاهَا، حتَّى صارَتْ بِمنْزِكَةِ عَالَمَةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ الزَّجَّاجُ: ومعْنَى ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ لَا نفيَ لِمَا ظَنُّوا أَنَّه ينفعُهُم، كأنَّ المعْنَى: لا ينفعُهُم ذلِك جرَمَ أَنَّهُم فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسرُونَ؛ أي: كسبَ لمُنم ذلِك الفعْلُ الخُسرانَ (٢).

وذكر ابْنُ الأنْبَارِيّ أنَّ ﴿ لَا ﴾ رَدُّ علَى أهْلِ الكُفْر فيمَا قدَّرُوه مِنِ انْدِفاع الشَّرِّ عنْهُم فِي الآخِرَةِ (٣).

والمعْنَى: لَا ينْدَفِعُ عنْهُم عنْهُم عندابِي، ولا يجِدُونَ وليَّا يصرِفُ عنْهُم نِفْسَم نِفْمَتِي، ثُمَّ ابْتداً مُستأنفًا «جَرَمَ» قالَ(٤): وفيها قولَانِ:

أحدُهما: أنَّها بمعْنَى: كسَبَ كفرُهُم ومَا قدَّرُوا مِنَ البَاطِلِ وُقُوعَ العَذَابِ بِهِم. فه جَرَمَ»: فعلٌ ماضٍ، مغنَاه: كسَبَ، وفاعِلُه مُضمرٌ فيهِ (٥) مِن ذكرِ الكُفرِ وتقريرِ الباطِلِ.

معانى القرآن (٢/ ٨- ٩).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٢٧٣)، وانظر: التفسير البسيط (١١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): فعنه.

والشَّانِي: أنَّ معْنَى جَرَمَ: أَحتَّ وصحَّحَ، وهوَ فعْلُ ماض، وفاعِلُه مُضمرٌ فيه، والمعْنَى: أَحَتَّ كفْرُهُم وقُوعَ العذَابِ والخسران بِهم، قالَ الشَّاعِرُ [من الكامل]:

وَلَقَدْ طَعَنْتَ أَبَا عُيَنْةَ طَعْنَةً جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوا(١)

أَرَاد: حقَّتِ الطَّعنَةُ فَزَارةَ بالغَضَبِ، ومِنَ العَرَبِ مَنُ يُغَيِّرُ (٢) لَفْظَ «جَرَمَ» مع «لَا» خاصَّةً، فيقُول بعْضُهم: «لاَ جُرْمَ»، ويقُولُ آخَرُونَ: الاَ جَرْ» بإسْقاطِ الميم، ويُقالُ: «لَا ذَا جَرَمَ»، و«لَا ذَا جَرْ» بغَيْرِ مِيمٍ، وَ«لَا أَنْ ذَا جَرَمَ»، و«لَا عَنْ ذَا جَرَمَ» و«لَا عَنْ ذَا جَرَمَ» وهنكى اللَّغَاتِ كلِّها: حقَّا (٣).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ فيهِ سبْعةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: خَافُوا ربَّهُم، رَواه ابْنُ أبي طلحَةَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٤).

والثَّانِي: أَنَابُوا إلى ربِّهِم، رَواه العوْفِي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٥).

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي أسياء بن الضريبة الفزاري في الكتاب (٣/ ١٣٨)، ومجاز القرآن (١/ ١٤٧)، والمقتضب (٢/ ٣٥١)، مشكل القرآن (ص: ٤١٨)، والفاخر (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) في (ف): يعتبر.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه اللغات في تهذيب اللغة (١١/ ٤٧) عن الكسائي.، وإعراب القرآن؛ للنحاس (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جريس الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٩٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٧٩٦) من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٢٦) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري (١٥/ ٢٨٩) من طريق عطية العوفي، عن ابن عبَّاس، قال: الإخبات: الإنابة.

والثَّالث: ثَابُوا إِلَى رَبِّهم، قالَهُ قتادَةُ(١).

والرَّابِع: اطْمَأْنُوا، قالَهُ مُجَاهِدٌ(٢).

والخامِس: أخْلَصُوا، قالَهُ مُقاتِلٌ (٣).

والسَّادس: تخشُّعُوا لِربِّهِم، قالَهُ الفرَّاءُ(٤).

والسَّابع: تَوَاضَعُوا لِربِّهم، قالَهُ ابْنُ قُتيبةً (٥).

ف إِنْ قِيلَ: لِمَ أُوثِرَتْ «إِلَى» على اللَّام في قوْلِه: ﴿ وَأَخْبَتُواۤ إِلَىٰ رَبِهِمْ ﴾ والعَادةُ جارِيةٌ بَأَنْ يُقالَ: أَخْبَتُ والربِّهم؟.

فالجوابُ: أنَّ المعْنَسى: وجَّهُ وا خَوْفَهُ م وخُشوعَهُم وإخْلَاصَهُ م إلى ربِّهم، واطْمَأنُ وا إلى ربِّهم.

قَالَ الفَرَّاءُ: ورُبَّمَا جعلَتِ العَربُ «إِلَى» في موْضِعِ اللَّامِ؛ كقوْلِه: ﴿ إِلَى الْفَرِّالَةُ وَرُبَّمَا جعلَتِ العَربُ «إِلَى اللهِ مَوْلِهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) المسروي عسن قتسادة: قولسه: ﴿ وَأَخَبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾: «وَأَنَابُسُوا إِلَىٰ رَبِّهُمْ » عَسنْ سَسعِيدٍ، عَسنْ قَسَادَةَ. ولم أقسف عسلى قولسه: (ثابسوا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٩١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) تنسير مقاتل (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن (٢/ ٩- ١٠).

قَالَ بِعْضُ المَفسِّرِينَ: هـذِه الآيَةُ نازِلَةٌ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدِ (١) - عَلَيْ - ومَا قَبْلَها نازِلٌ فِي الْمُشرِكِينَ (٢).

ثم ضرَبَ لِلْفرِيقَيْنِ مثلًا؛ فقال: ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ ﴾. قالَ مُجاهِدٌ: الفَرِيقَانِ: الكَافرُ والْمُؤمِنُ ("). فأمَّا الأعْمَى والأصَمُّ: فهوَ الْكَافِر، وأمَّا الْبَصِيرُ والسَّمِيعُ: فهوَ الْمُؤمِنُ ('').

ق الَ قت ادَةُ: الكَافِرُ عَمِيَ عنِ الحَقِّ وصُمَّ عنْهُ، والمؤْمِنُ أَبْسَرَ الحَقَّ وسَمِعَهُ، ثُمَّ انْتَفَعَ بهِ (٥).

وقالَ أبو عُبيدَةَ: فِي الكلَامِ ضمِيرٌ، تقْدِيرُهُ: مثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَمَثَلِ الأَعْمَى (١). وقالَ الزَّجَاجُ: مثَلُ فريتِ المسلمينَ (٧) كالبَصِيرِ والسَّمِيع، ومثَلُ

<sup>(</sup>١) في (ف): رسول الله.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (ف): المؤمن والكافر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٩٢)، عن ابن أبي نجيع، عن مجاهد: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع)، الفريقان الكافران، والمؤمنان، فأما الأعمى والأصم فالكافران، وأما البصير والسميع فهما المؤمنان».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٩٢)، قال: حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾... الآية، هذا مثلٌ ضربه الله للكافر والمؤمن، فأمَّا الكافر فصم عن الحق، فلا يسمعه، وعمي عنه فلا يبصره. وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع به، وأبصره فوعاه وحفظه وعمل به.

<sup>(</sup>٦) مجاز القرآن (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) في (ف): الفريقين المسلمين.

فريقِ الكافِرينَ كالأَعْمَى والأصَمِّ؛ لأنَّهم فِي عدَاوَتِهم وترْكِهِم التَّفهم (١) بمَنْزِلةِ مَن لايسْمَعُ ولا يُبْصِرُ (١).

قُولُه تعَالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾؛ أي: هـلْ يسْتَويَانِ فِي الْمُشابَهةِ؟ والمعْنَى: كمَا لا يسْتَويانِ عنْدَكُم، كذلِك لا يستَوِي المؤمِنُ والكافِرُ عنْدَ اللهِ عنَّ وجلَّ.

وقالَ أبو عُبيدَةَ: ﴿ هَلَ ﴾ هَاهُنا بمعْنَى: الإِيجَابِ، لا بِمعْنَى: الإِيجَابِ، لا بِمعْنَى: الإِشتفهَام، والمعْنَى: لَا يَسْتَويَانِ<sup>(٣)</sup>.

قالَ الفرَّاءُ: وإنَّمَا لمْ يقُلْ: {يَسْتَوُونَ}؛ لأنَّ الأَعْمَى والأَصمَّ مِن صفةِ واحدٍ، والسَّمِيعِ والبَصِيرِ مِن صفةِ واحدٍ؛ كقوْلِ القَائلِ: مررتُ بالعَاقلِ واللَّبِيب، وهوَ يغنِي وَاحِدًا(٤). قالَ الشَّاعِرُ [من الوافر]:

وَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي (٥)

فَقَالَ: أَيُّهَا، وإِنَّهَا ذَكَرَ الخيْرَ وحْدَهُ؛ لأنَّ المعْنَى يُعرفُ؛ إِذِ المبتغِي للخيْرِ متَّقِ للسَّرِّ.

<sup>(</sup>١) في (ف): للفهم.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٧).

<sup>(</sup>٥) البيت للمثقب العبدي في المفضليات (ص: ٢٨٧)، ومعناني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (٤/ ٢٧٩)، وتأويل مشكل القرآن (ص: ١٤٥)، والانتصار للقرآن (٢/ ٥٧٥)، وجهرة الأمثال (٢/ ٢٠٤)، والشعر والشعراء (١/ ٣٨٣).

وق الَ ابْنُ الأنبارِي: الأعْمَى والأصَمّ: صِفَت انِ لِكافر، والسّمِيع والبَصِير: صِفتَ انِ لُؤمِن، فردَّ الفعلُ إلى الموصُوفِين بالأوْصَافِ الأرْبعَة؛ كما تقُولُ: العَاقِلُ والعَالم، والظَّالم والجاهِل، حضرَا مجلِسي، فتُثنَّي الخبرَ بعْد ذخر ل أربعَة؛ لأنَّ الموصُوفَ بالعِلْم هوَ الموصُوفُ بالعقْل (١١)، وكذليك المنعُوتُ بالجهْلِ هوَ المنعُوتُ بالظُّلم، فلمَّا كانَ المنعُوتَ انِ اثْنَيْن، رجعَ الخبرُ المنعُوتُ بالجهْلِ هوَ المنوبِ الأوصافِ، ألا ترى أنّه يسُوغُ أنْ تقُولَ: اللّبيب إليهِما، ولم يُلتفَت إلى تفريقِ الأوصافِ، ألا ترى أنّه يسُوغُ أنْ تقُولَ: اللّبيب والأديبُ (١٠) والكريمُ والجميلُ قصَدني، فتوحِد الفِعْل بعْد أوْصَافِ لعلّة أنَّ الموصُوفَ بهنَّ واحِدٌ.

ولا يمْتَنِعُ عطفُ النَّعوتِ (٣) على النَّعوتِ بحُروفِ العطف، والموصُوفُ واحِدٌ، فقدْ قالَ اللهُ تعَالى: ﴿ التَّيَبُونَ الْعَيدُونَ ﴾ ثُمَّ والموصُوفُ واحِدٌ، فقدْ قالَ اللهُ تعَالى: ﴿ التَّيبُونَ الْعَيدُونَ ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمَنْكِ بِ التوبة: ١١٢] فلَمْ قال: ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ والنَّاهِ مِنْ وقد قِيلَ: الآمِرينَ والنَّاهِ مِنْ وقد قِيلَ: الآمِر بالمعرُوف ناهِ عنِ المنْكرِ في حَالِ أَمْرِه ؛ فَكان دخولُ الواوِ دلالَة على الآمِر بالمعرُوف ناهُ عنِ المنْكرِ بي حَالِ أَمْر وفي لا ينْفَرِد دُون النَّهي عنِ المنكرِ، على الآمِر بالمعرُوفِ؛ لأنَّ الأَمْرَ بالمعرُوفِ لا ينْفَرِد دُون النَّهي عنِ المنكرِ، كما ينْفَرِدُ الحَامِدُون بالحَمْدِ دُون السَّائِحين، والسَّائِحونَ بالسِّياحةِ دُون السَّائِحين، والسَّائِحونَ بالسِّياحةِ دُون المَّائِحين، والسَّائِحين، والنَّاعِي، والمنْعُوتُ الحَمْدِين، ويدلُّ أَيْضًا على أنَّ العرَبَ تنسِقُ النَّعتَ على النَّعتِ، والمنْعُوتُ واحِدٌ؛ كقوْلِ الشَّاعِ - يُخاطِبُ سعيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُسَانَ بْنِ عَفَّانَ وَاحِدٌ؛ كَقُولُ الشَّاعِ - يُخاطِبُ سعيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُسَانَ بْنِ عَفَّانَ واحِدٌ؛ كَقُولُ الشَّاعِ وَ مُخاطِبُ سعيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُسَانَ بْنِ عَفَّانَ واحِدٌ؛ كَقُولُ الشَّاعِ وَ مُخاطِبُ سعيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُسَانَ بْنِ عَفَّانَ واحِدُدُ عَلَى السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونِ عَلَى النَّعتِ والمَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ الْعَالِيْنَ الْعَالِينَ الْمُولِ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ المَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِونَ السَّائِقُونَ السَّائِونَ السَّائِقِينَ الْمُؤْتِ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِونَ السَّائِقُونَ الْمَائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُ الْمَائِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِقُونَ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُونَ الْمَائِقُ الْمَائِقُونَ الْ

<sup>(</sup>١) في (ج): لأن الموصوف بالعقل هو الموصوف بالعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ف): الأديب واللبيب.

<sup>(</sup>٣) في (ف)، و(ر): المنعوت، وفي (ف): النعوت على المنعوت.

#### [من الطويل]:

يَظُنُّ سَعِيدٌ وَابْنُ عَمْرِ وِ بِأَنَّنِي إِذَا سَامَنِي ذُلَّا أَكُونُ بِهِ أَرْضَى (١) فَنَسَق ابْنَ عمْرِ وعلَى سعِيدٍ، وهوَ سعِيدٌ (٢).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي ﴾.

قراً ابْنُ كَثِير، وأبو عمْرو، والكِسَائِيُّ: {أَنِّ} بفتْحِ الألِفِ، والتُقدِير: أَرْسلْنَاه بِأَنِّي، وكأنَّ الوجْهَ بأنَّه للهُم نذِيرٌ، ولكنَّه على الرُّجُوعِ مِنَ الإخبارِ عنِ الغائِبِ إلى خِطابِ نوح قوْمَه.

وقراً نافِعٌ، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِر، وحمْزَةُ: "إِنِّي» بكسْرِ الألِفِ، فحَمَلُوه على القولِ الْمُضمَرِ، والتَّقُديرُ: فقالَ للمُم: إِنِّي لكُم نذِيرٌ (٣).

<sup>(</sup>١) البيت بلانسبة في التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٣٩٠)، والأضداد؛ لابن الأنباري (١١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٨٩- ٣٩٠) مختصرا.

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيَّتان، انظرهما في التيسير (ص: ١٢٤)، والسبعة (ص: ٣٣٢).

قُوْلُه تعَالى: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾؛ أي: إنْسَانًا مثْلَنَا، لَا فَضْلَ لَكَ عَلَيْنا.

فأمَّا الأرَاذِلُ، فقَالَ ابْنُ عبَّاسِ: همُ السَّفَلةُ(١).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: هُم جُمعُ: {أَرْذَكِ} يُقال: رَجُل رَذْكُ، وقدْ رَذُكَ رِذَاكَةٌ وَرُذُولةٌ " ). ومعْنَى الأَراذِل: الشِّرارُ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ بَادِى ٱلزَّأْيِ ﴾ قراً الأَكْثَرُونَ: {بَادِي} بغيْرِ همْزِ، وقراً أبو عمْرِو بالهمْزِ بعْدَ الدَّالِ<sup>(٣)</sup>، وكلُّهم همَزَ {الرَّأْي} غيْرَ أبي عمْرِو<sup>(1)</sup>.

وللْعُلْمَاء فِي معْنَى ﴿ بَادِيَ ﴾ إذا لم تُهمزُ (٥) ثلاثةُ أقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّ المعْنَى: مَا نرَى أَتْباعَكَ إلَّا سفلتَنَا وأَرْذَالَنا فِي بادِي الرَّأيِ لِحُكُلِّ ناظِرٍ، يعْنُونَ أنَّ مَا وصفْنَاهُم بهِ مِنَ النَّقُصِ لا يَخْفَى علَى أَحَدِ فَيُخالِفُنا، هذَا مذْهب مُقاتِل (١) في آخرِينَ.

والشَّانِي: أَنَّ المُعْنَى: أَنَّ هـ وُلَاءِ القـوْمَ اتَّبَعُـ وك فِي ظاهِـرِ مَا يُـرَى منهُـم، وطويَّتُهـم عـلَى خِلافِك.

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ٣١٠)، وأخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٧٨٨)، عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيتان، اننظر: التيسير (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٢)، وهذا إنها هو على قاعدة السوسي في إبدال الهمز الساكن.

<sup>(</sup>٥) في (ف): يهمز.

<sup>(</sup>٦) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٨).

والنَّالث: أنَّ المعنى: اتَّبَعُ وك فِي ظاهِرِ رأْيهِم، ولم يتدبَّرُوا ما قلْتَ، ولو رجعُوا إلى التَّفكُر لم يتَبِعوكَ، ذكرَ هذَيْنِ القوْلَينِ الزَّجَّاجُ(١).

ق الَ ابْنُ الأنْب ادي: وهذه النَّلاثةُ الأَقْ وَال على قِراءةِ مَنْ لَم يَهْمِزُ؛ لأَنَّه مِنْ بدَا، يَبْدُو: إذَا ظهَرَ. فأمَّا مَنْ همَزَ «بَادِئ»؛ فمعْنَاه: ابْتدَاءُ الرَّأي؛ أي: أي: اتَّبَعُوك أوَّل مَا ابْتدَةُ وا ينْظُرونَ ولَو فكَّرُوا لم يعْدِلُوا عنْ مُوافَقتِنَا فِي تَكْذِيب كَ (٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَمَا زَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ ﴾ فيهِ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: مِن فضْلِ فِي الخَلْقِ، قالَه ابْنُ عبَّاسٍ.

والثَّاني: فِي الْمُلكِ والْمَالِ ونحوِ ذلِك، قالَهُ مُقاتِلٌ (٣).

والثَّالَث: مَا فُضِّلتم باتِّبَاعِكم نوحًا، ومُخَالَفَتِكُم لنَا بفَضِيلةٍ نَتَّبِعُكُم طلبًا لها، ذكرَهُ أبو سُليهانَ الدِّمَشقِيُّ.

[1/279]

قُولُه تَعَالَى: ﴿ بَلِّ نَظُنُّكُمْ كَذِبِيكَ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: نتَيقَّنكُم، قالَه الكلْبِيُّ (١).

والثَّاني: نَحْسبُكُم، قالَهُ مُقاتِلٌ (٥).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٨).



قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ أَرَ مَنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي ﴾؛ أي: على يقِينٍ وبصِيرَةٍ.

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: وقوْلُه: ﴿إِن كُنتُ ﴾ شَرْطٌ لا يُوجِبُ شكَّا يلْحَقُه، لكنَّ الشَّكَّ يلْحَقُه، لكنَّ الشَّكَّ يلْحَقُه الْمُخاطَبِينَ مِن أَهْلِ الزَّيغِ، فتقْدِيرُه: إنْ كُنْتُ علَى بيِّنَةٍ مِن ربِّي عنْدَكُم (۱).

﴿ وَ النَّنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ - ﴿ فِيهَا قُولُانِ:

أحدُهما: أنَّهَا النُّبوَّةُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ (٢).

والنَّانِي: الهِدَايةُ، قالَهُ مُقاتِلٌ (٣).

قوُلُه تعَالى: ﴿ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُو ﴾ قراً ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأَبِ عمْرٍو، وابْنُ عامِرٍ، وأبو بخرٍ عن عاصِم: {فَعُمِيَتُ } بتخفيفِ الْمِيم وفتْح العَيْنِ.

قالَ ابْنُ قُتيبةَ: والمعْنَى: عَمِيتم عنْهَا، يُقال: عَمِيَ علَيَّ هذَا الأَمْرُ؛ إذَا لم أَفْهمهُ، وعَمِيت عنْ بمعنَّى (٤).

قالَ الفرَّاءُ: وهذَا عِمَّا حوَّلَتِ العرَبُ الفعْلَ إليْهِ، وهوَ فِي الأَصْلِ لغيْرهِ؛ كقوْلِهِم: دخَلَ الخاتمُ فِي يدِي، والخُنُفُّ فِي رِجْلِي، وإنَّمَا الأَصبُعُ تَدْخُلُ فِي الخاتمِ، والرِّجلُ فِي الخُفِّ، واسْتَجازُوا ذلِكَ؛ إذْ كانَ المعْنَى معْرُوفًا (٥).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) تنوير المقباس (ص: ١٤٠)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (٢/ ١٢).

وقرراً حُرزَةُ، والكِسائِيُّ، وحفْصٌ عن عاصِمٍ: ﴿ فَعُمِّيَتْ ﴾ بضَمَّ العَرْبُ، وتشُديدِ الميم (١).

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِي (٢): ومعْنَى ذلك: فعَمَّاهَا اللهُ عليْكُم؛ إذْ كُنْتُم مِّنْ حُكم عليْهِ بالشَّقاءِ. وكذَلِك قرَأ أُبِيُّ بْنُ كعْب، والأعْمَشُ: «فعَمَّاهَا علَيْكُمْ» (٣).

وفِي الْمُشارِ إلَيْهَا قُولَانِ:

أحدُهما: البَيِّنةُ.

والثَّاني: الرَّحَمُّ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا ﴾؛ أي: أَنُلْزِمُكُم قَبولَمَا ؟ وهذَا اسْتِفهَامٌ معْنَاه الإنْكَارُ، يقُول: لا نقْدِرُ أَنْ نُلزمَكُم مِن (١) ذاتِ أَنْفُسِنَا.

قَالَ قَتَادَةُ: واللهِ لَوِ اسْتَطَاعَ نَبِيُّ اللهِ - اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) القراءتان سبعيَّتان، انظر عزوهما في التيسير (ص: ١٢٤)، والسبعة؛ لابن مجاهد (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) قسراءة شساذة ، وهسي قسراءة عبسد الله بسن مستعود، وأُبيَّ، وعسلِيِّ، والسَّسلمي، والحسسنِ، والحسسنِ، انظر: الحجة؛ لأبي علي الفيارسي (٤/ ٣٢٤)، وحجة القراءات (ص: ٣٣٨)، ومخسصر شواذ ابسن خالويه (ص: ٦٤)، ومشكل إعسراب القرآن؛ لمي (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) في (ف): في.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨١٩) من طريق سعيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٢٦) إلى أبي الشيخ.



وقِيل: كَانَ مُرادُنُوحِ عَلَيْهِ السَّلامُ رَدَّ قَوْلِهِم: ﴿ وَمَا زَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ فَبَيَّنَ فَضْلَهُ وفَضْلَ مَنْ آمَنَ بهِ بأَنَّه على بيَّنَةٍ مِن ربِّه، وقد آتاهُ رحمَةً مِن عنْدِه، وسُلِب المُكذِّبُون ذليك.

قوْلُه تعَالى: ﴿ لَا أَسْنَاكُ مُ عَلِيَهِ ﴾؛ أي: على نُصْحِي ودُعائِي إيَّاكُم عَلَيْهِ ﴾؛ أي: على نُصْحِي ودُعائِي إيَّاكُم ﴿ مَا لَا ﴾ فتَتَهِمُ ونِي. وقالَ ابْنُ الأنْباري: لَمَّا كانَتِ الرَّحْةُ بمعْنَى الهُدى والإيمَانِ، جازَ تذْكِيرُهَا(١).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾.

قَالَ ابْنُ جُريبٍ: سَأَلُوه طَردَهُم أَنَفَةً مِنْهم، فقالَ: لا يجوزُ لِي طُردُهُم، ويأخُذُ لهم مِّن ظلَمَهُم طرْدُهُم، ويأخُذُ لهم مِّن ظلَمَهُم وصَغَرَ شُؤونَهُم (٢).

وِفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَنِكِنِي ٓ أَرَىٰكُو تَوْمًا جَنَّهَ لُوكَ ﴾ قَوْلَانِ:

أحدُهما: تَجْهَلُونَ أَنَّ هذا الأمْرَ مِنَ اللهِ تعَالى، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ (٣).

والثاني: تَجْهَلُونَ لِأَمْرِكُم إِيَّايَ بِطرْدِ المؤْمِنينَ، قالَهُ أبو سُليهانَ.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٠١)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٢٦) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) الذي ذُكر عن ابن عبَّاسٍ: تجهلون ربوبية ربكم وعظمته. انظر: التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٤٠٤).

قُوْلُه تعَالى: ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي ﴾؛ أي: مَنْ يمْنَعُنِي مِن عـذَابِ اللهِ ﴿ إِن طَرَحَتُهُمْ ﴾ (١).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ ﴾.

قىالَ ابْن الأنْبَادِي: أرادَ بالخَزَائنِ: عِلْمَ الغيْبِ المطْوِيِّ عنِ الخلْقِ؛ [٣٦٩/ب] لأنَّهُم قالُوا له: إنَّها اتَّبَعَك هؤلاءِ فِي الظَّاهِرِ وليْسُوا معَكَ، فقالَ للمُم: ليس عنْدِي خزَائِنُ غُيوبِ اللهِ فأَعْلَمُ مَا تنْطَوِي عليه الضَّمائِرُ. وإنَّما قِيل للغُيوبِ: خزائِنُ؛ لِغُموضِهَا عنِ<sup>(٢)</sup> النَّاسِ واسْتِتارِهَا<sup>(٣)</sup> عنْهُم (٤).

<sup>(</sup>١) من قوله: (قوله تعالى: ويا قوم)... إلى هنا ساقط من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٢) في (ج): على.

<sup>(</sup>٣) في (ف): باستتارها.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٠٤- ٤٠٥)، وانظر: تفسير البغوي (٤) ذكره الواحدي في اللغة؛ للأزهري (١/ ١٠٢٧)، (خزن).



قَالَ سُفِيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: إِنَّمَا آيَاتُ القُرْآنِ خَزائِنُ، فَإِذَا دَخَلْتَ خِزَانَةً فَاجْتَهِدُ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تعْرِفَ ما فِيهَا (١٠).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ قِيلَ: إنَّ عَالَ هُهُم هـذَا؛ لأنَّ أَرْضَهُم أَجْدَبَتْ، فَسَأَلُوهُ: متَى يجِيءُ العذَابُ؟ فقالَ: ولاَ أَعْلَمُ الغيب.

وقوْلُه: ﴿ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ ﴾ جوَابٌ لِقَوْلِهِم: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾ [هود: ٢٧]، و ﴿ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى ٓ أَعْيُنُكُمْ ﴾؛ أي: تَحْتَقِرُ وتسْتَصْغَرُ المؤْمِنينَ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: ﴿ تَرْدَرِي ﴾ تَسْتَقِلُ (٢) وتستخِسُ (٣)، يُقَال: زَرَّيْتُ علَى الرَّجُلِ ؛ إِذَا عَبْتُ عليْهِ وخَسَّت فعْلَه، وأَزْرِيْتُ بهِ ؛ إِذَا قَصَّرْتُ بهِ ، وأَصْلُ الرَّجُلِ ؛ إِذَا عَبْتُ عليْهِ وخَسَّت فعْلَه ، وأَزْرِيْتُ بهِ ؛ إِذَا قَصَّرْتُ بهِ ، وأَصْلُ «تَرْدَرِي»: تَزْتَرِي ، إلَّا أَنَّ هذِه التَّاءَ تُبدل بعْدَ الرَّاي دَالًا ؛ لأَنَّ التَّاءَ مِن حُروفِ الهُمْسِ ، وحُروفُ الهُمْسِ خَفيَّةٌ ، فالتَّاءُ بعْدَ الرَّاي تُخْفى، فأُبْدِلَتْ منْهَا الدَّالُ لِجهْرِهَا (٤).

قُولُه تَعَالى: ﴿ لَنَ يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: إِيمانًا (٥٠).

ومعْنَى الحكام: ليسَ لِي أَنْ أُطَّلِعَ على ما فِي نُفُوسِهِم فأَقْطَعَ عليْهِم

<sup>(</sup>١) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) الذي في معانى الزَّجَّاج المطبوع: تَسْتَسفِلُ.

<sup>(</sup>٣) تعدُّهم سِفْلةً أخساء.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٤١٦) لأبي الشيخ عن السدي.

بشيْء، وليْسَ لِاحْتقارِكُم إِيَّاهُم (١) يبطُلُ أَجْرُهُم ﴿ إِنِّ إِذَالَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴾: إنْ قُلْتُ هـذَا الَّـذِي تقـدَّم ذكْرُه، وقيل: إنْ طرَدتُهُم.

قُولُه تَعَالى: ﴿ قَدْ جَنَدَلْتَنَا ﴾.

ق ال الزَّجَ الجِدالُ: هو المبالَغةُ فِي الخُصومَةِ والمناظرةِ، وهو مَا مَا الرَّجَ الجِدالُ؛ لأَنَّه مِنْ مَأْخُوذٌ مِنَ الجِدْلِ، وهو شِدَّةُ الفَتْلِ(٢)، ويُقالُ للصَّقر: أَجْدلُ؛ لأَنَّه مِنْ أَشَدِّ الطَّيْرِ(٣). ويُقرأ: «فَأَكْثَرْتَ جَدَلنَا»(٤).

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ قالَ ابْنُ عَبَاسٍ: يعْنُونَ العذَابَ (٥٠). ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أنَّه يأتِينًا.

قوْلُه تعَالى: ﴿إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ ﴾؛ أي: أنْصَحَكُم. وفي هذه الآية شرْطَانِ؛ فجَوابُ الأُوَّلِ النُّصحُ، وجوَابُ الشَّانِي النَّفْعُ.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ فيهِ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: يُضِلَّكُم، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ(٦).

<sup>(</sup>١) في (ج): إياي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و(ف)، و(ر): القتل، والمثبت من (ج)، و(م).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) قسراءة شساذة، عزاهما لابسن عبَّماس ولإيسوب السسختياني ابسنُ خالويمه في مختصر الشسواذ (ص: ٦٤)، وابسن جنسي في المحتسم (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) تنويـر المقبـاس (٢/ ١٠٤)، وهو قول أهل التفسـير. انظر: الطبري (٨/ ٢٢٢)، والسـمرقندي (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي من رواية عطاء عن ابن عباس في التفسير الوسيط (٢/ ٥٧١)، والبسيط (١١/ ٤٠٦)، وانظر: البغوي (٤/ ١٧٢).



والثَّاني: يُهْلِكَكُم، حكاهُ ابْنُ الأَنْبارِيِّ: وقالَ: هوَ قوْلٌ مرْغُوبٌ عنْهُ (١)(٢). والثَّالث: يُضِلَّكُم ويُهْلِكَكُم، قالهُ الزَّجَّاجُ (٣).

قُولُه تعَالى: ﴿ هُوَرَبُكُمْ ﴾؛ أي: هوَ أَوْلَى بِكُم، يسَصرَّفُ فِي ملْكِه كها يشَاءُ ﴿ وَإِلِيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بعْدَ الموْتِ.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَةٌ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ,فَعَلَى ٓ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِىٓ ۗ ثُمِّمَا تَجَدْرِمُونَ ۖ ۞﴾ [هود: ٣٥].

قُولُه تعَالَى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ قالَ الزَّجَاجُ: المعْنَى: أَيقُولُونَ ﴾ قالَ الزَّجَاجُ: المعْنَى: أَيقُولُونَ ؛ أَي: جرْمُ افْتَرَاهُ؟ (\*). قالَ ابْنُ قُتيبة: الإفْتِراءُ: الاخْتِلاقُ. ﴿ فَعَلَى إِخْرَامِى ﴾؛ أي: جرْمُ ذلِك الاخْتِلاقِ إِنْ كُنْتُ فعلْتُ. ﴿ وَأَنَا بَرِى مُ يُتِمَا يَجُعُرِمُونَ ﴾ في التَّكٰذِيبِ (\*). وقرراً أبو المتوكِّل، وابْنُ السَّميْفع: {فَعَلَى الْجَرَامِي} بفتْح الهمْزة (1).

﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ [هـود: ٣٦].

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ج): فيه.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) قراءة شاذة، ذكرها أبو حيان في البحر المحيط عن النحاس (٥/ ٢٢٠)، وفسرَّ ها: فعليَّ آثامي.

قَالَ المَفَسِّرُونَ: لَّا أُوحِي إليْهِ هذا، اسْتَجازَ الدُّعاءَ عليهم، فقَال: [٣٧٠] اللهُ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦].

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَلَا نَبْتَ بِسُ ﴾.

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ (۱)، ومُجاهِدٌ (۲): لَا تَحْزَنْ. وقالَ الفرَّاءُ (۱)، والزَّجَاجُ (۱): لَا تَحْزَنْ وقالَ الفرَّاءُ: فلا تَحْزَنْ إذا نزَلَ لَا تَسْتَكِنْ ولا تَحْزَنْ. قالَ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (۵): فلا تحْزَنْ إذا نزَلَ بهمُ الغرَقُ ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾.

﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَ مَغْرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ وَامِنَةً قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ مِن فَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ مِن كُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَلَا مُن وَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِن مَن كُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ ﴾؛ أي: واعْملِ السَّفِينةَ.

وِفِي قُولِهِ: ﴿ بِأَغْيُنِنَا ﴾ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: بمر أى منَّا، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

والثَّاني: بحفْظِنا، قالَهُ الرَّبِيعُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٠٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٢٥) (٢٠٨٣٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهــد (ص: ۳۸۷)، ومـن طريقه الفريابي؛ كــها في تغليق التعليــق (٤/ ٢٢٥)، وأخرجه الطــبري في تفســيره (١٥/ ٣٠٧)، وابن أبي حاتم في تفســيره (٦/ ٢٠٢٥) (٢٠٨٣١).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) تنوير المقباس (ص: ١٨٥).

والثَّالث: بعلْمِنا، قالَهُ مُقاتِلٌ (١).

قالَ ابْنُ الأنْبَارِي (٢): إنَّها جُمع العينُ (٣) على مذْهبِ العرَبِ في إيقاعِهَا الجمْعَ على الوَاحدِ؛ تقولُ: خرجْنَا إلى البصرة فِي السُّفُنِ، وإنَّها جمَعَ: لأنَّ مِن عادة المَلِك أن يقُولَ: أمرْنَا ونهيْنَا.

وِفِي قُوْلِهِ: ﴿ وَوَحْيِـنَا ﴾ قُوْلَانِ:

أحدُهما: وأمْرُنَا لكَ أنْ تصنعَهَا.

والثَّاني: وبتعْليمِنَا إيَّاك كيْفَ تصْنعُها.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ا ﴾ فيهِ قو لَانِ:

أحدُهما: لَا تَسْأَلْنِي الصَّفْحَ عنْهُم.

والثَّاني: لَا تُخاطِبْني فِي إِمْهالهِم.

وإنَّما نُهِي عنِ الخِطابِ فِي ذلِك؛ صِيانةً له عنْ سُؤالٍ لَا يُجابُ فيهِ.

تفسير مقاتل (۲/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤١٠)، وانظر: تهذيب اللغة (٣/ ٢٢٩٣) (عان.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ف).

### الْإِشَارَةُ إِلَى كَيْفِيَّةِ عَمَلِ السَّفِينَةِ

رَوى الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عبَّاس: قالَ كانَ نُوحٌ يُنضرب ثُم يُلفُّ فِي لِبْدِ فَيُلْقِي فِي بِيْنِهِ، يَرَوْنَ أَنَّه قد ماتَ، ثُم يَخْرُجُ فيدْعُوهُم. حتَّى إذا يئِسَ مِن إيهانِ قوْمِه، جاءَهُ رجُلٌ ومعَهُ ابْنُه وهوَ يتوكَّأُ علَى عصًّا، فقَالَ: يا بُنيَّ انْظُر هِذَا الشَّيْخَ لَا يغْرُرْكَ، قالَ: يا أَبْتِ أَمْكِنِّي مِنَ العَصَا، فأخَذَهَا فَضَرَبَهُ ضِرْبَةً شَبَّهُ مُوضِحَةً (١)، وسالَتِ الدِّمَاءُ على وجهه، فقَالَ رَبِّ قد تَرَى ما يَفْعَلُ بِي عبادُكَ، فإِنْ يكُنْ لكَ فِيهم حَاجَةٌ فاهْدِهِم، وإلَّا فصَـبِّرْنِي إلى أَنْ تَحْكُم بِيْنَا (٢)، فأوْحَى اللهُ إليْهِ: ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مَامَنَ ﴾... إلى قوْلِه: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُّكَ ﴾ قالَ: يَا رَبِّ! ومَا الفُلْكُ؟ قالَ: بيْتُ مِن خشَب يجْري علَى وجْهِ الماءِ أُنَجِّي فيهِ أهْلَ طاعَتِي، وأُغْرِق أهْلَ معْصِيَتِي، قالَ: يَا رَبِّ، وأيْنَ الماءُ؟ قالَ: إنِّي على ما أشَاءُ قدِيرٌ، قالَ: يَا رَبِّ! وأيْنَ الخشَبُ؟ قالَ: اغْرِس الشَّجرَ، فغرَسَ السَّاجَ عِشرينَ سنةً، وكفَّ عن دُعائِهم، وكفُّوا عنْهُ، إلَّا أنَّهم يسْتهْزؤُونَ بهِ، فلمَّا أَدْركَ الشَّجرُ، أمرَهُ ربُّه، فقطَعَهُ وجفَّفَهُ ولفَّقَهُ ""، فقالَ: يَا ربِّ! كيْفَ أَتَّخِذ هذا الْبَيْتَ؟ قَالَ: اجْعَلْهُ عَلَى ثَلَاثِ صُورِ، رأَسُهُ كَرَأْسِ الطَّاوُسِ، وجُؤْجُؤهُ كَجُؤْجُؤ الطَّائرِ(١)، وذنَّبُ لللَّذِب الدِّيكِ، واجْعلْهَا مُطْبِقَةً، وبعَتَ اللهُ [ إليه ] (٥)

<sup>(</sup>١) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. انظر: اللسان (وضح).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): فقطعها وجففها ولفقها.

<sup>(</sup>٤) أي: صدرها. انظر: اللسان (جأجأ).

<sup>(</sup>٥) من سائر النسخ.

جِبْرِيلَ يُعلِّمُه، وأوْحَى اللهُ إليْهِ أنْ عجَّلْ عمَلَ السَّفِينةِ فقدِ اشْتدَّ غضبِي على مَنْ عصَانِي، فاسْتأْجَرَ نجَّارِينَ يعْملُونَ معَهُ، وسَامُ، وحَامُ، ويَافِثُ علَى مَنْ عصَانِي، فاسْتأْجَرَ نجَّارِينَ يعْملُونَ معَهُ، وسَامُ، وحَامُ، ويَافِثُ [٣٧٠] معَه ينْجِتُونَ السَّفِينَةَ، فجَعَل طُوهَا سِتَّمائةِ ذِراعٍ، وعرضَهَا ثَلاثَمائِةٍ وللإثِينَ ذراعًا، وفجَّرَ اللهُ له عيْنَ القَارِ تعْلي غلَيانًا ذراعًا، وفجَّرَ اللهُ له عيْنَ القَارِ تعْلي غلَيانًا حتَّى طَلَاهَا ".

وعن ابْنِ عبَّاسٍ، قَالَ: جعَلَ لها ثلاثَ بُطُونٍ، فحمَلَ فِي لبطْنِ الأُوَّلِ الوُحُوشِ والاَّنْعامَ، ورَكِبَ الأُوْسَطِ الدَّوابُ والأَنْعامَ، ورَكِبَ الأَوْسَطِ الدَّوابُ والأَنْعامَ، ورَكِبَ هوَ ومَنْ معَهُ البطْنَ الأَعْلَى (٢).

ورُويَ عنِ الحسَنِ [أنَّه] (٢) قبالَ: كانَتْ سفِينَةُ نُوحٍ طُولُهَا أَلْفُ ذِراعٍ، ومِائتَا ذِراعٍ، وعرْضُهَا سِتُّماثةِ ذِراعٍ (١).

وقىالَ قتىادَةُ: كانَتْ فِيها ذُكِر لنَا طُولُمَا ثَلاثُهائَةِ ذِراعٍ وعرْضُهَا مُسُهائَةِ ذِراع، وطُولُمَا فِي السَّهاءِ ثلَاثُونَ ذِراعًا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر (٦٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩) من طريق جويبر، عن الضَّحَّاك، عن ابن عبَّاسٍ. وذكره الثعلبي في العرائس (ص: ٥٦ - ٥٧) مطولًا، والخبر من الإسر ثلبًات.

<sup>(</sup>۲) ينظر تاريخ ابن عساكر (٦٢/ ٢٤١ - ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣١١)، وتاريخه (١/ ١٨١)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨٣) من طريق محمد بن سيف أبي رجاء عن الحسن به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٢٨) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣١١)، وفي تاريخه أيضًا (١/ ١٨١)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٢٨) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

وق الَ ابْنُ جُريبِ: كَانَ طُولُهُ اثلاثَهَائَةِ ذِراعٍ، وعرْضُهَا خْسِينَ ومائَةَ ذِراعٍ، وعرْضُهَا خْسِينَ ومائَةَ ذِراعٍ، وطُولُهُ الطَّيْرُ، وفي وسيطِهَا ذِراعٍ، وطُولُهُ الطَّيْرُ، وفي وسيطِهَا النَّاسُ، وفي أسْفلِهَا السِّبَاعُ(۱).

وزعَم مُقاتِلٌ أنَّه عمِلَ السَّفِينةَ فِي أربعِمائةِ سَنةٍ (٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِّن قَوْمِهِ ، سَخِرُوا مِنْهُ ﴾ فِيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّهم رَأُوهُ يبْنِي السَّفِينَةَ ومَا رَأُوا سِفِينَةً قَطُّ، فكانُوا يسْخَرُونَ ويقُولُونَ: صِرْتَ بعْدَ النُّبوَّةِ نجَّارًا؟ وهذا قوْلُ ابْنِ إسْحاقَ<sup>(٣)</sup>.

والنَّاني: أنَّهم قالُواله: مَا تصْنَعُ؟ فقالَ: أَبْنِي بيْتًا يمْشِي علَى الماءِ، فسَخِرُوا مِنْ قوْلِه، وهذا قوْلُ مُقاتلِ<sup>(٤)</sup>.

وفي قولِه: ﴿ إِن تَسْخَرُواْ مِنَافَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ ﴾ خُسَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: إنْ تَسْخَرُوا مِنْ قَوْلِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْ غَفْلَتِكُم.

والشَّاني: إنْ تسْخَرُوا مِن فعْلِنا عنْدَ بنَاءِ السَّفينَةِ، فإِنَّا نسْخَرُ منْكُم عنْدَ الغرَقِ، ذكرَهُ المفسِّرُونَ.

والثَّالث: إنْ تَسْخَرُ وامِنَّا فِي الدُّنيا، فإِنَّا نَسْخَرُ مَنْكُم فِي الآخَرِة، قالَهُ ابْنُ جريرٍ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ٣٣٥)، وأخرجه أيضًا في تاريخه (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير مقاتل (۲/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤١٢)، وفي (ج): وهذا قول ابن عبَّاسِ.

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١٥/ ٣١٠).



والرَّابع: إنْ تَسْتجهِلُونَا، فإِنَّا نَسْتجهِلُكُم، قالَهُ الزَّجَّاجُ(١).

والخامِس: إن تسْخَرُوا مِنَّا، فإنَّا نستَنْصِرُ اللهَ عليْكُم، فسمَّى هذا سُخريةً؛ لِيتَّفِقَ اللَّفْظانِ كما بينًا في قوْلِه: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئَ بِهِمْ ﴾ هذا قوْلُ ابْنِ الأنْبَارِيِّ (٢).

ق الَ ابْنُ عبَّاسٍ: لم يكُنْ فِي الأرْضِ قبْلَ الطُّوف انِ نَه رٌ و لابحْرٌ، فلِذلِكَ سَخِرُوا منْهُ، وإنَّما مِياهُ البِحَارِ بقيَّةُ الطُّوف انِ(٣).

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمً ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ [هـود: ٣٩].

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ هذَا وعِيدٌ، ومعْنَاه: فسوفَ تعْلَمُون مَنْ هـوَ (١) أَحَتُّ بالسُّخريَّةِ، ومَنْ هـوَ أَحْمَدُ عاقبةً.

قوْلُه تعَالى: ﴿ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾؛ أي: يذلُّهُ، وهو الغرَقُ. ﴿ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ ﴾؛ أي: ويجِبُ عليْهِ ﴿ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ في الآخِرةِ.

﴿ حَتَىٰٓ إِذَا جَاءَ أَمْهُ نَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱخْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ ۖ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴾ [هـود: ٤٠].

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير (١١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره الماوردي في النكت والعبون (٢/ ٤٧١)، وهو مخالف لصريح النقل، وفي نسبته لابن عبًاس نظر.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج)، و(ر).

### قُولُه تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: جاءَ أمْرُنا بعذَابِهِم وإهْلاكِهِم.

والشَّانِي: جاءَ عذَابُنا وهو الماءُ، ابْتداً بِجنبَاتِ الأرْضِ فدارَ حوْلَها كالإِكْليلِ، وجعَلَ المطرُ ينْزِلُ مِنَ السَّهاءِ كأفْوَاهِ القِرَبِ، فجعَلَتِ الوحُوشُ يطْلُبنَ وسُطَ الأرْضِ هرَبًا مِنَ الماءِ حتَّى اجْتمَعْنَ عند السَّفِينةِ، فحينتُ ذِ حَلَ فيهَا مِن كُلِّ زوْجَيْنِ اثْنَيْنِ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَفَارَ ٱلنَّنُورُ ﴾ الفورُ: الغلَيانُ؛ والفُوارَةُ: مَا يفُورُ مِنَ [٧٣٧١] القِدْرِ، قالَهُ ابْنُ فارِسِ (١).

ق الَ الشَّيْخُ (٢): وقرَأْتُ على شيخِنا أبي منْصُودٍ اللَّغُويِّ (٢) عنِ ابْنِ دُريدِ ق الَ: التنُّورُ: اسْمٌ ف ارِسِيٌّ مُعرَّبٌ لا تعْرِفُ له العرَبُ اسْمًا غيرٌ ه ذَا؛ فلِذلك جاءً في التَّنْزيلِ؛ لأنَّهُم خُوطِبُوا بمَا عَرفُوا(٤).

ورُوي عنِ ابْنِ عبَّاسِ أنَّه قالَ: التَّنُّورُ، بكُلِّ لِسانٍ عرَبِيِّ وعجَمِيِّ (٥).

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة (ص: ٥١١) (فور).

<sup>(</sup>٢) في (ف): المصنف، ويعنى به: ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) المعرب من الكلام الأعجمي (ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) عبارة ابن دريد في الجمهرة (٢/ ١٤): قال أبو حاتم: «التنور» ليس بعربي صحيح، ولم تعرف له العرب اسمًا غير «التنور»؛ فلذلك جاء في التنزيل: {وَفَارَ التَّنُّورُ}؛ لأنهم قد خوطبوا بما عرفوا.

<sup>(</sup>٥) انظر: أدب الكاتب (٤٩٦).

## وَفِي الْمُرادِ جِذَا التَّنُورِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه اسْمٌ لوجْهِ الأرْضِ، رَواهُ عكْرِمَةُ (١)عَنْ عِلِيٌّ عليْهِ السَّلامُ.

ورَوى الضَّحَّاكُ عن ابْنِ عبَّاسٍ: التَّنُّورُ: وجْهُ الأَرْضِ، قَالَ: قِيلَ لَهُ (٢): إذا رأَيْتَ المَّاءَ قَدْ عَلَا وجه الأَرْضِ، فارْكَبْ أَنْتَ وأَصْحابَكَ، وهذا قَوْلُ عِكرمَةَ، والزُّهْرِيِّ (٣).

والثاني: أَنَه تنْوِيرُ الصُّبحِ، روَاهُ أَبُو جُحيفَةَ عنْ عِلِّي رضِيَ اللهُ عنْهُ (١).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: التَّنُويرُ (٥) عنْدَ الصَّلاةِ (٦).

والثَّالَث: أَنَّه طُلُوعُ الفَجْرِ، رُوي عنْ علِيٍّ أَيضًا أَنَّهُ قالَ: ﴿ وَفَارَ اللَّهُورُ ﴾: طلَعَ الفَجْرُ (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱٥/ ٣١٨)، وابن أبي حاتم (١٠٨٥٨) من طرق يعقوب به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٠٨٧) عن هشيم به، وعزاه اسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٢٩) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): قيل لنوح عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والعيون (٢/ ٤٧٢)، وأخرجه عن ابن عبَّاس وعكرمة الطبر، في تفسيره (١٢/ ٤٠١- ٤٠١)، وذكره عن الزهري البغويُّ (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جريس الطبري في تفسيره (١٢/ ٤٠٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٢٨) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٢٩) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف): التنور.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۲۰۲).

والرَّابِعُ: أَنَّه طُلُوعُ الشَّمْسِ، وهو منْقُولٌ عنْ عِلِيِّ أَيْضًا (١٠). والرَّابِعُ: أَنَّه تنُّورُ أَهْلِهِ.

روى العوفيُ عن ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: إذَا رأَيْتَ تنُّورَ أَهْلِكَ يَخْرُجُ منْهُ الْمَاءُ، فإنَّه هلَاكُ قوْمِكَ ٢٠٠.

ورَوى أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: أنَّه تنُّورُ آدَمَ عليْهِ السَّلامُ، وهبَهُ اللهُ تعَالى لِنُوحٍ، وقيل لَهُ: إذَا فارَ الماءُ منْهُ، فاحْمِلْ مَا أُمِرتَ بهِ(٣).

وقالَ الحسَنُ: كان تنُّورًا مِن حِجارَةٍ (١٠)، وهذا قوْلُ مُجاهِدٍ، والفَرَّاءِ، ومُقاتِلٍ. والسَّادس: أَنَّه أعْلَى الأرْضِ وأشْرفُهَا (٥٠).

قالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: شُبِّهَتْ أَعَالِي الأرْضِ وأَمَاكِنُها الْمُرْتَفِعةُ لِعلوِّهَا بالتَّنَانِيرِ(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱۵/ ۳۱۸ – ۳۱۹)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٢٨)، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥/ ٣٤٥) بلفظ: طلوع الشَّمس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٤٠٢)، وابسن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٢٩) عن محمد بسن سبعد به.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٤١٥)، وفي تفسير الطبري (١٥/ ٣٢٠): عن أبي محمد، عن الحسن قال: كان تنورًا من حجارة كان لحوّاء حتى صار إلى نوح. قال: فقيل له: إذا رأيت الماء يفورُ من التنور فاركب أنتَ وأصحابك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٢٠)، وتاريخه (١/ ١٨٦)، وعزاه السيوطي في الـدر المنشور (٣/ ٣٢٨) إلى الطبري.

<sup>(</sup>٥) روي ذلك عن قتادة في تفسير الطبري (١٥/ ٣١٩)، وأبو الشيخ كما في الدر المنشور (٣/ ٥٩٦)، ورواه أبو الشيخ أيضًا عن ابن عباس كما في الدر المنشور (٣/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٦) ذكر قول ان الأنباري الواحديُّ في التفسير البسيط (١١/ ٤١٤).

# واخْتلَفُوا فِي المَكَانِ الَّذِي فارَ منهُ التَّنُّورُ علَى ثَلَاثَةِ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه فارَ مِنْ مسْجِدِ الكُوفةِ، رَواه حَبَّةُ العُرَقِ (١) عنْ علِيٍّ على علي علي السَّلامُ (١).

وقالَ زِرُّ بْنُ حُبيشٍ: فارَ التَّنُّورُ مِنْ زَاوِيةِ مسْجِدِ الكُوفةِ اليُّمْنَى (٣).

(۱) في الأصل، و(ر): العربي، وهو خطأ، والمثبت من (ج)، و(ف)، و(م)، وهو أبو قدامة حبة بن جوين بن علي بن عبد نهم بن مالك العُرني الكوفي، حدث عَن: عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَابْن مَسْعُود، وروى عَنهُ: سَلمَة بن كهبل. قال ابن معين: «حبة العربي، ليس بشيء». وقال البخاري: «فيه نظر، يذكر عنه سوء مذهب»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن سعد: «يضعف»، ونقل عن أحمد أنّه وثقه، وقال النسائي: «كوفي تابعي ثقة». وقال ابن حبان: «كان غالبًا في التشيع، واهبًا في الحديث». وقال ابن سعد: مات سنة ست وسبعين. انظر: تاريخ أسهاء الثقات؛ لابن شاهين (ص: ١٠٥)، والطبقات الكبرى؛ لابن سعد (٦/ ١٧٧)، والمجروحين؛ لابن حبان أبي حاتم (٣/ ٢٥٣)، والكامل؛ لابن عدي (٢/ ٢٨٧)، والمجروحين؛ لابن حبان (١/ ٢٦٧)، والكامل؛ لابن عدي (٢/ ٢٩٤).

- (٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٤٢٢)، وعزاه إلى الشيخ عَن حَبَّة الْعُرني، قال: جاء رجل إلى على -رَضِي الله عَنهُ- فقال: إِنِّي قد اشْتريت رَاحِلَةً، وفرغت من زادي أُرِيد بَيت الْمُقَدِّس لأصلي فِيهِ، فَإِنَّهُ قد صلى فِيهِ سَبْعُونَ نَبَيَّا، وَمِنْه فار التَّنور، يَعْنِي: مَسْجد الْكُوفَة.
- (٣) أخرجه الدولابي في الكنى والأسهاء (١/ ٤٢١) رقم (٧٥٨)، قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا توبة بن رياد بن أيوب، قال: حدثنا توبة بن سالم، قال: رأيت زربن حبيش يصلي في ميمنة المسجد، فقيل له، فقال: مِن هَاهُنا فار التنور، يعنى: مسجد الكوفة.

وقى الَ مُجاهِدٌ: نبَعَ المَاءُ مِنَ التَّنُّورِ، فعَلِمَتْ بِهِ امْراْتُهُ فأُخْبَرَتُهُ، وكانَ ذلِك بنَاحيةِ الكُوفةِ (١٠). وكان الشَّعْبِيُّ يَحْلِفُ بِاللهِ: ما كانَ التَّنُّورُ إلَّا بناحِيَةِ الكُوفةِ (٢٠). الكُوفةِ (٢٠).

والثَّاني: أنَّه فَارَ بالهِنْدِ، رَواه عِكرِمَةُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٣).

والثَّالِث: أَنَّه كانَ فِي أَقْصَى دارِ نُوحٍ، وكانَتْ بالشَّامِ في مكانٍ يُقال له: عَينُ ورْدَةَ (١٤)، قالَـهُ مُقاتِـلٌ (٥).

قُولُـه تعَـالى: ﴿ قُلْنَا ٱخْمِلَ فِيهَا ﴾؛ أي: فِي السَّـفِينَةِ ﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾.

ورَوى حفْصٌ عنْ عاصِمٍ: ﴿ مِن كُلِّ ﴾ بالتَّنُوينِ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٢٠)، وفي تاريخه أيضًا (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٢١)، وفي تاريخه أيضًا (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (١٥/ ٣٢١)، وفي تاريخه (١/ ١٨٦)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦) أخرجه الطبري (١٠٨٦)، من طريق أبي يجيبي عبد الحميد الحياني به.

<sup>(</sup>٤) وكونه بالشَّام، قاله ابن عباس وقتادة، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٢٩)، وقالا: العين التي بالجزيرة عين الوردة. اه. قال ياقوت: وهو رأس عين المدينة المشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر. انظر: معجم البلدان؛ لياقوت الحموي (٢/ ٧٦١)، (٣/ ٧٦٤)، ومراصد الاطلاع؛ لابن عبد الحق (٢/ ٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتـل (٢/ ٢٨٢)، وذكـره البغـوي في تفسيره (٤/ ١٧٦)، والواحـدي في التفسير البسيط (١١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٦) قراءة سبعيَّة، انظرها في التيسير (ص: ١٢٤).



قَالَ أَبُوعِ إِنَّ وَالْمُعْنَى (۱): مِن كُل شَيْءٍ، ومِنْ كُلِّ زُوجٍ زَوْجَينِ، ومَنْ كُلِّ زُوجٍ زَوْجَينِ، وقد عُلِم فحُذِف المضافُ. وانْتصابُ ﴿ أَثْنَيْنِ ﴾ على أنَّهُما صِفةٌ لِزوجَيْنِ، وقد عُلِم أَنَّ الزَّوْجِينِ اثْنانِ، ولكنَّه توْكِيدٌ (۱).

قَالَ مُجَاهِدٌ: مِنْ كُل صنْفٍ، ذكرًا وأُنْثى (٣).

وقىالَ ابْسنُ قُتيبةَ: الرَّوْجُ يكونُ واحِدًا، ويكونُ اثْنَيْنِ، وهوَ هاهُنَا [٣٧١/ب] واحِدٌ. ومعْنَى الآية: اخْصِلْ مِسن كُلِّ ذَكَرِ وأُنْثَى اثْنَيْنِ (١٠).

وقَالَ الزَّجَّاجُ: المَعْنَى: احْمِلْ زوْجَيْنِ اثْنَينِ مِن كُل شيْء، والزَّوْجُ في كلام العرَبِ يجُوزُ أن يكُونَ معَهُ واحِدٌ، والإثنانِ يُقال المُها: زَوْجانِ، يُقال: عنْدِي زَوْجانِ مِنَ الطَّيرِ (٥)، إنَّها يُريدُ ذكرًا وأُنْثِي فقط (١).

وقالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ: إنَّمَا قالَ: ﴿ ٱثْنَيْنِ ﴾ فَنَنَّى الزَّوجَ ؛ لأَنَّه قَصَدَ قصدَ الذَّكِرِ والأُنْشَى مِنَ الحَيوَانِ ، وتقْدِيرُ ه : مِنْ كُلِّ ذَكِرِ وأُنْثَى (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد (ص: ٣٨٧)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٢٢)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٣٠)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٢٩) إلى أبي الشيخ بلفظ: في كلام العرب يقولون للذكر والأنشى زوجان.

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب (ص: ٦١٧).

<sup>(</sup>٥) الذي في معاني الزجاج المطبوع: الخفاف.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ١٩٨) بلفظ مقارب.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَهْلَكَ ﴾؛ أي: وَاحْمِلْ أَهْلَكَ. قَالَ المفسِّرُون: أرَاد بأهْلِهِ: عيالَهُ ووَلَدَهُ.

﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْعَوْلُ ﴾؛ أي: سبَقَ عليْهِ القوْلُ مِنَ اللهِ بالإهْ لَلاِ. قالَ الضَّحَاكُ: وهم أمرأتُه وابْنُه كنْعَانُ (١).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾ معْنَاه: واحْمِلْ مَن آمَنَ.

﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ وفي عدَدِهم ثمانِيةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه م كانُوا ثَمانِينَ رجُلًا معَهُم أَهْلُوهُم، رَواه عِكرِمَةُ عن الْسُن عبَّاسِ(٢).

والشَّاني: أنَّ نُوحًا حَمَلَ معَهُ ثمانِينَ إنْسانًا، وبَنِيه الثَّلاثَةَ، وثَلاثَ نسْوةٍ لِبَنِيهِ، وامْرأةَ نُوح، رَواه يوسفُ بْنُ مِهرانَ عنِ ابْنِ عبَّاسِ(٣).

والثَّالث: كانُوا ثَهانِينَ إنسانًا، قالَهُ أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

وقالَ مُقاتِلٌ: كانُوا أَرْبِعِينَ رجُلًا وأَرْبِعِينَ امْرأةً (٤).

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جريم والضَّحَاك، أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (۱٥/ ٣٢٤ – ٣٢٥)، وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤: ٣٦٣)، وانظر: معالم التنزيل؛ للبغوي (١/ ١٧٧)، ونسبه الواحدي في الوسيط (٢/ ٥٧٣) للمفسرين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨٨٢)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٤٣١)، وحزاه إلى ابن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن عَسَاكِر من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضَيَّ لَلْهُ عَنْهُ مَا أَلْ مَعَ نوح في السَّفِينَة ثَمَّانُون رجلًا مَعَهم أهلوهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ٣١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٤/ ٤٥٢).

والرَّابِع: كانوا أرْبعِينَ، ذكرَهُ ابْنُ جُريجٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والخامس: كَانُوا ثَلَاثِينَ رَجُلًا، رَواه أَبُو نَهِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).

والسَّادس: كانوا ثمانِيةً، قالَ الحكَمُ بُنُ عُتيبةً: كان نوحٌ عليه السلام وثلَاثة بنيه وأرْبَعُ كنَائِنِهِ(٢).

قالَ قتَادةُ: ذُكِر لنَا أَنَّه لم ينْجُ فِي السَّفينةِ إِلَّا نوحٌ وامْرأَتُه (٣) وثلاثَةُ بَنِينَ له ونِساؤُهُم، فجهَاعتُهُم ثَهانِيةٌ (٤)، وهذا قولُ القُرظيِّ، وابْنِ جُريجٍ. والسَّابع: كانُوا سبْعةً: نوحٌ عليه السلام، وثلاثُ كنَائِنَ (٥) لهُ وثلاثَةُ بَنِينَ، قالَهُ الأَعْمَشُ (١).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨٦٤) عَنْ أَبِي نِهَيَكٍ عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلًا أحدهم جرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٢٥)، وكذلك في تاريخه (١/ ١٨٨) عن ابن وكيع والحسن به، وأخرجه ابن أبي حاتم (١٠٨٧٧) من طريق يحيى بن أبي غنية به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٣٣) إلى أبي الشيخ. وانظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) قبال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٤٩): وهنذا فيه نظرٌ، بل الظاهر أنهًا هلكت؛ لأنها كانت على دين قومها، فأصابها ما أصابهم، كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨٧٣) عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) الكَنَّة: بالفتح؛ امرأة الابن أوالأخ. انظر: تاج العروس (ك ن ن).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٢٦)، قال: حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش: {وما آمن معه إلا قليل}، قال: كانوا سبعة: نوح، وثلاث كنائن له، وثلاثة بنين. وأخرجه أيضًا في تاريخه (١/ ١٨٨).

والنَّامِن: كَانُوا عَشرةً سِوى نِسَائِهِم، قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ. ورُوي عنْهُ أَنَّه قَالَ: الَّذِين نَجُوا معَ نُوحٍ بنُوه الثَّلَاثةُ، ونِسَاؤُهُم ثلَاثٌ، وسِتَةٌ عِثَن آمَنَ بهِ (۱).

﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ بَحْرِطِهَا وَمُرْسَطَةً إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم الله اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللهِ عَلَمِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّه

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَقَالَ ﴾ يعْنِي: نُوحًا للَّذِينَ أُمِر بحمْلِهِم ﴿ أَرْكَبُواْ ﴾ (٢) السَّفينة .

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: ركِبُوا فيها لعشْرٍ مَضَيْنَ مِن رجَبٍ، وخرَجُوا منْهَا يوْمَ عَاشُـورَاءَ (٣).

وقى الَ ابْنُ جُريج: دُفِعتُ (٤) مِن عَيْنِ ورْدَةَ يَوْمَ الجَمُعَةِ لِعشرِ مَضيْنَ مِن رجَبٍ، فأَتَتْ موْضِعَ البيْتِ فطافَتْ بِهِ أُسْبوعًا، وكانَ البيْتُ قَدْ رُفِع فِي ذَلِك الوقْتِ، ورَسَتْ بِبَاقِرْ دَى (٥) على الجُودِيِّ يوْمَ عَاشُوراءَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٥٠٢)، وأخرجه أيضًا في تاريخه (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) في (ج): اركبوا الماء.

<sup>(</sup>٣) رواه الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٧٥) عن عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: رفعت.

<sup>(</sup>٥) ضبطه ياقوت الحموي: بكسر القاف وفتح الدال، وهو موضع بالجزيرة تقع شرقي دجلة بالقرب من جبل الجودي. انظر: معجم البلدان (١/ ٤٦٦ - ٤٧٦)، ومعجم ما استعجم (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٣٥)، وفي تاريخه (١/ ١٩٠).

وق الَ ابْنُ عَبَّ اسِ: قَرَضَ الْفَأْرُ حِب الَ السَّفِينةِ، فَشَكَا نوحٌ ذلِك، فأوْحَى اللهُ تَعَ اللهُ تَعَ اللهُ تَعَ اللهِ إلى مسَتَ ذنَبَ الأسَدِ، فخَرَجَ سُنُّورَانِ، وكانَ فِي السَّفِينةِ عَلْدَرةٌ، فشَكَا ذلِكَ إلى ربِّه عنزَ وجلَّ، فأوْحَى اللهُ تَعَ الله إليه، فمسَحَ ذنَبَ الفِيلِ، فَخَرجَ [منْهُ] (٢) خِنْزِيرَانِ فَأَكَلَا ذلِك (٣).

قُولُه تَعَالى: ﴿ بِسَـرِ ٱللَّهِ بَعْرِنِهَا وَمُرْسَنَهَا ﴾.

[٣٧٢] قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمْرٍو، وابْنُ عامِرٍ، وأبو بكْرِ عنْ عاصِمٍ: عاصِمٍ: { مُجُرَاهَا} بضم الميم. وقرأً حُنزَةُ، والكِسَائِيُّ، وحفْصٌ عنْ عاصِمٍ: { مَجُرِاهَا} بفتْح الميم، وكسْرِ الرَّاءِ(١٠).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣١٥)، من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وإسناده واه، علي ضعيف، روى مناكير كثيرة، وكرره الطبري (١٨١٥٤) عن علي بن زيد عن يوسف به ليس فيه ذكر ابن عباس، وهو الصواب، وهو من الإسرائيليات المنكرة بلا ريب، بل هو من ترهاتهم وأساطيرهم، ولو لم يذكر المفسرون مثل هذا لكان أولى، والله أعلم. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨٧٢) عن عن يُوسُفَ بنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابنِ عبّاسٍ. وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٤٨)، عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال: أثر غريبٌ.

<sup>(</sup>٤) ويعني بالكسر: الإمالة الكبرى.

وكلُّه م قرءُوا بضَمِّ الميمِ مِنْ: {مُرْسَلهَ}، إلَّا أَنَّ ابْنَ كَثِيرٍ، وأَبَا عمْرٍو، وابْنَ عامِرٍ، وحفْصًا<sup>(۱)</sup> عنْ عاصِمٍ، كانُوا يفْتحُون السِّينَ. ونافِعٌ وأبو بخرٍ عنْ عاصِمٍ كانا<sup>(۲)</sup> يقرَءَانِهَا بيْنَ الكَسْرِ والتَّفْخِيم، وكان حُرزةُ والكِسائِيُّ، وخلَفٌ، يُمِيلُونَها<sup>(۳)</sup>.

وليْسَ في هو لاءِ أَحَدُّ جعَلَها نعْتَالله، وإنَّما جعَلَ الوصْفَيْنِ نعْتَاللهِ عزَّ وجلَّ الحسَنُ وقتادَةُ وحُمِيدٌ الأَعْرِجُ وإسْماعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ عنْ عَاصِم، فقرَّ وا: {مُجُرِبَ اومُرسيها} بضَمِّ الميم، وبيَاءَيْنِ صَحِيحتَيْنِ؛ مِثْلُ: مُبديها ومُنشيها.

وقراً ابْنُ مسْعود: ﴿ بَحْرِنهَا ﴾ بفَتْحِ المدمِ، وإمَالَةِ الرَّاءِ، بعْدَها ألِفٌ، ﴿ وَمُرْسَنهَا ﴾ برفْع المدمِ، وإمَالَةِ السِّين، بعْدَها ألِفٌ (٤).

وقراً أبو رَزين، وأبو المتوكّلِ: ﴿ بَحْرِنهَا ﴾ بفتْحِ الميمِ والرَّاءِ، وبألِفِ بعْدَها، ﴿ وَمُرْسَنهَا ﴾ برفْع الميمِ وفتْحِ السِّينِ، وبألِفِ بعْدَها (٥٠).

وقراً أبو الجوْزَاءِ، وابْنُ يعْمُرَ: ﴿ بَعْرِنْهَا وَمُرْسَنْهَا ﴾ بفتْحِ المسمِ فِيها جِيعًا، وفتْحِ الرَّاءِ والسِّينِ، وبألِفِ بعْدَهُمَا.

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): وحفص.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ر): كانوا.

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٤)، والسبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: معانى القرآن؛ للفراء (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) قراءة سبعية، انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٣)، والتبصرة (ص: ٥٣٨)، والمبسوط في القراءات العشر؛ في القراءات العشر؛ لابن مهران الأصبهانيّ (ص: ٢٣٩)، والنشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري (٣/ ١١٤).



وقراً يُخيَى بْنُ وثَّابٍ: بفتْحِ المِيمَيْنِ، إلَّا أَنَّه أَمَالَ الرَّاءَ والسِّينَ فِيهها. وقراً أبو عِمرانَ الجونِيُّ<sup>(۱)</sup>، وابْنُ جُبيرٍ: برفْعِ الميم فيها، وفتْحِ الرَّاءِ والسِّينِ، وبألِفِ بعْدَهُما جِمِيعًا<sup>(۱)</sup>.

فَمَنْ قَرَأَ بِضَمَّ المِمَيْنِ؛ جَعَلَهُ مِن أَجْرى وأَرْسَى، ومَنْ فَتَحَهُمَا جَعَلَهُ مِن أَجْرى ورَسَى [يَرْسِي](٣) مَرْسَى(١٠).

(قَالَ الزَّجُّاجُ)(0): قُولُه: ﴿ يِسْمِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: باللهِ، والمعْنَى: أنَّه أَمَرَهُم أَنْ يُسمُّوا(1) فِي وقْتِ جرْبِها، وَوَقْتِ اسْتقْرَادِها(٧).

ومَن قرَأَ بضَمِّ الميمَيْنِ؛ فالمعْنَى: باللهِ إجْراؤُهَا، وباللهِ إِرْسَاؤُهَا. ومَنْ فتحهُ مَا؛ فالمعْنَى: باللهِ يكونُ جرْبِها، وباللهِ يقَعُ إِرسَاؤُهَا (١٠)؛ أي: إقرَارُهَا (١٠).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة، انظر عزوها في: إعراب القرآن؛ للنحاس (٢/ ١٦٩)، والشواذ؛ للكرماني (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والمثبت من (ج)، و(ف)، و(ر)، و(م).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، و(ف): يسمون.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: رسوُّها، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: قرارها، والمثبت من سائر النسخ.

(قَالَ الشَّيخُ)(١): وسمعْتُ شيْخَنَا أَبَا منْصُورِ اللَّغُويَّ يقُولُ(٢): مَنْ ضمَّ اللِيمَ فِي: ﴿ بَعُرِنِهَا ﴾ أَرَادَ أَجْرَاهَا اللهُ مُجَرَى، ومَنْ فتَحَها، أَرَادَ: جرَتْ مَجْرَى.

وقيالَ الضَّحَّاكُ: كانَ إِذَا أَرَادَ أَن تَجِرِيَ؛ قيالَ: بسْمِ اللهِ فَجَرَتْ. وإِذَا أَرَاد أَنْ ترسيَ، قيالَ: بسْمِ اللهِ، فرسَيتْ (٣).

﴿ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ بَنْبَنَّ الْمَاءَ قَالَ النَّاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (اللهُ اللهُ عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

قُولُه تعَالى: ﴿ وَهِيَ تَعْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ ﴾.

شبَّهَهُ (١) بالجِبالِ فِي عِظَمِهِ وارْتِفَاعِه، ويُقال: إنَّ الماءَ ارْتَفَعَ على أطُولِ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ أَرْبِعِينَ ذِراعًا، ويُرْوَى: خُسسَ عشرةَ ذِرَاعًا (٥). وذكرَ بعْضُ المُفسِّرينَ أَنَّه ارْتَفَعَ نحْوَ السَّماءِ سبْعِين فرْسخًا مِنَ الأرْضِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٣٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٣٣) (٣) أخرجه ابن حرير الطبري في حابر بن نوح به بنحوه، وفيه تقديم وتأخير، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٣٣) إلى الطبري.

<sup>(</sup>٤) في (ف): شبه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣١٣)، والطبري في تفسيره (٢٣/ ٥٧٧)، عن معمر، عن قتادة، ﴿ إِنَّا لَنَاطَعُا ٱلْمَآهُ ﴾ [الحاقة: ١١] قال: بلغنا أنَّه طغى فوق كل شيء خمس عشرة ذراعًا، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٦/ ٢٦٠) إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

2

قُولُه تعَالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ ﴾ لا يختلِفُون أنَّه كانَ كافرًا.

وفي اسْمهِ قُوْلَانِ:

أحدُهما: كنْعَانُ، وهوَ قوْلُ الأكْثَرينَ (١).

والشَّانِي: اسْمهُ يَام، قالَهُ أبو صالِحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ عُبيدُ بُن عُميرِ (٢)، وابْنُ إسْحاقَ (٣).

قولُه تعالى: ﴿ وَكَانَ فِ مَعْزِلِ ﴾ المَعْزِل: المكانُ المنْقَطِعُ. ومعْنَى العرْل: المكانُ المنْقَطِعُ. ومعْنَى العرْل: التَنْحيةُ (والإبْعادُ)(1).

[٣٧٢/ب] وفي معْنَى الكلّام وجْهانِ -ذكرَهُمَا الزَّجَّاجُ (٥)-:

(۱) قالمه قتادة، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٣٥)، وقالمه أيضًا مقاتل في تفسيره (٢/ ٢٠٥)، وعمَّد بن إسحاق كما في الوسيط؛ للواحدي (٢/ ٥٧٤)، وهو قول أكثر أهل التفسير. انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٨)، ولباب التأويل؛ للخازن (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليشي، أبو عاصم المكي، قاض أهل مكة في زمانه، من كبار التابعين، وكان بليغًا فصيحًا، كان ابن عمر يجلس إليه ويقول: لله درُّ أبي قتادة ماذا يأتي به؟! ويروى عن مجاهد أنَّه قال: نفخر على التابعين بأربعة فذكره منهم، ومن أقواله الجميلة المأثورة: "إنْ أعْظَمَكُم هذا الليل أن تُكابدوه، وبخلتم بالمال أن تتفقوه، جبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ "، توفي في سنة أربع وسبعين، وقيل: إنَّه توفي قبل ابن عمر بأيَّام يسيرة. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٥٦)، وطبقات الحفاظ (١/ ٢٢)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٢٥)، صفوة الصفوة (٢/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس وابن إسحاق، واختاره الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) من الأصل، و(ر).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٤).

أحدُهما: فِي معْزِلٍ مِنَ السَّفِينةِ.

والثَّانِي: فِي معْزِلٍ مِن دينِ أَبِيهِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ يَنْهُنَّ ٱرْكَب مَّعَنَا ﴾.

قراً ابْنُ كَثِيرٍ، ونَافِعٌ، وأَبُو عمْرِو، وعَاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ، ومْزَةُ، والكِسَائِيُّ: {يَا بُنَيِّ ارْكَبْ} مُضافَةً بكسْرِ اليَاءِ، ورَوَى أبو بكرِ عن عن عاصِم: {يابُنَيَّ} مفْتُوحةَ اليَاءِ هَاهُنا، وباقِي القُرآن مكْسُورةً.

ورَوى حفْصٌ عنْهُ بالفتْح فِي كُلِّ القُرآنِ: {يَابُنَيَّ} إذا كَانَ وَاحِدًا(١).

قَالَ النَّحْوِيُّونَ: الأَصْلُ فِي «بنيّ» ثلَاثُ يَاءَاتٍ:

- ياءُ التَّصْغِيرِ.
- وياءٌ بعْدَهَا؛ هِي لامُ الفِعْلِ.
- وياءٌ بعْدَ لَامِ الفِعْلِ؛ هي ياءُ الإضافةِ.

فمَن قراً: «يَا بُنَيّ» أرادَ: «يَا بُنَيِّي» فحذَف ياءَ الإِضْافةِ وتركَ الكسْرةَ تددُّلُ عليْهَا؛ كمَا يُقال: يا غلَام أَقْبِلْ، ومَنْ فتَحَ اليَاءَ، أَبْدَلَ مِن كسْرةِ لَامِ الفِعْلِ فتْحةً؛ اسْتِثْقالًا لِإجْتِمَاعِ اليَاءَاتِ معَ الكسْرَةِ؛ فانْقلَبَتْ ياءُ الإضَافةِ(٢) الفِعْلِ فتْحةً؛ اسْتِثْقالًا لِإجْتِمَاعِ اليَاءَاتِ معَ الكسْرَةِ؛ فانْقلَبَتْ ياءُ الإضَافةِ(٢) أَلفًا، ثُمَّ حُذَفتِ الألف كمَا تُحذفُ الياءُ، فبَقِيتِ الفتْحَةُ علَى حالِمًا.

<sup>(</sup>۱) انظر القراءات الواردة في هذا الحرف: السبعة (ص: ٣٣٤)، والتيسير (ص: ١٢٤)، وهي من جميع طرق عاصم؛ كما في جامع البيان (٣/ ١١٩٩).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): فانقلبت بالإضافة.

وقِيلَ: إنَّ المعْنَى: يَا بُنِّيَّ آمِنْ وارْكَبْ معَنَا.

قُولُه تعَالى: ﴿ سَنَاوِى ﴾؛ أي: سَاْصِيرُ وأَرْجِعُ ﴿ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي ﴾؛ أي: يمْنَعُنِي ﴾ أي: يمْنَعُنِي ﴿ وَمِنَ ٱلْمَآءِ ﴾؛ أي: مِن تغْرِيقِ المَاءِ.

﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ اليوم من أَمْرِ الله ﴾ فيه قولان:

أحدُهما: لَا مانِعَ اليوْمَ مِن أَمْرِ اللهِ، قالَهُ أَبُو صَالِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

والشَّاني: لا معْصُومَ، ومثْلُه: ﴿ مَلَو دَافِقِ ﴾ [الطارق: ٦]؛ أي: مذْفُوقِ، وَسِرٌّ كَاتِـمٌ، ولَيْـلٌ نَائِـمٌ، قالَـهُ ابْـنُ قُتيبـةَ (١).

قُولُه تَعَالى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: هَذَا اسْتَثْنَاءٌ لَيْس مِنَ الأَوَّلِ، والمعْنَى: لَكِنْ مَنْ رحِمَ اللهُ فَإِنَّه معْصُومٌ (٢).

قالَ مُقاتِلٌ: إلَّا مَنْ رحِمَ فَرَكِبَ السَّفِينةَ (٣).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ ﴾.

فِي المكنّى عنْهُما قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها ابْنُ نوحٍ والجبلُ الَّذِي زعَم أنَّه يعْصِمُه، رَواه أبو صالِح عن ابْن عبَّاسِ<sup>(۱)</sup>، وبه قالَ مُجاهِدٌ.

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن (ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٨٥)، وانظر: معاني القرآن (٢/ ١٧).

والثَّاني: نوحٌ وابْنُه، قالَهُ مُقاتِلٌ (١).

﴿ وَقِيلَ بَتَأَرْضُ آبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَالْدَىٰ وَحُرَّبَهُ وَقَالَ رَبِ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَالْدَىٰ وَالْدَىٰ وَكُرُ وَالْدَى الْمُحْوَلِينَ وَ اللَّهِ عَمَلُ عَبُرُ وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَيْكِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ عَبُرُ مَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ عَبُرُ مَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللللَّهُ الللللْمُلِلِي اللَّهُ الللَّهُ ا

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ ﴾ وقَفَ قَوْمٌ عَلَى ظاهِرِ الآيَةِ، وقالُوا: إنَّها ابْتلعتْ مَا نَبَع منْهَا، ولم تبْتَلِعْ ماءَ السَّهاءِ، فصَارَ ذلِكَ بِحارًا وأنْهَارًا، وهو معْنى قوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وذَهَب آخَرُونَ إلى أنَّ المرَادَ: ابْلَعِي ماءَكِ الَّذي عليْكِ، وهوَ مَا نبَعَ مِنَ الأرْضِ ونَزَل مِنَ السَّماءِ، وذلِك بعْدَ أنْ غرِقَ مَا على وجْهِ الأرْضِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَيَنْسَمَا مُ أَقِلِعِي ﴾؛ أي: أمْسِكي عنْ إنْزَال الماءِ.

ق الَ ابْنُ الأنْبَادِيِّ: لَمَا تقدَّم ذكْرُ المَاءِ، عُلم أنَّ المُعْنَى: أَقْلِعي عنْ إِنْ المَاءِ(٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير مقاتل (۲/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي (١١/ ٤٣٠).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾؛ أي: نقَصَ.

قال الزَّجَّاجُ: يُقال: غَاضَ المَاءُ يَغِينضُ؛ إذَا غابَ فِي الأرْضِ، ويجُوزُ إشْسَامُ الضَّمِّ فِي الغيْنِ<sup>(۱)</sup>.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾.

قالَ ابْنُ عبَّاسِ: غرِقَ مَنْ غرِقَ، ونجَا مَنْ نَجَا(٢).

وقالَ مُجاهِدٌ: «قُضي الأمْرُ»: هَلاكُ قوْم نُوح<sup>(٣)</sup>.

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: «وقُضِيَ الأَمْرُ»؛ أي: فُرِغَ منْهُ (١٠).

قَالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ: والمعْنَى: أُحْكِمَتْ هلَكَةُ قَوْمِ نُوحٍ، فلمَّ دلَّتِ القِصَّةُ عَلَى مَا يُبيِّنُ هلكتهُم؛ أغْنَى عن نعْتِ الأمْرِ (٥٠).

[٣٧٣/أ] قُولُه تعَالى: ﴿ وَأَسْتَوَتْ ﴾ يعْنِي: السَّفِينةَ ﴿ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾: وهو اسْمُ جَبَل.

وقرَأَ الأَعْمَشُ، وابْنُ أبِي عَبْلَةَ: ﴿ عَلَى الْجُودِيْ ﴾ بسُكونِ اليَاءِ (١٠).

- (١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٥)، وإشهام الضم: الميل إلى الضمَّ قليلاً في الغين.
  - (٢) تنوير المقباس (ص: ١٨٥).
- (٣) تفسير مجاهد (ص: ٣٨٧- ٣٨٨)، ومن طريقه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٣٦)، وابس أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٣٥) (٣٠٥)، وعزاه السيوطي في الدر المشور (٣/ ٣٣٥) إلى أبي الشيخ.
  - (٤) غريب القرآن (ص: ٨١).
  - (٥) انظر البحر المحيط (٦/ ١٦٠).
- (٦) قراءة شاذة، انظر عزوها للأعمش في المحتسب (١/ ٣٢٣)، ولهما في الكامل للهذلي (ص: ١٠٥١).

ق الَ النّ الأنْسارِيِّ: وتشدِيدُ اليَاءِ فِي ﴿ ٱلْجُودِيِّ ﴾؛ لأنَّها ياءُ النَّسبة، فهي كاليَاءِ فِي عَلَويِّ، وهَاشِمِيِّ، وقدْ خفَّفَها بعْضُ القُرَّاءِ، ومِنَ العرَبِ فهِي كاليَاءِ فِي عَلَويِّ، وهَاشِمِيِّ، وقدْ خفَّفَها بعْضُ القُرَّاءِ، ومِنَ العرَبِ مَنْ يُخفِّ فُ باءَ النِّسبَة، فيُسكِّنُها فِي الرَّفْعِ، والخفْض، ويفتحُها فِي النَّصْبِ، فيقُولُ: قاءَ زيْدٌ العَلَوِيُّ، ورَأَيْتُ زيدًا العَلوِيَ (۱).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: درَاتِ السَّفِينَةُ بالبيْتِ أَرْبعِينَ يوْمًا، ثُمَّ وجَّهَهَا اللهُ إلى الجُودِيِّ فاسْتقرَّتْ عليْهِ<sup>(٢)</sup>.

واخْتلَفُوا أَيْنَ هَذَا الجِبَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقُوَالٍ:

أحدُها: أنَّه بالموْصِلِ، رَواه أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup>، وبهِ قالَ الضَّحَّاكُ<sup>(٤)</sup>. والثَّانى: بالجزيرَةِ، قالَهُ مُجَاهِدٌ، وقتادَةُ.

وقالَ مُقاتِلٌ: هوَ بالجزِيرَةِ قرِيبٌ مِنَ المَوْصِل(٥).

والثَّالث: أنَّه بناحِيةِ آمِدَ<sup>(١)</sup>، قالَه الزَّجَّاجُ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٨٨٢) عن عكرمة عن ابن عبَّاس، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٤٣١) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة به.

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٣٨)، قال: حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: {واستوت على الجودي}، هو جبل بالموصل. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٩١٨) من طريق آخر عن الضحاك.

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) آمد: بكسر الميم؛ بلدٌ قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نَشَز وجلة، من الثغور المعروفة، ينسب إليها علماء، أشهرهم أبو الحسن الآمدي. انظر: معجم البلدان (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٥).

# وِفِي عِلَّةِ اسْتِوَائِهَا عليْهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه لم يغْرَقْ؛ لأنَّ الجِبالَ تشَانَحَتْ يومَئذٍ وتطَاوَلَتْ، وتوَاضَعَ هوَ فلم يغْرَقْ، فأرْسَتْ عليْهِ، قالَهُ مُجاهِدٌ (١).

والشَّانِي: أَنَّهُ لَّا قَـلَّ المَاءُ أُرسَتْ عليْهِ، فَكَانَ اسْتَوَاؤُها عليهِ دِلاَلَةً عَـلَى قِلَّةِ المَاءِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بُعدًا مِن رحْمَةِ اللهِ للْقَوْمِ الكافِرينَ (٢).

فإنْ قيلَ: ما ذَنْبُ مَن أُغْرِقَ مِنَ البِهَائِم والأطْفَالِ؟.

فا لَجَوَابُ: أَنَّ آجَا لَهُم حضرَتْ، (فأُمِيتُوا بالغرَقِ)<sup>(٣)</sup>، قالَهُ الضَّحَّاكُ<sup>(٤)</sup>، وابْن ُ جُريجِ.

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ رَبِّ إِنَّا بَنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ إنَّها قالَ نوحٌ هذَا؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد (ص: ٣٨٨)، أخرجه ابن جريس الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٣٧) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٩١٥) من طريق ورقاء، به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٣٥) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٣٢- ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٣٩) قال: حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذيقول: حدثنا عبيد بن سليان قال: سمعت الضحاك يقول: تزعم أناسٌ أن من غرق من الولدان مع آبائهم، وليس كذلك، إنها الولدان بمنزلة الطير وسائر من أغرق الله بغير ذنب، ولكن حضرت آجالهم فهاتوا لآجالهم.

وعَدَهُ نجاةَ أَهْلِه، فقَال ﴿ وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكَمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [بالحقّ] (١)، قالَ ابْنُ عبَّاسِ (١): أَعْدَلُ العَادِلِينَ.

وقالَ ابْنُ زِيْدٍ: وأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ بِالْحَقِّ (٣).

واخْتلَفُوا فِي هذَا الَّذِي سألُ (١) فيهِ نوحٌ علَى قُولَيْنِ:

أحدُهما: أنَّه ابْنُ نُوحٍ لِصلْبِه، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وعِكرِمَةُ، وسعِيدُ بُن جُبيرٍ، ومُجَاهِدٌ، والضَّحَّاكُ، والجُمهُ ورُ.

والثَّاني: أنَّه وُلِدَ علَى فِراشِهِ لِغير رِشْدَةٍ (٥) ولَمْ يكُنْ ابْنه (٦).

(١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٧٥)، والتفسير البسيط (١١/ ٤٣٤- ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٤٠) من طريق ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {وأنت أحكم الحاكمين} قال: أحكم الحاكمين بالحق، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٩٣٣)، من طريق أصبغ بن الفرج، قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: {وأنت أحكم الحاكمين} قال: بالحق.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) ويقصدون بقوهم: ليس ولد رشدة؛ أي: أنَّه ولد زنا.

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن جريج، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٤٢)، وقال ابن كثير في تفسيره (١٥/ ٣٤٢): وقد نصَّ غيرُ واحدٍ من الأثمة على تخطِئة مَن ذهب في تفسير هذَا إلى أنّه ليس بابنه، وإنها كان ابْن زِنْية، ويُحكى القوْلُ بأنّه ليس بابنه، وإنها كان ابْن زِنْية، ويُحكى القوْلُ بأنّه ليس بابنه، وإنّه كان ابْن في مير، وأبي جعفر الباقِر، وابْن جُريج، كان ابْن امرأتِهِ عن مُجاهد، والحسن، وعُبيد بْن عُمير، وأبي جعفر الباقِر، وابْن جُريج، واحتج بعْضُهم بقوله: ﴿ فَخَانَا هُمَا ﴾ [التحريم: ١٠] فيمّن قالَهُ الحسنُ البصريُّ، احتج بهاتَيْنِ الآيتَيْنِ. وبعْضُهم يقُول: كان ابْنَ امْرأته، فيمّن قالَهُ أن يكونَ أزادَ مَا أزادَ الحسنُ، أوْ أزادَ أنّه نُسِب إليه مجازًا؛ لكونِه كان ربيبًا عنده، والله أعلم. وقالَ ابْنُ عبَّاس، وغيرُ واحِدِ مِنَ السَّلفِ: ما زَنَتْ امْرأَهُ نَبِيً =

رَوى ابْـنُ الأنْبَـارِيِّ بإسْـنادِهِ عـنِ الحَسـنِ أَنَـه قـالَ: لم يكُـن ابْنَـهُ(١)، إنَّ امْرأَتـهُ فجَـرَتْ.

وعنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: لم يَكُن ابْنَهُ، إنَّ امْراَتَهُ خَانَتْهُ (٢)، وعن مُجَاهِدٍ نحْوُ ذلِك. وقالَ ابْنُ جُريجِ (٣): نادَاهُ نُوحٌ وهوَ يحْسِبُ أَنَّه ابْنُه، وكان وُلِد على فِراشِهِ. فعَلَى القوْلِ الأوَّلِ؛ يكُونُ في معْنَى قوْلِه: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ قوْلَانِ: أحدُهُما: ليْسَ مِنْ أَهْلِ دينِكَ.

والثَّاني: ليْس مِنْ أَهْلِكَ الَّذِين وعَدْتُكَ نَجاتَهُم.

ق الَ ابْنُ عَبَّ اسٍ: مَا بِغَتِ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قطُّ، وإنَّ المعْنَى: ليْسَ مِنْ أَهْلِكَ الَّذِينَ وعَدْتُكَ نَجاتَهُم (٤).

=قطُّ، قالَ: وقوْلُه: ﴿إِنَّهُ، لِيَسَمِنَ أَهْلِكَ ﴾؛ أي: الذين وعَدْتُك نَجاتَهُم. وقولُ ابْنِ عَبَّاسٍ في هذَا هوَ الحقُّ الَّذِي لا تحيدَ عنْهُ، فإنَّ اللهَ سُبحانه أغْيَرُ مِن أَنْ يُمكِّنَ امْرأةَ نَبِي مِنَ الفَاحِشةِ، ولهذَا غَضِب اللهُ على الَّذِين رَمُوا أُمَّ المؤمِنينَ عائِشةَ بِنتَ الصَّدِّيقِ رَوْجَ النَّبِي اللهَ عَلَى الَّذِين تَكلَّمُوا بهذَا وأشاعُوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۳٤٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٣٩) من طريق هشيم عن عوف، عن الحسن، في قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ قال: لم يكن ابنه. ولم أقف على رواية ابن الأنباري.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٣٦) عن الشعبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٤٢)، وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد السرَّزَاق في تفسيره (٢/ ٣٠٧)، وسعيد بن منصور في سننه (٥/ ٣٥٢)، وعزاه والطبري في تفسيره (١/ ٣٤٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٣٩)، وعزاه السيوطى في الدر المنشور (٣/ ٢٠٦) إلى الفريابي وأبي الشيخ وابن عساكر.

وعَلَى القولِ الآخرِ؛ الحكلامُ على ظاهِرِه، والأوَّلُ أَصَحُّ؛ لَمُوافَقتِهِ ظاهِرَ القُراَذِ، ولِإجْتِماعِ الأكْثَرِينَ عليْهِ، وهوَ أَوْلَى مِن رمْيِ زوْجةِ (١) نَبِيً ظاهِرَ القُرآذِ، ولِإجْتِماعِ الأكْثَرِينَ عليْهِ، وهو أَوْلَى مِن رمْيِ زوْجةِ (١) نَبِيً بفاحِشَةٍ.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾.

قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، ونَافِعٌ، وأبو عمْرٍو، وابْنُ عَامِرٍ، وعَاصِمٌ، وحمْرةُ: ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ ﴾ رفع الرَّاءِ ٣).

وفيهِ قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّه يرجِعُ إلى السُّؤَالِ فيهِ.

فالمعْنَى: سُؤَالُك إِيَّايَ فيهِ عمَلٌ غيرُ صَالِحٍ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، وقتادَةُ، وهذَا ظاهِرٌ؛ لأَنَّه قد تقدَّم السُّؤالُ فيهِ فِي قوْلِه: ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فرَجعَتِ الكِنَايةُ إليْهِ.

والثَّاني: أنَّه يرجِعُ إلى المسؤُولِ فيهِ.

وفِي هذَا المعننَى قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه لِغيْرِ رِشْدَةٍ، قالَهُ الحسنُ.

والثَّانِي: أنَّ المعنى: إنَّه ذو عمَلِ غيرِ صالِحٍ، قالَهُ الزَّجَّاجُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ف): وجه.

<sup>(</sup>٢) في (ف): برفع.

<sup>(</sup>٣) قراءة الجمهور، انظر: التيسير (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٥).

ق الَ ابْنُ الأنْب ادِيِّ: مَنْ ق الَ: «ه وَ لِغ يْرِ دِشْدَةٍ»؛ ق الَ: المعْنَى: إنَّ أَصْلَ ابْنِكَ الَّذِي تظُنُ أَنَّه ابْنُكَ عمَلٌ غ يْرُ صَالِحٍ. ومَنْ ق الَ ('): إنَّه ذو عمَلٍ غَيْرُ صَالِحٍ، ومَنْ ق الَ ('): إنَّه ذو عمَلٍ غَيْرِ صَالِحٍ؛ ق الَ: ح ذَفَ المُضافَ، وأقَ امَ العَم لَ مَقامَهُ؛ كما تقُولُ العربُ: عبدُ اللهِ إِقْبَ اللهِ إِلْهُ اللهِ إِقْبَ اللهِ إِلْهُ اللهِ إِقْبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْعَلَيْنَ المُلْعَلَيْنَ المُلْعَلَيْنِ المُلْعَلِي المُلْعَالِي المُلْعَلَيْنَ المُلْعَلَيْمِ المُلْعَلَاءُ المُلْعَلَيْنَ المُعْلَى المُعْلَى المُلْعَلَى المُعْلَى المُلْعَلَى المُعْلَى المُلْعَ

وقراً الكِسائِيُّ: {عَمِلَ} بكسْرِ اللِيمِ وفتْحِ اللَّامِ {غَيْرَ صَلْلِحٍ} بفتْحِ الرَّاءِ، يُشير إلى أنَّه مُشرِكٌ (٣).

قُولُه تعَالى: ﴿ فَلَا تَتَنَانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾.

قراً أَبْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأَبْنُ عامِرٍ: «فَلاَ تَسْأَلَنَّ» بفتْحِ اللَّامِ، وتشدِيد النُّونَ، وفتَحَهَا أَبْنُ عامِرٍ (١٠)، كسَرَا النُّونَ، وفتَحَهَا أَبْنُ كَثِيرٍ، وحذَفُوا اليَّاءَ فِي الوَصْل والوَقْفِ.

وقرَأ عاصِمٌ، وأبو عمْرِو، وحمْزَةُ (٥)، والكِسائِيُّ: بسُكونِ اللَّام، وتَخْفِيفِ (١) النُّونِ، غيْرَ أَنَّ أَبَا عمْرِو، وأبا جعْفرِ (٧)، أَثْبَتَا اليَاءَ في الوَصْلِ، وحذَفَاهَا في الوَقْفِ، ووَقَفَ عليْهَا يعْقُوبُ بالياءِ، والباقُونَ يَحْذِفُونَها في الحَالَيْنِ (٨).

<sup>(</sup>١) من قوله: (من قال: هو لغير رشدة)... إلى هنا ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) إيضاح الوقف والابتداء (٢/ ١٣٧- ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) قراءة سبعية متواترة، انظر: التيسير (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف) زيادة: وحمزة.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ف): وتشديد.

<sup>(</sup>٧) ليس في (ج).

<sup>(</sup>٨) انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٤)، والتيسير؛ للداني (ص: ١٢٥)، وتفسير ابغوي=

قالَ أبوعَلِيِّ: مَن كَسَرَ النُّونَ؛ فقَدْ عدَّى السُّوَّالَ إلى مفْعُولَيْنِ: أحدُهما: اسْمُ المتكلِّم، والآخَر: الإسْمُ المؤصُولُ، وحُذفَتِ النُّونُ الْمُتصلةُ بيَاءِ المتكلِّم؛ لاجْتِماعِ النُّونَاتِ. فأمَّا إثْباتُ الياءِ في الوَصْل فهوَ الأصْلُ، وحذْفُها أخَفُ، والكَسْرَةُ تدُلُّ عليها، وتُعْلِم (١) أنَّ المفْعُولَ مُرادٌ فِي المعْنَى (٢).

ثُمَّ في معننى الكلامِ ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه نسبتُه إليهِ، وليس منهُ.

والثَّانِ: في إدْخالِهِ إيَّاه في جُملَةِ أَهْلِه الَّذِين وعَدَهُ نجَاتَهُم.

والثَّالث: سُؤالُه فِي إنْجاءِ كَافِر مِنَ العَذَابِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدُها: أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ فِي سُؤالِكَ مَنْ لَيْسَ مِنْ حِزْبِكَ.

والثَّاني: مِنَ الجاهِلِين بوَعْدِي؛ لأنِّي وعْدتُ بانْجَاءِ المؤْمِنينَ.

والثَّالث: مِنَ الجَاهلِينَ بنسَبكَ؛ لأنَّه ليْسَ مِن أَهْلِكَ.

﴿ قِيلَ يَنُوحُ آهْبِطْ بِسَلَوِ مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَوِ مِمَّن مَعَلَّ وَأُمَمُ سَنُمَيَّعُهُمْ مُ ثُمَّ يَعَشُهُ مِ مِنَاعَذَابُ أَلِيدُ ۞ ﴾ [هـود: ٤٨].

<sup>=(</sup>٢/ ٤٠٥)، والنشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) في المطبوع من الحجة، و(ج): ويعلم. وليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٣٤٦).

0

قُولُه تعَالى: ﴿ يَنْوُحُ أَهْبِطْ ﴾ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُريدُ: مِنَ السَّفِينةِ إلى الأَرْضِ (١٠). ﴿ إِسَلَامِ مِنَّا ﴾؛ أي: بِسَلامِهِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ ﴾.

قَالَ المَفَسِّرُونَ: البَركَاتُ علَيْه: أنَّه صارَ أَبُا للْبَشِرِ (١) جَمِيعًا؛ لأنَّ جميعَ الخلْقِ مِنْ نسْلِه. ﴿ وَعَلَىٰٓ أُمُومِمِّنَ مَعَكَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: يُريدُ: مِنْ ولَدِكَ (١٠).

قَـالَ ابْنُ الأَنْبَـارِيِّ ( أَ): المعْنَى: مِـن ذَرَارِي مَنْ معَـكَ، والمرَادُ: المؤْمِنُونَ مِن [ ٢٧٤] ذُريَّتِـه. ثُمَّ ذكَـرَ الكفَّارَ، فقـالَ: ﴿ وَأَمَمُ ﴾؛ أي: مِـنَ الذُّريَّةِ أيضًا.

والمعْنَى: وفيمَنْ نَصِفُ لَكَ أُمَمٌ، وفيمَنْ نَقُصُ عليْكَ أَمْمَ، وفيمَنْ نَقُصُ عليْكَ أَمْرَهُ أُمَمَ المؤسَنُمَيَّعُهُمْ ﴾؛ أي: في الدُّنْيا ﴿ ثُمَّ يَمَسُّهُ مِمِّنَا عَذَابُ أَلِيعٌ ﴾ فِي الآخِرَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ القُرَظِيُّ (°): لم يبْقَ مُؤمِنٌ ولَا مُؤْمِنةٌ فِي أَصْلابِ الرِّجَالِ وأَرْحَامِ النِّسَاءِ يومن ذِ إلى (أَنْ تَقُومَ السَّاعةُ) (١) إلَّا وقد دخَلَ فِي ذَلِكَ السَّلام والبَرَكاتِ، ولم يبْقَ كافِرٌ إلَّا دخَل في ذلِك المَتَاع والعذَابِ.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٧٦)، والتفسير البسيط (١١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): البشر.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في البسيط (١١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي التفسير البسيط (١١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (١٥/ ٣٥٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٦) في (ف): إلى يوم القيامة.

﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْكَ مِنْ أَنْكَ الْعَنْ نُوحِهَ آ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَ آنَتَ وَلَا فَوْمُكُ مِن قَبْلِ هَنَّا فَأَصْبِرٌ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَ الْعَنْقِبَ الْعَلَى عَلَيْهِ آخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنَقُومِ ٱغْبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَكُم مِن إِلَنْهِ عَبْرُهُ وَ اللَّهُ عَبْرُهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ آخِرِي إِلَا عَلَى ٱلَذِي إِلَىٰهِ عَبْرُهُ وَ إِنَّ أَنْتُكُمْ عَلَيْهِ آخِرًا إِنْ اَجْرِي إِلَا عَلَى ٱلَذِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ أَوْلُوا إِلَيْهِ مُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا نَكُولُوا أَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَالِيَةُ مُنَالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قُولُه تعَالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ ﴾.

في المشَارِ إليهِ(١) بـ ﴿ يَلْكَ ﴾ قولانِ:

أحدُهما: قِصَّةُ نُوحٍ.

والثَّاني: آيَاتُ القُرآنِ.

والمعنى: تلك مِنْ أخبار ما غَابَ عنْكَ وعنْ قوْمِك.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ قَالَ هَاهُنا: ﴿ تِلْكَ ﴾ وفي مكانٍ آخَرَ ﴿ زَلِكَ ﴾؟.

فقَدْ أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ، فقَالَ: ﴿ يَلْكَ ﴾ إِشَارةٌ إِلَى آياتِ القُرآنِ، و ﴿ ذَلِكَ ﴾ إِشَارةٌ إِلَى الخَبرِ والحدِيثِ، وكلَاهما معْرُوفٌ في اللَّغةِ الفَصيحَةِ؛ يقُول الرَّجُلُ: قد قدِمَ فُلانٌ، فيقُولُ سامِعُ قوْلِه: قد فرِحْتُ بهِ، الفَصيحَةِ؛ يقُول الرَّجُلُ: قد قدِمَ فُلانٌ، فيقُولُ سامِعُ قوْلِه: قد فرِحْتُ بهِ، وقد سُررتُ بِهَا (٢)، فإذا ذكر، عنى القُدومَ، وإذا أنَّتْ، ذهبَ إلى القَدْمَة (٣).

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ج): قد سررت، وقد فرحت بها.

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى القرآن؛ للفراء (٢/ ١٨).

قوْلُه تعَالى: ﴿ مِن قَبْلِ هَٰذَا ﴾ يغنِي: القُرآنَ ﴿ فَأَصْبِرُ ﴾ كما صبرَ نوحٌ عملَ أذَى قوْمِه ﴿ إِنَّ الْعَنقِبَةَ ﴾؛ أي: آخِرَ الأَمْرِ بالظَّفرِ والتَّمْكينِ ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴾؛ أي: لَك ولِقوْمِك كما كانَ لُؤمِني قدوْمٍ نُوحٍ.

قولُ تعَالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَّتَرُونَ ﴾؛ أي: ما أنْتُم إلَّا كاذِبُونَ فِي إشْراكِكم معَ اللهِ عزَّ وجلَّ الأوْثَانَ. وما بعْدَ هذَا قد سبَقَ تفسيرُهُ [يونس: ٧٧]... إلى قول تعَالى: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّذَرَارًا ﴾، وهذا أيضًا قد سبَقَ تفْسِيرُه (١) في سُورة الأنْعام [آية: ٦١].

والسَّببُ في قوْلِه لهُم ذلِك: أنَّ اللهَ تعَالى حبَس المطرَ عنْهُم ثلاثَ سِنينَ، وأعْقَمَ أرْحامَ نِسائِهِم، فوَعَدَهُم إِحْياءَ بِلادِهِم وبسْطَ الرِّزْقِ للشم إنْ آمَنُوا.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾.

فيهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه الولدُ وولدُ الوَلدِ، روَاه أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: يزدكُمْ شِدَّةً إلى شِدَّتِكُم، قالَهُ مُجاهِدٌ، وابْنُ زيْدٍ.

والثَّالِثُ: خصْبًا إلى خصْبِكُم، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

قُولُمه تعَمالى: ﴿ وَلَانَنَوَلَوْ أَنْجُرِمِينَ ﴾ قالَ مُقاتِلٌ: لَا تُعْرِضُوا عن التَّوْحيدِ مُشركِينَ (٢).

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٨٦).

﴿ إِن نَعُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَاَشَهَدُوٓ اَ أَنِي بَرِىٓ ءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَإِن كُوْمَ مَا تَشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ وَإِن كُومً مَّا اللَّهِ وَإِن كُومً مَّا اللَّهِ وَإِن اللَّهِ وَإِن كُومً مَا يَعْلَى اللَّهِ وَإِن اللَّهِ وَإِن كُومً مَا يَعْلَى اللَّهِ وَإِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلّٰ اللللَّالِمُ الللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللللَّالِمُواللَّاللَّا الللَّهُ وَا

قُولُه تعَالى: ﴿إِن نَقُولُ ﴾؛ أي: ما نقُول فِي سبَبِ مُحالفتِكَ إِيَّانَا إِلَّا أَنَّ بعْضَ آلْمِتِنَا أَصَابَكَ بِجُنُونٍ لِسبِّكَ إِيَّاهَا، فالَّذِي تُظهِر مِن عبْبِهَا لَا لِحِق (١) عقْلُك مِنَ التَّغْيير (٢).

قَالَ ابْنُ قُتِيبةً (٢): يُقَال: عَرَانِي كَذَا، واعْتَرَانِي: إِذَا أَلِمَّ بِي. ومنْهُ (١) قِيلَ لَمِن أَتَاكَ يَطْلُب نَائِلَك: عَارٍ، ومنْهُ قَوْلُ النَّابِغةِ [من الوافر]: [٣٧٤]

أَتَيْتُكَ عَارِيًا خَلَقًا ثِيَابِي عَلَى خَوْفٍ تُظَنَّ بِيَ الظُّنُونُ (٥) قُولُه تعَالى: ﴿ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ ﴾ ... إلى آخر الآية.

حرَّكَ ياءَ ﴿ إِنِّ ﴾ نَافِعٌ.

<sup>(</sup>١) في (ج): محق.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في الوجيز (ص: ٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه (ص: ٢٢٢)، وجهرة أشعار العرب (ص: ٧٣)، والشعر والشعراء (ص: ٨٤)، وتهذيب اللغة (٣/ ٢٣٧٣) (عرا)، ليس قوله: عاريًا، من عريت، وإنها هو من عروته؛ إذا ألمت به، والخلق: البالي.

0

ومعْنَى الآية: إنْ كنْتُم تقُولونَ: إنَّ الآلهةَ عاقَبتْنِي لِطَعْنِي عليْهَا؛ فإنِّ على يقِينٍ مِن عبيها والبراءَةِ منْهَا، وهَا أَنَا ذَا أَزِيدُ فِي الطَّعْن عليْهَا.

﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ﴾؛ أي: احْتالُــوا أنْتــم وأَوْثَانُكــم في ضرِّي. ﴿ ثُمَّ [لَا نُنظِرُونِ ﴾؛ أي]('): لا تُمُهلُــون.

قَالَ الزَّجَّاجُ: وهذَا مِن أَعْظَمِ آيَاتِ الرُّسُلِ(٢)، أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ وَحُدَهُ، وأُمتُه مُتعاوِنَةٌ عليْهِ، فيقُولُ هَمُم: كِيدُونِ، فيلا يسْتطِيعُ أَحَدٌ منْهُم ضَرَّهُ، وكذلِكَ قالَ نوحٌ لِقوْمِه: ﴿ فَأَجْعِمُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكآ هَكُمْ ﴾، وقالَ مُحمَّدٌ ﷺ: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُرْكِذَ قَكِيدُونِ ﴾ [المرسلات: ٣٩] (٣).

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِهَا ﴾ قالَ أَبُو عُبيدَةَ (١): المعننى: أنَّها فِي قَبْضَتِهِ ومُلْكِه وسُلْطانِهِ (٥).

فإِنْ قِيلَ: لِمَ خصَّ النَّاصِيةَ؟.

فالجواب: أنَّ النَّاصِيةَ هِي شَعرُ مُقدَّمِ الرَّأْسِ، فإذا أَحذْتَ بها مِن شخص، فقَدْ ملَكْتَ سائرَ بدَنِه، وذَلَّ لكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): الرسول.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال أبو عبيدة) ليس في (ج).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ٢٩٠).

قَالَ مُجَاهِدٌ: عَلَى الْحَقِّ<sup>(۱)</sup>. وقَالَ غَيْرُه: فِي الْكَلَام إِضْمَارٌ، تَقْدِيرُه: إِنَّ ربِّي يذُلُّ علَى صِراطٍ مُستَقِيمٍ<sup>(۱)</sup>.

فإِنْ قِيلَ: مَا وجْهُ المناسبَةِ بين قوْلِه: ﴿ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَا ﴾ وبينَ كوْنِه على صِراطٍ مُستقِيم؟.

### فعَنْهُ جَوَابَانِ:

أحدُهما: أنَّه لمَّا أَخْبَرَ<sup>(٣)</sup> أنَّه آخِذٌ بِنوَاصِي الخلْقِ، كانَ معْناهُ: أنَّهُم لا يخْرُجونَ عنْ قبْضَتِهِ، فأخْبَرَ أنَّه علَى طريق لا يعْدِلُ عنْه هارِبٌ، ولا يخْفَى عليْه مُستَتِرٌ.

والشَّاني: أنَّ المعْنَى: أنَّ وإنْ كانَ قادِرًا عليْهِم، فهوَ لايظْلِمُهُم، ولا يُريد إلَّا العدْلَ، ذكرَهُما ابْنُ الأنْبارِيِّ (١).

﴿ فَإِن تَوَلَوْاْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَاۤ أَرْسِلْتُ بِهِۦۤ إِلَيۡكُوۡ ۚ وَيَسۡنَخۡلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيۡرَكُوۡ وَلَا نَضُرُّونَهُۥ شَيۡنَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰكُلِّ شَيۡءٍ حَفِينُظُ ﴿ ﴾ [هـود: ٥٧].

قُولُه تَعَالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه فعْلُ ماضٍ، معْناهُ: فإِنْ أَعْرَضُوا؛ فعلَى هذا فِي الآيَةِ إضْهارٌ، تلْخِيصُه: فإِنْ أَعْرَضُوا فقُل للمُم: قد أَبْلغْتُكُم، هذَا مذْهبُ مُقاتلِ فِي آخَرِينَ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد (ص: ۳۸۹)، وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ٣٦٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۵/ ٣٦٤)، وابن أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (١٨/ ١٤) دون عزو.

<sup>(</sup>٣) في (ف): أخبره.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٨٦).

والشَّاني: أنَّه خِطابٌ لِلْحاضِرينَ، وتقْدِيرُه: فإِن تتولَّوا، فاسْتَثْقلُوا الجَمْعَ بيْنَ تاءَيْنِ مُتحرِّكَتيْنِ، فاقْتُصر على إِحْداهُما، وأُسْقِطتِ الأُخْرَى؛ كما قالَ النَّابِغَةُ [من مجزوء الكامل]:

الْمَرْءُ يَهْوَى أَنْ يَعْيِ بِشَ وَطُولُ عَيْشٍ قَدْ يَنِضُرُّهُ تَفْنَى بَشَاشُتُهُ وَيَبْقَ بِي بَعْدَ حُلْوِ الْعَيْشِ مُرُّهُ وَيَبْقَ بِي بَعْدَ حُلْوِ الْعَيْشِ مُرُّهُ وَيَبْقَ بِي مَا (١) يَرَى شَيْئًا يَسُرُّهُ (١) وَرَبَى شَيْئًا يَسُرُّهُ (١)

أرادَ: وتتصرف الأيام، فأسقَط إحْدَى التَّاءَيْنِ، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (٣).

قولُـه تعَـالى: ﴿ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُو ﴾ فيهِ وعِيدٌ لهُـم بالهَـلاكِ ﴿ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ حَفِيظٌ ﴾ فيــهِ قــوُ لَانِ:

أحدُهما: حفِيظٌ على أعْمالِ العِبادِ حتَّى يُجازِيَهم بهَا.

والشَّاني: أنَّ «عَلَى» بمعْنَى اللَّامِ، فالمعْنَى: لِكلِّ شيْء حافِظٌ، فهوَ اللَّامِ، عُفظُنِي مِن أنْ تنَالُونِي بِسُوءِ.

﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْ مَنَا نَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

(\*\*) \* [هـود: ٥٥].

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): لا.

<sup>(</sup>۲) تنازع هذا البيت ثلاثة: النابغة الذبياني، والجعديّ ولبيد، وهو في دواوينهم، صفحات (۲) رص: ۲۳۰)، و(ص: ۱۹۱)، و(ص: ۳۱۵)، كما تُنسب لأبي العتاهية، وهي في ديوانه (ص: ۲۳۰) وفي الحماسة؛ للبحتري (ص: ۹۵) مع بعض الاختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (أراد)... إلى هنا ساقط من (ج).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا ﴾ فيهِ قولانِ:

أحدُهُما: جاءَ (١) عذَابُنَا، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والثَّاني: جاءَ أَمْرُنا بِهِلَاكِهِم.

قُولُه تعَالى: ﴿ نَعَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا ﴾ فيه قو لان:

أحدُهما: نجَّيْنَاهُم (٢) مِنَ العذَابِ بِنعْمَتِنَا.

والشَّاني: نجَّيْنَاهُم بأنْ هدَيْنَاهُم إلى الإيمَانِ ""، وعصَمْنَاهُم مِنَ الكُفْرِ، رُوي القوْلانِ عنِ ابْنِ عبَّاسِ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَنَجَيْنَاهُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾؛ أي: شديد؛ وهو مَا استحقَّهُ قَوْمُ هودٍ مِنْ عذَابِ الدُّنْيا والآخِرَةِ.

﴿ وَبِلْكَ عَادِّ جَحَدُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ ﴾ 
[هـود: ٥٩].

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادُ [جَحَدُواْ](١) ﴾ يعْنِي: القبيلة ﴿ وَعَصَوْارُسُلَهُ ﴾ لِقائِلٍ أَنْ يقُولَ: إنَّها أُرسِل إليهم هودٌ وحْدَهُ، فكيْفَ ذُكِر بلفْظِ الجمْعِ؟.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ف): أنجيناهم.

<sup>(</sup>٣) أشار ناسخ الأصل إلى نسخة فيها: الإسلام.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من (ر)، و(م).

### 0

#### فالجوابُ مِن ثلاثَةِ أَوْجِهِ:

أحدُها: أنَّ عَدْ يُذكس (١) بلفْ ظِ (١) الجَمْعِ ويُس ادُبهِ الواحِدُ؛ كَقُولِه: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ والمسرَادُ بهِ: النَّبِعِيُ ﷺ وحْدَهُ (١).

والثَّاني: أنَّ مَنْ كذَّبَ رسُولًا واحِدًا(١)؛ فقَدْ كذَّبَ الكُلَّ.

والثَّالث: أنَّ كُلُّ مرَّةٍ يُنذرهُم فيهَا هِي رِسالَةٌ مُجدَّدةٌ، وهوَ بها(٥) رَسُولٌ.

والجبَّارُ: الَّذي طالَ وفَاتَ [اليَدَ](١)(٧).

ولِلْعُلَمَاء فِي الجبَّارِ أَرْبِعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أَنَّه الَّذِي يِقْتُلُ عِلَى الغضَبِ ويُعاقِبُ عِلَى الغضَبِ، قالَهُ الكلْبِيُّ.

والثَّانِي: أَنَّه الَّذِي يجبُرُ النَّاسَ علَى مَا يُريدُ، قالَهُ الزَّجَّاجُ (٨).

والثَّالث: أنَّه المسلَّطُ.

<sup>(</sup>١) في (ف): يذكره.

<sup>(</sup>٢) في (م): لفظ.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (من ثلاثة أوجه)... إلى هنا ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ج): فيها.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) انظر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن وإعرابه (٢/ ١٦٣).

والرَّابِع: أَنَّه العَظِيمُ فِي نَفْسِه، المتكبِّرُ علَى العِبادِ، ذكرَهُما (١) ابْنُ الأَنْبارِيِّ (٢). والَّذي ذكرْنَاه يَجْمَعُ هذهِ الأَقْوالَ، وقد زَدْنَا هذَا شرْحًا في [سورة] (٣) المائدة [آية: ٢٢].

فَأَمَّا العَنِيدُ: فهوَ الَّذي لا يقْبَلُ الحَقَّ.

قالَ ابْنُ قُتيبةً (٤): العَنُودُ، والعَنِيدُ (٥)، والعَانِدُ: المعَارِضُ لَك بالخِلافِ عليْكَ (١).

﴿ وَأَنْتِعُواْفِ هَذِهِ الدُّنِيَا لَعْنَةُ وَيُوْمَ الْقِيْمَةُ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ الْابْعَدُ الِْعَادِ فَوْمِ هُودِ الْمَادُواْ اللّهَ مَا لَكُو مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ هُو أَنشا كُمْ مِنَ اللّهُ عَارُهُۥ هُو أَنشا كُمْ مِن الْآرضِ وَاسْتَعْمَرُكُو فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُوا إِلَيْهُ إِنَّ رَقِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ اللّهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنتَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُو فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُوا إِلَيْهُ إِنّ رَقِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ اللّهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُواً فَبْلَ هَندُ أَلَا اللّهِ مَن يَعْمُونُ مِن اللّهُ عِنَا مَرْجُوا فَمْ اللّهُ وَلَا تَمْتُوهُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن زَقِي وَ اتَنفِي مِنْهُ رَحْمَةُ فَمَن يَصُرُفِ مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ أَنْ فَا تَرْبُولُوا مَعَيْمُ أَلَا يَعْمَوهُ اللّهِ وَلَا تَمْتُوهُ اللّهِ وَلَا تَمْتُوهُ اللّهُ وَلَا تَمْتُوهُ وَمَا فَقَالَ تَمَتّعُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَمْتُوهُ اللّهُ وَلَا تَمَتُوهُ اللّهُ وَلَا تَمْتُوهُ اللّهُ وَلَا تَمْتُوهُ اللّهُ وَكُولُولُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُ وَعَذُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْعَلَالُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُ و اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ف): ذكره.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): قال أبو عبيد.

<sup>(</sup>٥) في (ج): العنيد والعنود.

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ٢٠٥).

وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِهِمَ أَ ٱلآ إِنَّ عَمُودَا كَ فَمُودَا كَ فَمُودَا كَ فَرُوازَمَهُمُّ ٱلاَبْعُذَ الْثَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَكُمَّ قَالَ سَلَكُمُّ فَمَالِيثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ فَي وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَكُمُّ قَالَ سَلَكُمُّ فَمَالِيثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ اللَّهِ الْمُودِ: ١٠ - ١٩].

قولُه تعَالى: ﴿ وَأُتِعُوافِ هَذِهِ الدُّنَا لَعْنَهُ ﴾؛ أي: أُلِحُهُ العُنَةَ تَنْصَرِفُ مَعَهُم ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾؛ أي: وفي يومِ (١) القِيامَةِ لعِنُوا(١) أَيْضًا ﴿ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُم ﴾؛ أي: بِربِّهِم، فحذَفَ الباءَ، وأنشدُوا [من البسيط]:

أَمَوْ تُكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرتَ بِهِ (٣) ........

قَــالَ الزَّجَــاجُ: وقولُــه: «أَلَا»: ابْتــدَاءٌ وتنْبِيــهٌ، و﴿ بُعْدًا ﴾ منْصُــوبٌ عــلَى معْنَــى (١٠): أبْعدَهُــم اللهُ فبَعِـدُوا (٥٠) بُعــدًا، والمعْنَــى: أبْعدَهُــم [اللهُ] (١٠) مِـن رحْمَتِهِ (٧٠). قولُه تعَالى: ﴿ هُوَ أَنشَا كُمُ مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾ (فيهِ قولَان:

<sup>(</sup>١) ليس في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): لعنوا به.

<sup>(</sup>٣) البيت بـ لا نسبة في الكامل؛ للمبرد (١/ ٣٦)، والمقتضب (٢/ ٣٥)، ومعاني القرآن؛ للزجاج (١/ ٣٥١)، وإعراب القرآن؛ للنحاس (١/ ٣١٧)، (١/ ٣٣٧)، والمحتسب؛ لابن جنبي (١/ ٢٧٢)، وعجزه: فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَب.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٦) من (ج).

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٥٩).

أحدُهما: خلقَكُم مِن آدَمَ، وآدَمُ خُلِق مِنَ الأرْض)(١).

والثَّاني: أنْشأَكُم فِي الأرْضِ.

وِفِي قُولِهِ: ﴿ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: «أَعْمَرَكُم فِيها»؛ أي: جعَلَكُم سَاكِنيها مُدَّةَ أَعْمَارِكُم، ومنْه العُمْرَى(٢)، وهذَا قول مُجاهِدٍ(٣).

والشَّاني: أطَال أعْمَارَكُم، وكانَتْ أعْمارُهُم (١٠) مِن أَلْفِ سنَةٍ إلى ثلاثِمائَةٍ [سنةٍ] (٥٠)، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والثَّالث: جعَلَكُم عُمَّارَهَا، قالَهُ أبو عُبيدةً (٦).

قُولُه تعَالى: ﴿ فَذَكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلَ هَنذَاۤ ﴾ فيه ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: أنَّهُم كانُوا يرْجُونَهُ للممْلَكةِ بعْدِ ملكِهِم؛ لأَنَّه كانَ ذا حسَبِ وثـروَةِ، قالَـهُ كعْبٌ.

<sup>(</sup>١) في (ج): أي: أنشأكم من آدم، وآدم خلق من الأرض.

<sup>(</sup>٢) هي بضم العين وإسكان الميم؛ هي ما تجعله للرجل مدة عمرك أو عمره، وقال ثعلب: العمرى: أن يدفع الرجل لأخيه دارًا، فيقول: هذه لك عمرك، أو عمري، أينا مات دفعت الدار إلى أهله؛ أي إلى ورثته.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد (ص: ٣٨٩)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٦٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٣٦٨)، وابن أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في (ر): أعماركم

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) مجاز القرآن (١/ ٢٩١) بلفظ: جعلكم عمَّار الأرض.

والشَّاني: أنَّه كان يبْغضُ أصْنامَهُم ويعْدِلُ عنْ دِينِهِم، وكانُوا يرْجُونَ رُجونَ رُجونَ وَالنَّوا يرْجُونَ رُجوعَهُ إلى دِينِهِم، فلعَّا أظْهَر إنْذارَهُم، انْقَطَع رجَاؤُهُم منْهُ، وإلى نحْوِ هذَا ذَهَبَ مُقاتِلٌ (١).

والثَّالث: أنَّهُم كانوا يرْجُون خيْرَه، فليًّا أنْذَرَهُم، زعَمُوا أنَّ رجاءَهُم لِخيْرِه قدِ انْقطَعَ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَإِنَّنَا لَغِي شَكِ ﴾ إِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ قَالَ هَاهُنَا: ﴿ وَإِنَّنَا ﴾، وقَالَ فِي "إِبْرَاهِيه»: ﴿ وَإِنَّنَا ﴾،

فالجوَابُ: أَنَّهُمْ لُغتانِ مِن لُغاتِ قُريشِ السَّبعِ الَّتِي نزَلَ القُرآنُ علَيْهَا.

أُرِينِي جَوَادًا مَاتَ هَ زُلًّا لَعَلَّنِي أَرَى مَا تَرَيْنَ أَوْ بَخِيلًا مُخَلَّدَا(٥)

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) البيت للأسود ابن يعفر في مجاز القرآن (١/ ٥٥)، وتفسير الطبري (٣/ ٧٨)، والحجة؛=

وقالَ [اللهُ](١) تعَالى: ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ ﴾ [النساء: ٧٣]، وقالَ الشَّاعِرُ [من الوافر]:

كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ: لَيْتِي أُصَادِفُهُ وَأُتْلِفُ بَعْضَ مَالِي (٢) فَأَمَّا المُرِيبُ: فهوَ الموقِعُ للرِّيبة والتُّهمَةِ، والرَّحَةُ يُراد بها هَاهُنا: النَّبوَّةُ. قولُه تعَالى: ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ التَّخْسِير: النَّقْصَانُ.

وفي معْنَى الكلّامِ قوْلَانِ:

أحدُهما: فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ بِصَارَةٍ فِي خَسَارَتِكُم، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣).

= لأي على (٢/ ٢٢٥)، والكنز اللغوي؛ لابن السكيت (ص: ٢٣)، والأغاني (١٣/ ٣٠)، والأغاني (١٣/ ٣٠)، والشعر والشعر والشعراء (١/ ٢٤١)، وجاء في رواية: (لأنني) بدل: (لعلني)، وجاء في الصحاح؛ للجوهري (٥/ ١٧٧٤): "وأنشد أبو زيد لحاتم"... فذكره، وفي تاج العروس (٣٤/ ٢٠٤): "قال ابن بري: وهو الصحيح، وقيل: هو لدريد، قال: وقد وجدته في شعر معن بن أوس المزني"، وجاء في تفسير القرطبي (٧/ ٢٤) معزوًّا لدريد بن الصمة.

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) البيت لزيد الخيل الطَّائي في ديوانه (ص: ۸۷)، ونوادر اللغة؛ لأبي زيد (ص: ٢٦٩)، وكتاب سيبويه (٢/ ٩٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٩٧)، والمفصل في صنعة الإعراب (ص: ١٧٧)، وبلا نسبة في المقتضب (١/ ٢٥٠)، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٥٥٠)، المنية: ما يتمناه الإنسان، جابر: رجل من غطفان تمنى أن يلقى زيدًا، فلما التقياطعنه زيد برمح، فانكسر ظهره.

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٣٩٣)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٥٧).

وق الَ الفرَّاءُ: المعننى: فرَ تَزِيدُونَنِي غُرْرَ تَخْسِيرِ لكُم، أي: كُلَّم اعْتَدْرْتُم عنْدِي بعُدْر؛ فهوَ يزيدُكم تخْسِيرًا(١).

وقالَ ابْنُ الأعْرَابِيِّ (٢): غيْرَ تَخْسِيرٍ لكُم، لَا لِي.

وقالَ بعْضُهم (٢): المعْنَى: فَمَا تَزِيدُونَنِي بِمَا قُلْتُم إِلَّا نِسْبَتِي لَكُم إِلَى الْحَسارَةِ.

والقوْلُ الشَّانِ: فَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ الخُسْرانِ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى دِينِكُم، وهذَا معْنَى قوْلِ مُقاتِلِ (١٠).

فإِنْ قِيلَ: فظاهِرُ هذَا أنَّه كانَ خَاسِرًا، فزَادُوهُ خسَارًا، فقدْ أَسْلَفْنَا الجَوَابَ فِي قَوْلِه تَعَالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ [التوبة: ٤٧].

قُوْلُه تَعَالَى: ﴿ هَا ذِهِ مَا فَقُهُ اللَّهِ لَكُمْ ﴾ قلد شرحْنَاهَا فِي سورة (٥) الأعْرَاف [آية: ٧٣].

قوْلُ مَعَالى: ﴿ تَمَتَّعُوا فِ دَارِكُمْ ﴾؛ أي: اسْتَمْتِعُوا بحيَاتِكُم، وعبَّرَ عن الحياةِ بالتَمتُّع؛ لأنَّ الحيَّ يكونُ مُتمتِعًا بالحواسِّ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر قول ابن الأعرابي في تهذيب اللغة؛ للأزهري (١/ ١٠٢٩) (خسر)، والتفسير البسيط؛ للواحدي (١/ ٤٥٨). وفي (ج): وقال ابن الأنباري.

<sup>(</sup>٣) ذُكر هذا القول عن الحسين بن الفضل؛ كما في الكشف والبيان (١٤/ ٣٩٣)، وتنسير البغوي (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ج)، و(ف).

# قوْلُه تعَالى: ﴿ ثُلَاثُهُ أَيَّامِ ﴾.

قالَ المفسّرُونَ: لَمَّا عُقرتِ (۱) النَّاقةُ صعَد فَصِيلُها إلى الجَبَلِ، ورَغَا (۲) شكلاتَ مسرَّاتٍ، فقالَ صَالِحٌ: لِكُلِّ رعْوَةٍ أَجْلُ يوْمٍ، أَلَا إِنَّ اليَوْمَ الأَوَّلَ الْعَبِحُ وجُوهُكُم مُصفرَّةً، واليوْمَ النَّالِثَ مُسُودَةً، فلنَّا أَصْبَحُوا فِي اليوْمِ النَّالِثَ مُسُودَةً، فلنَّا أَصْبَحُوا فِي اليوْمِ النَّالِيْ؛ إِذَا وجُوهُهُم مُصفرَّةً، وصَاحُوا وضَجُّوا، وبَكوا، وعَرَفُوا أَنَّه العذابُ، فلمَّ أَصْبَحُوا فِي اليوْمِ النَّالِيْ؛ إِذَا وجُوهُهُم مُحمرَّةٌ، [٣٧٦] فضَجُوا، وبَكوا، فلمَّ أَصْبَحُوا فِي اليوْمِ النَّالِثِ؛ إِذَا وجُوهُهُم مُسودَّة كَأَنَها فَضَجُوا، وبَكوا، فلمَّ أَصْبَحُوا فِي اليَوْمِ النَّالِثِ؛ إِذَا وجُوهُهُم مُسودَة كَأَنَها فَضَجُوا، وبَكوا، فلمَّ أَصْبَحُوا فِي اليَوْمِ النَّالِثِ؛ إِذَا وجُوهُهُم مُسودَة كَأَنَها فَضَجُوا، وبَكوا، فلمَّ أَصْبَحُوا فِي اليَوْمِ النَّالِثِ؛ إِذَا وجُوهُهُم مُسودَة كَأَنَها فَضَجُوا، وبَكوا، فلمَّ أَصْبَحُوا فِي اليَوْمِ النَّالِثِ؛ إِذَا وجُوهُهُم مُسودَة كَأَنَها فَلَيْتَ بِالْقَارِ، فصَاحُوا جِيعًا: أَلَا قَدْ حَضَرَكُمُ العَذَابُ؛ فتكَفَّنُوا وأَلْقَوْا أَنْفَسَهُم بِالأَرْضِ، لَا يَدْرُونَ مِن أَلْتَهُا صَوْنَ كُلُ صَاعِقَةٍ، فتَقَطَّعَتْ اليوْمِ الرَّابِع، أَتَنْهُم صَيْحَةٌ مِنَ السَّاء فِيها صوْتُ كُلِّ صَاعِقَةٍ، فتَقَطَّعَتْ اليومُ الرَّابِع، أَتَنْهُم صَيْحَةٌ مِنَ السَّاء فِيها صوْتُ كُلِّ صَاعِقَةٍ، فتَقَطَّعَتْ قَلُوبُهُم فِي صُدُورِهِم "".

وقى الَ مُقاتِلُ: حفَرُوا لِأَنْفُسِهِم قُبُورًا، فلمَّا ارْتفَعتِ الشَّمْسُ مِنَ اليوْمِ الرَّابِع، ولم يأْتِهِمُ العذَابُ، ظَنُّوا أنَّ اللهَ قدْرَحِمَهُم، فخَرُجوا مِنْ قُبُورِهِم يدْعُو

<sup>(</sup>۱) نقل عن الأزهري قوله: «العقر عند العرب: كشف عرقوب البعير، ثم يجعل النحر عقرًا؛ لأنَّ العقر سبب النحر، وناحر البعير يعقره ثم ينحره، هذا هو الأصل، ثم جعل النحر عقرًا وإن لم يكن هناك قطع للعرقوب». انظر: تهذيب اللغة (٣/ ٢٥١٣) مادة: (عقر).

<sup>(</sup>٢) الرُّغاء: صوت ذوات الخف، رغا البعير والناقة ترغو رغاءً، انظر: تهذيب اللغة (٢) الرُّغاء: (١٤٣١) (رغا).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١٥/ ٣٧٤-٣٧٦)، وتاريخه (١/ ٢٢٧- ٢٣٠) مسندًا عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، قال: قلنا له: حدَّثْنا حديث ثمود... فذكره مطولًا.

بعْضُهُم بعْضًا؛ إذْ نزَلَ جِبريلُ عليه السَّلام، فقَامَ فوْقَ المدِينَةِ فسَدَّ ضوْءَ الشَّمْسِ، فلمَّا عَايَنُوه، دخَلُوا [إِلَى](١) قُبورِهِم، فصَاحَ بِهم صَيْحةً: مُوتُوا، علَيْكُم لعْنَةُ اللهِ، فخرَجَتْ أرْواحُهُم، وتزَلْزلَتْ بُيوتُهُم فوَقَعتْ علَى قُبورِهِم (٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ ذَالِكَ وَعُدُّ ﴾؛ أي: العذَابُ ﴿ غَيْرُ مَكَٰذُوبٍ ﴾؛ أي: غيْرُ كذِبٍ (٣).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِهِ ﴾.

قرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، وأبو عمْرِو، ابْنُ عامِرٍ: ﴿ يَوْمِيذٍ ﴾ بكسرِ المِيمِ. وقرَأَ الكِسائِيُّ بفتْحِهَا معَ الإضَافَةِ (٤٠).

قىال مكِّيٌ (٥): مَن كَسَرَ المَيمَ؛ أَعْرَبَ وخفَضَ؛ لِإِضافَةِ الخَزْيِ إلى المَيوْمِ، ولم يبْنِهِ؛ ومَن فتَح؛ بَنى اليوْمَ على الفتْحِ؛ لإِضافَتِه (٦) إلى غيْرِ مُتمكِّن، وهو «إِذْ».

وقرَأُ ابْنُ مسْعُودٍ: {وَمِنْ خِزْيٍ} بالتَّنْوينِ {يَوْمَئِذِ} بفتْح الميم(٧).

<sup>(</sup>١) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٤/ ٧١٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف): مكذب.

<sup>(</sup>٤) قراءتان سبعيَّتان، انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) مشكل إعراب القرآن (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) قراءة شاذة، عزاها أبو حيًّان في البحر المحيط (٦/ ١٧٨) لطلحة وأبان بن تغلب، وفي الشواذ؛ للكرماني (ص: ٢٣٦).

قَالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: وهـنِه الـوَاوُ في قوْلِـه: ﴿ وَمِـنْ خِـزْي ﴾ معْطُوفةٌ على محْدُوفٍ، تقْدِيـرُه: نجَيْنَاهُـم مِـنَ العـنَابِ ومِـنْ خِـزِي يومِئـنِد.

قَالَ: ويَجُوزُ أَنْ تَكُونَ<sup>(۱)</sup> دَخلَتْ لِفِعْلِ مُضمَرِ، تأويلُه: نجَّيْنَا صَالِحًا والَّذِينَ آمَنُوا مِعَهُ برحْمَةٍ مِنَّا، ونجَّيْنَاهُم مِن خِزي يؤمِئذِ. قَالَ: وإنَّما قالَ: ﴿ وَأَخَذَ ﴾؛ لأنَّ الصَّيحة محمُولةٌ على الصِّياح (٢).

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ أَلَابُعُدًا لِتَمُودَ ﴾.

اخْتَلَفُوا فِي صرْفِ «ثَمُود» وترْكِ إجْرَائِه (٣) فِي خْسَةِ موَاضِعَ:

- في «هُود» مؤضعانِ: ﴿ أَلاّ إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْرَتَهُمُ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴾.
  - وفي «الْفُرْ قَانَ»: ﴿ وَعَادُاوَتُمُودَاُوَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ ﴾ [آية: ٣٨].
- وفي: «الْعَنكَبُوتِ»: ﴿ وَعَادُا وَثَكُمُودَا وَقَدَ تَبَيَّنَ لَكُم ﴾ [آية: ٣٨].
  - وفي «النَّجْمُ»: ﴿ وَتُمُودَا فَمَا أَبْقَى ﴾ [آبة: ٥١].

قرأ ابْنُ كَثِير، وأَبِ عَمْرٍو، ونافِعٌ، وابْنُ عامِرٍ بالتَّنُوين فِي أَدْبِعَةِ مَوَاضِعَ منْهَا، وتَرَكُوا ﴿ أَلَابُعْدًا لِثَمُودَ ﴾ فلم يَصْرِفُوه. وقرأ خمزةُ بترُكِ صَرْفِ هذِه الخمْسَةِ الأَحْرُفِ، وصَرَفَهُ نَّ الكِسَائِيُّ.

واخْتُلف عنْ عَاصِم؛ فرَوى حُسينُ الجُعفِيُّ عنْ أبي بكْرِ عنْ هُ أنَّ ه أَجْرَى الأَرْبَعَةَ الأَحْرُفِ مثْلَ أبي عمْرِو، ورَوى يَخْيَى بْنُ آدَم عَنْ أبي بكْرٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل، و(ج): يكون، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) البيان في غريب إعراب القرآن (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) يعني بالإجراء: الصرف.

أَنَّه أَجَرَى ثَلَاثَةً: فِي «هُود»: ﴿ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا ﴾ ، وفِي «الْفُرْقَان»، و «الْعَنكَبُوت»، ورَوى حفْصٌ عنْهُ أَنَّه لم يُجرِ شيئًا منْهَا مشْلَ (١) حُرزَةً (٢).

[٣٧٦] واعْلَمْ أنَّ «ثمُود» يُراد بهِ القَبِيلةُ تبارَةً، ويُرادُ بهِ الحَيُّ تبارَةً. فإذَا أُريدَ به الحَيُّ صُرِف.

ومَا أَخْلَلْنَا بِهِ، فقد سبَقَ تفْسِيرُه... إلى قوْلِه تعَالى: ﴿ وَلَقَذْ جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ ﴾ والرُّسُلُ هَاهُنا: الملاَئِكَةُ.

وِفِي عَدَدِهِم سِنَّةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّهُم كانُوا ثلاثةً: جِبْريلَ، ومِيكائِيلَ، وإِسْرَافِيلَ، قالَـهُ ابْـنُ عبَّـاسِ، وسَـعِيدُ بْـنُ جُبـيرِ.

وقالَ مُقاتِلٌ: جِبْرِيلُ، ومِيكائِيلُ، ومَلَكُ المؤت(٤).

والثَّاني: أنَّهُم كانوا اثني عشرَ، رُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أيْضًا.

والثَّالث: ثَمَانِيةً، قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ.

والرَّابِع: تَسْعَةً، قَالَهُ الضَّحَّاكُ.

والخامس: أحدَ عشَرَ، قالَهُ السُّدِّيُّ.

<sup>(</sup>١) في (ف): بمثل.

<sup>(</sup>٢) كلها سبعية، انظر: السبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٧)، والتيسير (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): ينصرف.

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٠).

والسَّادس: أرْبعَةً، حكاه الماوردِيُّ (١).

وفِي هذِه البُشْرى أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها(٢) البُشرى بالوَلَدِ، قالَهُ الحسَنُ، ومُقاتِلٌ (٣).

والثَّاني: بِهِلَاكِ قَوْم لُوطٍ، قَالَهُ قَتَادَةً.

والثَّالثُ: بِنُبُوَّتِهِ، قالَهُ (٤) عِكْرِمَةُ.

والرَّابِع: بأنَّ مُحمَّدًا ﷺ غُرْجُ مِن صُلْبِهِ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (٥٠).

قُولُه تَعَالى: ﴿ قَالُواْ سَكَمًا ﴾.

ق الَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ: انْتصب بالقولِ؛ لأنَّه حرْفُ مقُول، والسَّلامُ الثَّاني مرْفُوعٌ بإضْمَارِ «عليْكُم»(١).

وقالَ الفرَّاءُ(٧): فيهِ وجُهانِ:

أحدُهما: أنَّه أضْمرَ {عَلَيْكُمْ}؛ كما قالَ الشَّاعِرُ [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) في (ف): حكاه.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٦) نصب اسلامًا الوجهين: أحدهما: أن يكون منصوبًا بقالوا، كما يقال: قلت خيرًا، وقلت شعرًا. والثاني: أن يكون منصوبًا على المصدر. انظر: البيان في غريب القرآن (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن (٢/ ٢١).

فَقُلْنَ السَّلَامُ فَاتَّقَتْ مِنْ أَمِيرِهَا فَكَانَ إِلَّا وَمْؤُهَا بِالْحَوَاجِبِ(١) وَلَقُلْنَا السَّلَمُ سلَامٌ سلَامٌ سلَامٌ.

والثّاني: أنَّ القوْمَ سلَّمُوا، فقَالَ حينَ أَنْكرَهُم هوَ: سلَامٌ، فمَنْ أَنْتُم؟ لإنْكَارِه إِيَّاهُمْ.

وقراً حُدزةُ، والكِسَائِيُّ: «قَالَ سِلْمٌ »(٢)، وهو بمعْنَى سلام؛ كها قالُوا: حِلُّ وحَلالٌ، وحِرمٌ وحَرامٌ؛ فعَلى هذَا يكونُ، معْنَى «سِلْمٌ»: سَلام علَيْكُم.

قَالَ أَبُو عِلِيٍّ: فَيَكُونُ مَعْنَى القِراءَتَيْنِ واحِدًا وَإِنِ اخْتَلَفَ (٣) اللَّفْظَانِ (١٠).

وقالَ الزَّجَّاجُ: مَن قَرَأَ: «سِلْمٌ» فالمغنَى: أَمْرُنَا سِلْمٌ، أي: لا بأْسَ عليْنَا(٥٠).

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَمَالَبِثَ ﴾؛ أي: ما أَفَامَ حتَّى جاءَ بعِجْلٍ حَنِيذٍ؛ لأَنَه ظنَّهَم أَضْيافًا، وكانتِ الملائِكةُ قد جاءَتْهُ في صُورةِ الغِلْمانِ الوضَاءِ.

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في معاني القرآن (۱/ ٤٠)، (۲/ ۲۱)، (٣/ ١٢٤)، وإيضاح الوقف والابتداء (٢/ ٩٠٧)، والزاهر في معاني كلهات الناس (١/ ٦٥)، وإعراب القرآن؛ للنحاس (٤/ ٢٢٠)، والتنبيه والإيضاح (١/ ٣٤)، أميرها: الذي له عليها الولاية والأمر يريد زوجها، وَمُؤها: إشارتها.

<sup>(</sup>٢) قراءة سبعيَّة، انظر: التيسير (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ف): اختلفت.

<sup>(</sup>٤) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٣٦٣) بلفظ: فيكون على هذا قراءة من قرأ: «قال سلم وسلام» بمعنى واحد وإن اختلف اللفظان.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٥/ ٥٤).

## وفِي الحَنِيذِ سِنَّةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه النَّضِيجُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ، ومُجاهِدٌ، وقتَادَةُ.

والشَّاني: أَنَّه الَّذِي (١) يقْطُر ماؤُهُ ودَسمُهُ (وقد شُويَ)(٢)، قالَهُ شِمْرُ بُنُ عَطِيَّةً (٣).

والثَّالَث: أنَّه ما حَفرْتَ [في](٤) الأرْضَ ثُمَّ غَمَمْتَهُ، وهوَ مِنْ فعْلِ أَهْلِ البَادِيةِ، معْرُوفٌ(٥)، وأصْلُه: محْنُوذٌ، فقِيلَ: حنِينٌ، كمَا قِيل: طَبِيخٌ للمطْبُوخ، وقَتِيلٌ للمقْتُولِ. هذا قولُ الفرَّاءِ(١).

والرَّابِع: أَنَّه المشْوِيُّ، قالَهُ أبو عُبيدَةَ (٧).

والخامِس: المشوِيُّ بالحِجارَةِ الْمُحْمَاةِ، قالَه مُقاتِلٌ، وابْنُ قُتيبةَ (^).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) هو: شِمْر بن عطية الأسدي الكاهلي الكُوفي، قال النَّسائي، وابن معين، وابن سعد، والعجلي، والدارقطني: ثِقَة. وذكره ابن حبان في الثُّقات، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. وقال ابن حجر: صدوق. توفي بعد سنة (١٠٠هـ). انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (٦/ ٣١٠)، وتاريخ أسهاء الثُّقات؛ لابن شاهين (ص: ٣٢٣)، الكاشف (١/ ٤٩٠)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) من (ج).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٧) مجاز القرآن (١/ ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٨) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦١).



والسَّادسُ: السَّمِيط، ذكرَهُ الزَّجَّاجُ، وقالَ: يُقال: إنَّه المشوِيُّ فقَطْ، ويُقالُ: المشوِيُّ اللَّذِي يَقْطُرُ، ويُقالُ: المشوِيُّ بالحِجَارةِ(١).

﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِلُوطِ ﴿ ﴾ [هـود: ٧٠].

قُولُ عَالَى: ﴿ فَلَمَّارَءَآ أَيْدِيَهُمْ ﴾ يعْنِي: الملائِكةَ ﴿ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ يعْنِي: المعالِيَ المُعْنِي: المعالِيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٣٧٧] قالَ أبوعُبيدةَ: نَكِرَهُم وأَنْكَرَهُم واسْتَنْكَرَهُم، سَواءٌ أَنْ قَالَ الأَعْشَى [من البسيط]:

فَأَنْكَرَ تَنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مِنَ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَعَا(٣) قَوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾؛ أي: أضمَرَ في نفسه خوْفًا.

ق الَ الفرَّاءُ: وكانَت سُنَّةً فِي زَمَانِهِم إذا ورَدَ عليْهِمُ (١) القوْمُ فأتَوْهُم بالطَّعامِ فلَم يمَسُّوه، ظَنُّوا أنَّهُم عدُوٌّ ولُصوصٌ (٥)، فهُنالِكَ أوجَسَ فِي

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه (ص: ١٠٥)، والخصائص (٣/ ٣١٠)، والمحتسب (١/ ٣٤٧)، وشرح المنصل (٣/ ١٣)، ومجاز القرآن (١/ ٢٩٣) وقال أبو عبيدة: قال يونس: قال أبو عمرو: أنا الذي زدت هذا البيت في شعر الأعشى إلى آخره فذهب، فأتوب إلى الله منه، وهو في تفسير الطبري (١٢/ ٧١)، وتفسير النعلبي (١٤/ ٤٠١)، والبحر المحيط (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (ج): إذا جاءهم.

<sup>(</sup>٥) في (ف): أو لصوص.

نَفْسِه خِيفَةً، فَرَأُوا ذَلِكَ فِي وجهْهِ، فَقَالُوا: ﴿ لَا تَخَفُ اللَّهُ ١٠٠٠.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾.

قالَ الزَّجَّاجُ: أَيْ: أُرْسلْنَا بالعذَابِ إليْهِم (٢).

قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: وإنَّهَا أَضْمَر ذلِك هَاهُنا؛ لِقِيامِ الدَّلِيلِ عليْهِ بذكْرِ اللهِ تعَالَى له في سُورةٍ أُخُرى (٣).

﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ فَآيِمَةً ﴾ واسْمُها: سارَّة.

واخْتلَفُوا أَيْنَ كَانَتْ قَائَمِةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَقُوالِ:

أحدُها: ورَاءَ السِّنْرِ تسْمَعُ كلامَهُم، قالَهُ وهُبّ.

والثَّاني: كانتْ قائِمةً تخْدِمُهم، قالَهُ مُجاهِدٌ، والسُّدِّيُّ.

والثَّالث: كانتْ قائِمةً تُصلِّى، قالَهُ محمَّد بْنُ إسْحاقَ(٤).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره عن محمد بن إسحاق الماوردي في النكت والعيون (٢/ ٤٨٤).

## وفِي قُوْلِهِ: ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ ثلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ الضَّحِكَ هَاهُنا بِمعْنَى: التَّعجُّبِ، قالَهُ أَبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ. والثَّاني: أنَّ معْنى «ضَحِكَتْ»: حَاضَتْ، قالَه مُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ.

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: وهذا مِنْ قَوْلِهِم: ضَحكَتِ الأَرْنَبُ؛ إذا حَاضَتْ. فعَلى هذَا يكُونُ حيْضُها حينئِذِ تأْكِيدًا للْبِشارةِ بالولَدِ؛ لأَنَّ مَنْ لا تَحِيضُ لاتَحْملُ (۱). وقالَ الفرَّاءُ: لمْ نَسْمَعُ مِن ثِقةٍ أَنَّ معْنَى «ضَحِكَتْ»: حَاضَتْ (۲).

ق الَ ابْنُ الأَنْبَادِيِّ: أَنْكُر الفرَّاءُ (٣)، وأبو عُبيدَة (٤)، أَنْ يكُونَ «ضَحِكَتْ» بمعْنَى: حاضَتْ، وعَرفَهُ غيرُهُم (٥)، ق الَ الشَّاعِرُ [من المديد]: تَضْحَكُ الضَّبُعُ لِقَتْلَى هُذَيْل وَتَرَى الذِّنْبَ لَمَا يَسْتَهَلُّ (٢)

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في مجاز القرآن في موضعه (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) ذكر قول ابن الأنباري في التفسير البسيط (١١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة تنسب للشنفري ولتأبط شرَّا، ولابن أخت تأبط شرَّا و لخلف الأحمر. انظر: ديوان الشنفري (ص: ٨٤)، وللشنفري في الأغاني (٦/ ٨٣)، و لخلف الأحمر في شرح ديوان الحياسة للمرزوقي (٢/ ٨٣٧)، وشرح ديوان الحياسة للتبريزي (٢/ ١٦٤)، ولابن ولتأبط شرَّا في لسان العرب (١٠/ ٤٦٠) (ضحك)، وجهرة اللغة (ص: ٥٤٦)، ولابن أخت تأبط شرَّا في العقد الفريد (٣/ ٣٠٠)، ولأحد الأربعة المتقدمين في سمط الللّي (ص: ٩١٩)، وبلانسبة في تهذيب اللغة (٤/ ٩٨)، والمعاني الكبير (١/ ٢١٤).

قال بعْضُ أَهْلِ اللُّغة: معْنَاه: تحيضُ (١).

والثَّالث: أنَّه الضَحِكُ المعْرُوفُ، وهوَ قوْلُ الأكْثَرينَ.

وفي سبَبِ ضَحِكِهَا سِتَّهُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّهَا ضَحِكتْ مِن شِدَّةِ خوْف إِبْراهِيمَ مِن أَضْيافِهِ، وقالَتْ: مِن ماذا(٢) يَخَافُ إِبراهِيمُ، وإنَّها هُم ثلَاثَةٌ، وهوَ فِي أَهْلِه وغِلْمانِهِ؟! رَواه الضَّحَاكُ عن ابْنِ عبَّاسِ(٣)، وبهِ قالَ مُقاتِلٌ(٤).

والشَّاني: أنَّها ضَحِكتْ مِن بِشارَةِ المَلَائِكةِ لإِبْراهِيمَ بالوَلَدِ، وهذَا مَرْوِيٌّ عِنِ ابْنِ عَبَّاس أيضًا، ووهْبِ بْنِ مُنبِّهِ؛ فعلَى هذا إنَّها ضحِكَتْ شُرورًا بالبِشَارةِ، ويكونُ فِي الآيةِ تقْدِيمٌ وتأْخِيرٌ.

المعْنَى: وامْرأْتُه قائِمةٌ فبشَّرْنَاهَا فضَحِكَتْ، وهوَ اخْتِيارُ ابْنِ قُتيبةً (٥٠).

والثَّالث: ضحِكَتْ مِن غَفْلةِ قوْم لوطٍ وقرْبِ العذَابِ منْهُم، قالَهُ قتادَةُ.

والرَّابع: ضحِكَتْ مِن إمْساكِ الأَضْيافِ عنِ الأَكْلِ، وقالَتْ: عجبًا لِأَضْيافِنَا(١)، نخْدِمُهم بأنْفُسِنا، وهُم لَا يأْكُلُون طعامَنَا، قالَهُ السُّدِّيُّ.

- (١) انظر: جمهرة اللغة (ص: ٥٤٦).
  - (٢) في (ج): ممَّ.
- (٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٠/ ٣١٠) من طريق جويبر عن الضحاك به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٤٤٨) إلى إسحاق بن بشر، وابن عساكر.
  - (٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٠).
  - (٥) غريب القرآن (ص: ٢٠٦).
  - (٦) في (ج): عجبًا من أضيافنا.



والخامِس: ضحِكت سُرورًا بالأمْنِ؛ لأنَّها خافَتْ كخوْفِ إبْراهِيم، قالَهُ الفرَّاءُ(١).

والسَّادس: أنَّها كانتْ قالَتْ لإِبْراهِيهَ: اضْمُه إليْكَ ابْنَ أَخِيكَ لوطًا، فإنَّه سيَنْزِلُ العذَابُ بقوْمِه، فلمَّا جاءتِ الملائِكةُ بعَذَابِهِم؛ ضحِكَتْ [٣٧٧/ب] شرورًا بمِوَافقتِهَا للصَّواب، ذكرَهُ ابْنُ الآنْبارِيِّ(٢).

ق الَ المفَسِّرونَ: ق الَ جِبريل عليه السلام لسازَّةَ: أَبْسُري أَيْتُها الضَّاحِكةُ بوَلدِ اسْمُه إسْحاقُ، ومِنْ ورَاءِ إسْحاقَ يغْقُوبُ، فبَشَّرُ وها(٣) أنَّها تلِدُ إسْحاقَ، وأنَّها تعِيشُ إلى أنْ ترى ولَدَ الوَلَدِ.

## وفِي معنى الورَاءِ قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّ بمَعْنى: «بَعْدَ»، قالَ أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، واختارَهُ مُقاتِلٌ، وابْنُ قُتيبةً (٤).

والشَّاني: أنَّ الورَاءَ ولَدُ الوَلَدِ، رُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أيضًا (٥)، وبهِ قالَ الشَّغبيُّ (٦)، واخْتارَهُ أبو عُبيدٍ (٧).

- (١) معاني القرآن (٢/ ٢٢).
- (٢) حكى هذا القول الزجَّاجُ في معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦١)، وانظر البحر المحيط (٦/ ١٨١).
  - (٣) في (ف): فبشرها. وليست في (ج).
    - (٤) غريب القرآن (ص: ٢٠٦).
- (٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٩٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٥٦) من طريق حبيب به.
  - (٦) انظر: تفسير الطبري (١٥/ ٣٩٥).
  - (٧) انظر: غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (١/ ١٩٨).

فإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ يَعْقُوبُ ورَاءَ إِسْحَاقَ وَهُوَ وَلَدُه لِصُلْبِه، وإنَّها الورَاءُ، ولَدُ الوَلَدِ؟

فقد أجَاب عنْهُ النّ الأنْبارِيِّ(۱)، فقَالَ: المعنى: ومِن ورَاءِ المنسُوبِ اللهِ إسْحاقَ، فلوْ إلى إسْحاقَ يعْقُوبُ؛ لأنّه قد كان الورَاءَ لإِبْراهيمَ مِن جِهةِ إسْحاقَ، فلوْ قالَ: ومِنَ الورَاءِ يعْقوبُ، لمْ يُعلم أهذَا الورَاءُ منسوبٌ إلى إسْحاقَ، أمْ إلى إسْهاعِيلَ؟ فأضِيفَ إلى إسْحاقَ؛ لينكشِفَ المعننى ويزولَ اللّبس.

قال: ويجُوز أَنْ يُنسبَ ولدُ إبْراهيمَ مِن غيرِ إسْحاقَ إلى سارَّةَ علَى [جِهَةِ] (٢) المجازِ. فكانَ تأويلُ الآيةِ: مِن الوَراءِ المنسُوبِ إلى سارَّةَ، وإلى إبْراهِيمَ مِن جِهةِ إسْحاقَ، يعْقُوبُ. ومَن حَمَلَ الورَاءَ علَى «بَعْدَ» لزِمَ ظاهِرَ العربيَةِ.

واختلفَ القُرَّاءُ فِي ﴿ يَعْقُوبَ ﴾: فقراً ابْنُ كثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عشرٍو، والحِسَائِيُّ، وأبو عشرٍو، والحِسَائِيُّ، وأبُو بخُرٍ عن عاصِمٍ: { يَعْفُوبُ } بالرَّفْعِ. وقراً ابْنُ عامِرٍ، وحَمْزَةُ، وحَفْصٌ عنْ عاصِم: { يَعْفُوبَ } بالنَّصْبِ (٣).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وفي رفْعِ {يَعْقُوبَ} وجْهَانِ:

أحدُهما: على الإبتداءِ المؤخّرِ، ومعناه التَّقْديمُ؛ والمعنّى: ويعقوبُ يخدُثُ (٤) لها مِن ورَاءِ إسحاقَ.

<sup>(</sup>١) الأضداد (ص: ٦٩)، وانظر: التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) من سائر النسخ، إلا أن في (ج): وجه.

<sup>(</sup>٣)روى حفص النصب، وشعبة الرفع، انظر: التيسير (ص: ١٢٥)، والسبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) الذي في المعاني المطبوع: مُحُدُثٌ.



والثَّاني: ونَبت لَها مِن ورَاءِ إسْحاقَ يعْقُوبُ.

ومَنْ نصَبه حملَهُ علَى المعْنَى، والمعنى: وهبْنا لها إسْحاقَ، ووهَبْنَا لها يعْقُوبَ<sup>(١)</sup>. قوْلُه تعَالى: ﴿ يَكُونِلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾.

هذه الكلِمةُ تُقال عنْدَ الإِيذانِ بورُودِ الأمْرِ العَظِيم. ولم تُرِذ بها (٢) الدُّعاءَ على نفْسِها، وإنَّما هي كلِمَةٌ تخفُّ على أنْسِنةِ النِّساءِ عنْد الأمْرِ العَجيبِ. وقولها: ﴿ وَالدُ ﴾: استفْهَامُ تعجُّبِ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: و﴿ شَيْخًا ﴾ منْصوبُ على الحالِ("). قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: إِنَّا أَشَارَتْ بِقُولِمِا هِذَا لِتُنَبِّهُ (٤) على شيخُوختِهِ (٥).

واخْتلَفُوا فِي سِنِّ إِبْراهِيمَ وسَارَّةَ يومئذٍ علَى أَرْبعةِ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه كانَ إبْراهيمُ ابْنَ تسع وتِسعينَ سنَةً، وسارَّةُ [يومئـذِ](١) بِنْتَ ثَـهانِ وتِسْعينَ [سنَةً](٧). قالَـهُ أبـو صَالِحِ عـنِ ابْنِ عبَّـاسٍ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: به، والمثبت من سائر االنسخ.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) في (ج): التنبيه.

<sup>(</sup>٥) البيان في غريب إعراب القرآن (٢/ ٢٢)، قال: «هذا» من معنى الإشارة أو التنبيه، فكأنَّ المعنى: أُشر إليه شيخًا، أو أُنته عليه شيخًا.

<sup>(</sup>٦) من (ج).

<sup>(</sup>٧) من (ف).

والشَّاني: أنَّه كانَ [إبْراهِيمُ](۱) ابْسنَ مائَةِ سنةٍ، وسارَّةُ بنْتَ تِسْعِ وتسْعِينَ [سنةً](۲)، قالَهُ مُجاهِدٌ(۲).

والنَّالث: كانَ إبراهِيمُ ابْنَ تَسْعِينَ (سنةً)(١)، وسارَّةُ مثلُه، قالَهُ قتادَةُ.

والرَّابع: كانَ إِبْراهِيمُ ابْنَ مائةٍ وعشْرِينَ سنَةً، وسارَّةُ بنْتَ تِسْعينَ، قالَهُ عُبِيدُ بْنُ عُمير، وابْنُ إِسْحاقَ (٥٠).

﴿ فَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ، عَلَيْكُمُ اَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَ

قوْلُه تعَالى: ﴿ قَالُوٓا أَتَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ ﴾؛ أي: مِن قضائبهِ وقُدرتِهِ، وهموَ إيجادُ ولَدِ مِن بيْنِ كَبِيرَيْنِ.

قَالَ السُّدِّيُ: قَالَتْ سَارَّةُ لَجِبِيلَ: مَا آيةُ ذَلِكَ؟ فَأَخَذَ بِيدِهِ عُودًا يابسًا [٣٧٨] فَلَوَاهُ بِيْنَ أَصَابِعِهِ فَاهْتَزَّ أَخْضَرَ، فقالَتْ (١): هوَ إذَنْ للهِ ذَبِيحٌ (٧).

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١٥/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جريسر الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٩٨)، وتاريخه (١/ ٢٤٩) عن ابن حميد به، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٥٩) من طريق سلمة عن ابن إسحاق بنحوه.

<sup>(</sup>٦) في (ف): قال.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابسن جريسر الطبري في تفسيره (١٥/ ٣٩٥)، وتاريخه (١/ ٢٧٢- ٢٧٣) من طريق أسباط عن السدي، قال جبرائيل لسارَة: أبشري بولد اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فضربت جبهتها عَجَبًا، فذلك قوله: ﴿ فَمَكَتَ وَجُهُهَا ﴾ وراء إسحاق يعقوب، فضربت جبهتها عَجَبًا،

قُولُه تعَالى: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَّكَنُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ فِيهِ وجْهَانِ:

أحدُهُما: أنَّه مِن دُعاءِ الملائِكَة لهُم.

والثَّاني: أنَّه إخْبَارٌ عنْ ثُبوتِ ذلِك لَهُم.

ومِن تلْكَ البركَاتِ وجُودُ أكثرِ الأنْبِياءِ والأسْبَاطِ مِنْ إبْراهِيمَ وسَارَّةَ. و «الحمِيدُ» بمعنى: المحمُود.

فأمًّا «المجِيدُ»، فقالَ ابْنُ قُتيبةَ: بمعنى: الماجِد، وهوَ الشَّريفُ(١).

وق الَ أبو سُلِيْهَانَ الخطَّابِيُّ: هو الوَاسِعُ الكرَمِ، وأَصْلُ المجْدِ فِي كلامِهِم: السَّعَةُ، يُقال: رَجُلٌ ماجِدٌ؛ إذا كانَ سخيًّا واسِعَ العطَاء، وفي بعْضِ الأمْشالِ: «فِي (٢) كُلِّ شَهِرٍ نَارٌ، واسْتَمْجَدَ المرْخُ والْعَفَارُ» (٣)؛ أي:

(٣) المشل في غريب الحديث؛ للخطابي (٢/ ١٤٧)، وجهرة الأمشال (٢/ ٩٢)، وكتاب الأمثال؛ لأبي عبيد (ص: ٣٦١)، ومجمع الأمشال (٢/ ٧٤)، قال الأزهري: وقد رأيتها في البادية، والعرب تنضرب بها المشل في السرف العالي. قال الزنخ شري في المستقصى (٢/ ١٨٣): هما شجرتان من أسرع الشجر خروج نار. وفي الميداني استمجد المرخ والعفار؛ أي: استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبها. شُبّها بمن يكثر العطاء طلبًا للمجد. قال أبو زياد: ليس في الشجر كله أورى زنادًا من المرخ، قال: وربها كان المرخ مجتمعًا ملتفًا، وهبت الريح فحك بعضه بعضًا فأورى فاحترق الوادي كله... والزند الأعلى يكون من العفار، والأسفل من المرخ. انظر تفسير الأسهاء؛ للزجاج (ص: ٥٣).

<sup>=</sup>و﴿ قَالَتْ يَكُونِلُغَى مَأْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾... إلى قوله: ﴿ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ فلسّا، فلسَّا، فلسَّاه بين ﴿ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ فلسّا، فلسَّاه فلسَّاه بين أصابعه، فاهتزَّ أخضر، فقال إبراهيم: هو لله إذن ذَبيح.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٢) في (ف): من.

## استكثرا منْهَا(١).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنَ إِبْرَهِيمَ لَكَالَّ إِنَّهُمْ أَقَرُهُ مَنْ اللَّهُ أَنَّهُ وَلَا أَإِنَّهُمْ أَعْرِضَ عَنْ هَلَاً إِنَّهُ، فَدْجَآءَ أَمْرُ رَبِكَ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرَدُودٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَمِهُمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرَدُودٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللَّهُ الللللَّ اللللللَّا اللللللللللللللللَّا اللللل

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ ﴾ يعْنِي: الفزَعَ الَّذِي أَصَابَهُ حينَ امْتَنَعُوا مِن الأَكْلِ ﴿ يُجُدِلُنَا ﴾ فيه إضْارٌ؛ أخذَ وأَقْبَلَ يُجَادِلُنا، والمرَادُ: يُجَادِلُ رُسُلنَا.

قَالَ المفَسِّرُونَ: لَّا قَالُوا لَهُ (٢): ﴿ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١] قَالَ: أَتُهلِكُونَ قريعةً فيها مائِنةُ مُؤمِنٍ؟ قالُوا: لَا. قَالَ: أَرْبعُونَ؟ قالُوا: لَا. قَالَ: أَرْبعُونَ؟ قالُوا: لَا. فَا أَتُهلِكُونَ قَرْيةً فيهَا خُسُون مُؤمِنًا؟ قالُوا: لَا. قَالَ: أَرْبعُونَ؟ قالُوا: لَا. فَا زَالَ يُنقِصُ حَتَّى قَالَ: فوَاحِدٌ؟ قالُوا: لَا. فقَال حِينئذِ: ﴿ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ فَكُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيها ﴾ [العنكبوت: ٣٢]، هذَا قُولُ ابْنِ إسْحاقَ (٣).

وق الَ غ يُرُه: قِيلَ لَـهُ: إِنْ كَانَ فِيهِم خُسْهٌ لَم نُعذِّ بَهُم، فَمَا كَانَ فيهِم سِوى لوطٍ وابْنَتَيْهِ.

وقالَ سعِيدُ بْنُ جُبيرِ: قالَ لَحُه، أَتُهلِكونَ قرْيةً فيهَا أربعَةَ عشرَ مع المرأةِ لُوطِ، مُؤمِنًا؟ قالُوا: لَا؛ وكانَ إبْراهِيمُ يعدُّهم أربعَةَ عشرَ مع المرأةِ لُوطِ،

<sup>(</sup>١) شأن الدعاء (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (١٥/ ٤٠٤).



فسكتَ(١) واطْمأَنَتْ نفْسُه؛ وإنَّها كانُوا ثلاثةَ عشرَ فأَهْلِكُوا(٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنَّ إِبَرُهِيمَ لَمَلِمُ أَنَّهُ مُنِيبٌ ﴾ قد فسَّرْنَاه فِي براءة [آية: ١١٤] فعنْدَ ذلِك قالَتِ الرُّسُل لإِبْراهِيمَ: ﴿ يَكَإِبْرَهِمُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا ﴾ يغنُونَ: الجِدالَ ﴿ إِنَّهُ قَذْ جَآءَ أَنُ رَبِّكَ ﴾ بِعذَا بِهِم. وقِيلَ: قد جاءَ عذَابُ ربِّكَ، فليْس بمَرْ دُودٍ؛ لأَنَّ اللهَ تعَالى قد قضى بهِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾.

ق الَ المفَسِّرُونَ: خرَجتِ الملائِكةُ مِن عنْدِ إبْراهِيمَ نحْوَ قريةِ لُوطٍ، فأَتَوْهَ اعِشاءٌ (٣).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٠٣)، وتاريخه (١/ ٢٩٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٥٨) من طريق يعقبوب به.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٨٦).

وقالَ السُّدِّيُ عن أشياخِهِ: أَتُوْهَا نِصْفَ النَّهارِ، فلمَّا بلَغُوا بَهُر سَدُومَ، لقوا أَبْدَ أَلَا لَوطٍ تَسْتَقِي المَاءَ لأَهْلِها، فقالُوا: لَمَا يَا جارِيةً، هلْ مِن مَنْزلِ؟ قالَتْ: نعَمْ! مكَانَكُم لا تذخُلوا حتَّى آتِيَكُم؛ فَرَقًا (٢) عليْهِم مِن قَوْمِها، فأَتَتْ أَباهَا، فقالَتْ: يا أَبْتَاه! أَذْرِك فِتْيانًا على بابِ المدينَةِ، مَا رأيْتُ وُجوهَ قومُك فيَفْضَحُوهُم؛ وأيتُ وُجوهَ قومُك فيَفْضَحُوهُم؛ وقد كانَ قومُه بَهُوهُ أَنْ يُضِيفَ رجُلًا؛ فجاءَ بِهم، ولم يعْلمْ بِهم أحدًا إلَّا أَهْ لَ بيْتِ لُوطٍ؛ فخرَجَتِ امْرأَتُه فأخبَرَتْ قوْمَها، فجَاءُوا يَهْرعُون إليْهِ (٤). أَهْ لَ بيْتِ لُوطٍ؛ فخرَجَتِ امْرأَتُه فأخبَرَتْ قوْمَها، فجَاءُوا يَهْرعُون إليْهِ (٤).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ سِيٓ، بَهِمْ ﴾ فِيهِ قُولَانِ:

[س/٣٧٨]

أحدُهُما: ساءَ ظنُّه بقوْمِه، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والنَّاني: ساءَهُ بَجِيءُ الرُّسُلِ؛ لأنَّه لم يعرفْهُم، وأشفَقَ عليْهِم مِن قُوْمِه، قالَمُ أَبْنُ جريرٍ (٥).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وأَصْلُ ﴿ سِيَءَ بِهِمْ ﴾: سُوِئَ بِهِم، مِنَ السُّوءِ (١٦)، إِلَّا أَنَّ السُوءَ أُسكِنتْ ونُقلَتْ كشرتُها إِلَى السِّينِ (٧).

<sup>(</sup>١) في (ج): بنت. وفي (ف): بيت.

<sup>(</sup>٢) أي: خوْفًا.

<sup>(</sup>٣) في (ج): ما رأيت وجوهًا من وجوههم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٠٩)، وتاريخه (١/ ٢٩٩) بإسناد السدي، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦٠)، والحاكم (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣) من طريق عمر وبن حماديه.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١٥/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، و(ف): سيء بهم من السوء.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦٦).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَّعًا ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ضَاقَ ذَرْعًا بِأَضْيَافِه (١).

قَالَ الفَرَّاءُ: الأَصْلُ فيهِ: وضَاقَ ذرْعُه بِهم، فنَقَل الفعْلَ عنِ النَّرع إلى ضمِير لوطٍ، ونَصَب النَّرعَ بتحوُّلِ الفِعْل عنْه؛ كها قالَ: ﴿ وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبًا ﴾ [مريم: ٤]، ومعناه: اشْتعَل شيْبُ الرَّأْسِ (٢).

ق الَ الزَّجَّاجُ: يُق ال: ضَاقَ فُلانٌ بأمْرِه ذرْعًا؛ إذَا لم يجِـدْ مِـن المكْرُوهِ فِي ذلِـك الأمْرِ مخلَصًا<sup>(٣)</sup>.

وذكر ابْنُ الأنْبارِيِّ (٤) فيهِ ثَلَائَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ معْناه: وقَعَ بهِ مكْروهٌ عظِيمٌ، لايصِلُ إلى دفْعهِ عن نفْسِه، فاللَّرْعُ كِنايةٌ عن هلدا المعْنَى.

والشَّاني: أنَّ معْناه: ضاقَ صبْرُه وعظُمَ المُحْرُوهُ عليْه؛ وأصْلُه: مِن ذَرعَ فُلانًا القييْءُ؛ إذَا غلبَهُ وسبَقَهُ.

والنَّالَثُ: أنَّ المعنى: ضاقَ بِهِم وسْعُه، فنابَ النَّرعُ والنَّراعُ عنِ الوُسِع؛ لأن النَّراعَ مِن اليدِ، والعرَبُ تقُولُ: ليْس هذَا في يدي، يغنُون: ليس هذَا في وسعِي؛ ويدلُّ على صحَّةِ هذَا أنَّهم يجعلَوُن الذَّراعَ، فِي موْضِع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱٥/ ٤٠٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦١) من طريق عبدالله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٤٢) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قول الفراء في المعاني، وانظره في التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ما ذكره ابن الأنباري من أقوال في التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٤٩٣).

النَّرْع، فيقُولُونَ: ضِفْتُ بهذَا الأمْرِ ذِراعًا، قالَ الشَّاعِرُ [من الوافر]:

..... إلَيْكَ إِلَيْكَ ضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعَا(١)

فأمًّا «العَصِيبُ»؛ فقَالَ أبوعُبيدةَ (٢): العَصِيبُ: الشَّدِيدُ الَّذِي يَعْصِبُ النَّاسَ بالشَّرِّ، وأنْشدَ [من الرجز]:

يَوْمٌ عَصِيبٌ يَعْصِبُ الْأَبْطَ الْأَبْطَ الْاَ عَصِبُ الْأَبْطَ الَا عَصْبَ الْقَوِيِّ السَّلَمَ الطِّوَالَا(")

وقالَ أَبُو عُبيدٍ: يُقال: يوْمٌ عَصِيبٌ، ويوْمٌ عَصَبْصَبٌ؛ إذا كانَ شَديدًا(١٠).

قوْلُه تعَالى: ﴿ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥)، ومُجَاهِدٌ (١): ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾: يشرِعُونَ .

وهذا في أبيات يصف بكرة أحسن القيام عليها حتى قويت وعزت على القوي أن يركبها. والتَّيَّازُ: كثير اللحم. انظر: اللسان (تيز).

- (٢) مجاز القرآن (١/ ٢٩٣).
- (٣) بيتان من الرجز، نسبها الواحدي في تفسير البسيط (١١/ ٤٩٤) إلى هانئ العنبري، وبسلا نسبة في مجاز القسر آن (١/ ٢٩٤)، الطبري (١٥/ ٤١٠)، والثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٤١٤).
  - (٤) الغريبين في القرآن والحديث (٤/ ١٢٨١).
- (٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦١) من طريق عبد الله بن صالح.
  - (٦) تفسير مجاهد (ص: ٣٨٩)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤١٢).

<sup>(</sup>۱) عجز بيت للقطامي في ديوانه (ص: ٤٤)، والزاهر (۱/ ٤٥٣)، والتفسير البسيط؛ للواحدي (۱۱/ ٤٩٢)، وجمهرة اللغة (۲/ ١٠٣١)، وبلانسبة في الخصائص (٣/ ١٠٤)، وصدره: إِذَا التَّيَّازُ ذُو الْعَضَلَاتِ قُلْنَا \*\*\* .............

وقالَ الفرَّاءُ(١)، والكِسَائِيُّ (٢): لا يكُونُ الإهراعُ إلَّا إسراعًا معَ رِعْدَةٍ.

ق الَ ابْن تُتيبة: الإهراعُ: شَبيه بالرَّعدةِ، يُق ال: أُهْرِعَ الرَّجُلُ؛ إذا أُسْرِعَ، على لفُظِ ما لم يُسمَّ فاعِلُه؛ كما يُق ال: أُرْعِدَ<sup>(٣)</sup>.

قالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: الإهْراعُ: فعْلٌ واقِعٌ بالقوْمِ وهوَ للمُم فِي المعْنَى؛ كَمَا قالَتِ (٤) العرَبُ: قد أُولِعَ الرَّجُلُ بالأمْرِ، فجعَلُوه مفْعولًا، وهو صَاحِبُ الفعْلِ؛ ومثلُه: أُدْعِدَ زيدٌ، وسُهْيَ عمْرٌ ومِنَ السَّهوِ، كلُّ واحدٍ مِن الفَعْلِ؛ ومثلُه: أُدْعِدَ زيدٌ، وسُهْ عَمْدٌ ومِنَ السَّهوِ، كلُّ واحدٍ مِن هدِه الأفَاعيلِ خرَجَ الاسْمُ معَهُ مُقدَّدًا تقْديرَ (٥) المفْعُولِ، وهو صاحِبُ الفِعْل لا يُعرف له فاعِلٌ غيرُه.

قىالَ: وقىالَ بغَىضُ النَّحْويِّينَ: لا يَجُوز للفَّعِلْ (٢) أَن يُجَعَلَ فَاعِلُه مَفْعُولًا، وهِ فِهِ الأَفْعَالُ المَذْكُورةُ فَاعِلُوها مُخذُوفُونَ، وتأويلُ «أُولِعَ زَيْدٌ»: أَوْلَعَهُ طَبْعُه وجِبلَّتُه، «وأُرْعِدَ الرَّجُلُ»: أَرْعَدَه غَضَبُه، «وسُهِي عمْرٌو»: [ومعناه](٧): جعلَهُ سَاهِيًا مالُه أَوْ جهْلُهُ، و«أُهْرِع» معناه: أَهْرَعَهُ خوْفُه ورُعْبُه؛ فله فِه العلَّةِ خَرجَ هؤلاء الأسْهاء مُخرجَ المَفْعُولِ بهِ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر قول الكسائي في تهذيب اللغة؛ للأزهري (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في (ف): قال.

<sup>(</sup>٥) في (ج): بتقدير.

<sup>(</sup>٦) في (ج): الفعل.

<sup>(</sup>٧) من (ج)، و(ف)، و(م).

ق الَ: وقالَ بعْ ضُ اللَّغويين: لا يكونُ الإِهْراعُ إلَّا إِسْراعَ المذْعُ ورِ الخَائِفِ؛ [٣٧٩] اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قالَ المفَسِّرونَ: سبَبُ إهْرَاعهِم: أنَّ امْرأةَ لُوطٍ أخْبَرتُهُم بالأَضْيافِ(٢).

﴿ وَمِن قَبْلُ ﴾؛ أي: ومِن قَبْلِ بَحِيتِهِم إلى لُـوطٍ ﴿ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ َاتِ ﴾ يعْنِي: فعلَهُمُ المنْكر.

وِفِي قُولِهِ: ﴿ هَنَوُلَآءِ بَنَانِي ﴾ قُولَان:

أحدُهما: أنَّهُنَّ بناتُه لِصُلبِه، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

فإِنْ قِيلَ: كَيْفَ جَمَعَ، وإِنَّمَا كُنَّ (٣) اثْنَتَيْنِ؟.

فالجوابُ: أنَّه قد يقَعُ الجمْعُ علَى اثْنَيْنِ؛ كَقُوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَكُنَّا لِهِ وَكُنَّا لِهِ وَكُنَّا لِ

والثَّاني: أنَّه (١) عنَى نِساءَ أُمَّتهِ؛ لأنَّ كُلُّ نَبِيٍّ أبو أُمَّتهِ.

والمعْنَى: أنَّه عرض عليهِم التَّزويج، أوْ أمرَهُم أنْ يكْتَفُوا بِنسائِهِم، وهذَا مذْهبُ (٥) مُجاهِد، وسعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، وقتادة، وابْنِ جُريج.

<sup>(</sup>١) انتهى قول ابن الأنباري، وانظره في التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الوسيط؛ للواحدي (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج): وإن كان، وفي (ف): وقد كنَّ.

<sup>(</sup>٤) في (ف): أنها.

<sup>(</sup>٥) في (ج): قول.

0

فإنْ قِيلَ: كَيْفَ عَرَضَ تَزْوِيجَ المؤمِناتِ(١) على الكافِرينَ؟.

فعنْهُ جَوابَانِ:

أحدُهما: أنَّ عد كان يجُوز ذلِكَ في شريعَتِه، وكانَ جائِزًا في صدْرِ الإسلام حتَّى نُسخَ، قالَ ه الحسَنُ.

والثَّاني: أنَّه عرَضَ ذلك عليْهِم بشرْطِ إسْلامِهِم، قالَهُ الزَّجَّاجُ(٢).

ويُؤكِّـدُه أَنَّ عَرْضَهُـنَّ عليْهِـم مؤقُّـوفٌ عـلَى عقْـدِ النِّـكاحِ؛ فجـازَ أَنْ يقِـفَ عـلى شرْ طِ آخَـرَ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ ﴾ قالَ مُقاتِلٌ: هُنَّ أَحَلُّ [لَكُم](") مِن إِنْيَانِ الرِّجالِ(١).

قُولُه تعَالى: ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ ﴾ فيه قولان:

أحدُهما: اتَّقُوا عُقوبتَهُ.

والثَّاني: اتَّقُوا معْصِيتَهُ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِي ﴾ حرَّكَ ياءَ ﴿ ضَيْفِي ﴾ أبو عمْرٍ و، ونافِعٌ (٥٠).

(١) في (ج): البنات.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعراب (٣/ ٦٧)، ولفظه: فقيل: إنهم عُرِضَ عليهم التزويج، وكأنَّه عرضه عليهم إنْ أَسْلَمُوا.

<sup>(</sup>٣) من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٢)، ولفظه: أحل لكم من إتيان الرجال.

<sup>(</sup>٥) انظر: التيسير (ص: ١٢٦)، والنشر (٢/ ٢٩٢).

وفي معْنَى هذَا الحِزْي ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه الفضِيحةُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ(١).

والثَّاني: الإسْتِحياءُ.

والمغننى: لا تفْعلُوا بأضيافي فعلا يُلزمُني الاستِحياءُ منْهُ؛ لأنَّ المضِيفَ يلزمُه الاستِحياءُ مِن كُلِّ فعل يصِلُ إلى ضيْفِه. والعرَبُ تقُولُ: قد خزي الرَّجلُ يَخْزَى خِزايةً؛ إذَا اسْتحْيى، قالَ الشَّاعِرُ [من الطويل]:

مِنَ الْبِيضِ لَا تَخْزَى إِذَا الرِّيحُ أَلْصَقَتْ بِهَا مِرْطَهَا أَوْ زَايَلَ الْحَلْيَ جِيدُهَا(٢)

والثَّالَث: أنَّه بمعْنَى: الهلاكِ؛ لأنَّ المعرَّة الَّتي تقَعُ بالمضيفِ فِي هذهِ الحَالِ تُلزمُه (٣) هلكة، ذكرَهُما ابْنُ الأنْباريّ.

ق الَ ابْنُ قُتيبةَ: والضَّيفُ هاهُنا: بمعْنَى الأَضْيافِ، والواحِدُ يدلُّ على الجمِيعِ (١)، كما تقُول: هؤلاءِ رسُولِي ووَكِيلي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير البسيط (١١/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>۲) البيت لابن الدَّمينة في ديوانه (ص: ٥٦)، وفيه: ألزقت، بدل: ألصقت، ونسبه المرزباني في معجم الشعراء (ص: ١٣٤) لعلي بن حسان البكري، وفيه: درعها، بدل: مرطها، ونسبه البكري في سمط اللآلي في شرح أمالي القالي (١/ ١٠٨)، للحسين بن مطير، وهو بلا نسبة في النكت والعيون؛ للهاوردي (٢/ ٤٨٩)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) في (ف): يلزمه.

<sup>(</sup>٤) الذي في الغريب؛ لابن قتيبة: الجمع.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢٠٧).

قُولُه تَعَالى: ﴿ أَلَيْسَ مِنكُو رَجُلٌ رََشِيدٌ ﴾.

فِي المرَادِ بالرَّشِيدِ قُولَانِ:

أحدُهُما: المؤمِنُ.

والثَّاني: الآمِرُ بالمعرُوفِ والنَّاهِي عنِ المنكرِ، رُويا عنِ ابْنِ عبَّاسِ.

قالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (١): يَجُوز أَنْ يَكُونَ الرَّشِيدُ بِمَعْنَى: المرشدِ، فيكونُ المَعْنَى: المرشدِ، فيكونُ المعنى: ألَيْس منْكُم مُرشِدٌ يعظُكُم ويُعرِّ فُكم قبيحَ مَا تأتُونَ؟ فيكونُ الرَّشيدُ مِن صفَةِ الفاعِل؛ كالعَلِيم، والشَّهيدِ.

ويجُوز أن يكونَ الرَّشيدُ بمعْنى: المرشدِ<sup>(۱)</sup>، فيكون المعنى: أليْس [۳۷۹/ب] منْكُم رجُلٌ قد أَسْعدَهُ اللهُ بها منَحَه مِنَ الرَّشادِ يصْرِفُكم عن إثيانِ هذِه المعرَّة؟ فيُجرِي «رَشِيدٌ» مُجرى مفْعولٍ؛ كالكتَابِ الحكِيم بمعْنَى: المحكَم.

قُولُه تَعَالى: ﴿ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: ما لَنَا فيهنَّ [مِن](٢) حاجَةٍ، قالَه أبو صالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّانِي: لسْنَ لنَا بأزُّواجِ فنَسْتحِقُّهنَّ، قالَه ابْنُ إسْحاقَ، وابْنُ قُتيبةَ (١٠).

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا زُرِيدُ ﴾ قالَ عطَا ُهُ (٥): وإنَّك لَتعْلَمُ أنَّا نُريدُ

<sup>(</sup>١) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) في (ف): الرشد.

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٧٧ - ٤١٨) عن السدي، وذكره الواحدي في التفسير=

الرِّجالَ، لَا النِّساءَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ لَوَ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾؛ أي: جماعَةً أَفُوى بِهم عليْكُم. وقيل: أرَاد بالقُوَّةِ: البطش. ﴿ أَوْ عَالِى آَلِي شَكِيدٍ ﴾؛ أي: أنضمُ إلى عشيرةٍ وشيعةٍ (١٠ مَنَعُنِي. وجوَابُ ﴿ لَوْ ﴾: محذُوفٌ على تقديرٍ: لحُلْتُ بيْنَكُم وبيْنَ المعْصِيةِ.

قالَ أبو عُبيدةَ: قوْلُه تعَالى: ﴿ عَاوِى ﴾ مِنْ قوْلِم، آويْتُ إليْكَ، فَأَنَا آوِي أُويِّتُ اليَّك، فَأَنَا آوِي أُويِّا، والمعنى: صِرْتُ إليْكَ وانْضَمَمْتُ، ومجاز الرُّكن هاهُنا: العَشِيرةُ العَزِيزةُ الكَثِيرةُ المنيعَةُ (٢)، وأنْشَدَ (٣) [من الرجز]:

يَاْوِي إِلَى رُكْنِ مِنَ الْأَرْكَانِ فِي عَلَيْ الْأَرْكَانِ فِي عَدَدٍ طَيْسٍ وَجَدْدٍ بَانِ(''

والطَّيْسُ: الكَثِيرُ، يُقال: أَتَانا بِلبَنِ<sup>(ه)</sup> طيْسٍ، وشَرَابٍ طيْسٍ؛ أي: كثِيرٍ. والحُتلَفُوا أيُّ وقْتٍ قالَ هذَا لوطٌ عليه السَّلام؟.

فرُوي عن ابْنِ عبَّاسٍ: أنَّ لُوطًا كانَ قد أغْلَق بابَهُ، والملائِكةُ معَهُ في

<sup>=</sup>البسيط (١١/ ٥٠١) عن عطاء.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (ف): وأنشدوا.

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في مجاز القرآن (١/ ٢٩٤)، وتفسير الطبري (١٥/ ٢٢٢)، والتفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) في (ف): لبن.

الدَّارِ، وهو يُناظِرُهُم ويُناشِدُهم مِن (۱) وراءِ البابِ، وهم يُعالِجُونَ البابَ ويرُومُونَ تَسوَّرَ الجِدَارَ؛ فلمَّا رأَتِ الملائِكةُ مَا يَلْقَى مِنَ الكَرْبِ، قالُوا: يَا لُوطُ! إِنَّا رُسُل ربِّكَ، فَافْتحِ البَابَ ودَعْنَا وإيَّاهُم؛ ففَتَح البَابَ، فدَخَلُوا، واسْتَأذَنَ جِبريلُ ربَّه عَزَّ وجلَّ فِي عُقُوبِيهِم، فأذِنَ [لَهُ] (۱)، فضَرَبَ بِجنَاحِه واسْتَأذَنَ جِبريلُ ربَّه عَزَّ وجلَّ فِي عُقُوبِيهِم، فأذِنَ [لَهُ] (۱)، فضَرَبَ بِجنَاحِه وجُوهَهُم فأعْمَاهُم، فانْصَرَفُوا يقُولُونَ: النَّجاءَ النَّجاءَ! فإنَّ في بيْتِ لُوطٍ أَسْحَرُ قومٍ في الأرْضِ، وجعَلُوا (۱) يقُولُونَ: يالُوطُ! كمَا أنْتَ حتَّى تُصْبِحَ، أَسْحَرُ قومٍ في الأرْضِ، وجعَلُوا (۱) يقُولُونَ: يالُوطُ! كمَا أنْتَ حتَّى تُصْبِحَ، يَتَوعَّدُونَهُ؛ فقالَ المُعْم لوطٌ: متَى مؤعِدُ هلاكِهِم؟ قالُوا: الصَّبحُ، قالَ: لَو أَهُلَكُتُمُوهِمُ الآنَ، فقَالُوا: أليْسَ الصَّبحُ بقَرِيبِ؟ (١٠).

وقالَ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: إنَّهُم لَمَّا تَواعَدُوهُ، قالَ في نفْسِه: ينْطَلِق هؤلاءِ القوْمُ عَدَّا مِن عنْدِي، وأَبْقَى معَ هؤلاءِ فيُهْلِكونِي، فقالَ: لوْ أَنَّ لِي بكُم قوَّةً.

قَالَ الشَّيخُ(٥): وإنَّما يتوجَّه هذا إذا قُلنا: إنَّه كانَ قَبْلَ علْمِه أنَّهم ملائِكةٌ.

وقى ال قَوْمٌ: إنَّه إنَّها قَالَ هَذَا لَّمَا كَسَرُوا بِابَهُ وهِ جَمُوا عليْهِ. وقالَ آخَرُونَ: لمَّا جَاهُم عن أَضْيافِه فأَبَوْا قالَ هذَا.

وفي الجُمْلة: مَا أَرَادَ بِالرُّكنِ نَـضَرَ اللهِ وعَوْنَـهُ ؟ لأنَّـه لم يخْـلُ مِـن ذلِـك،

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) من (ف)، و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ج): وجعلوا الملائكة.

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي مختصرا في الكشف والبيان (١٤/ ٢٢٢)، والبغوي في تفسيره (٤/ ١٩٢)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧) عن قتادة، والسدِّي.

<sup>(</sup>٥) في (ج)، و(ر)، و(م): قلت. وفي (ف): قال المصنف.

وإنَّما ذهَب إلى العَشِيرةِ والأُسرَةِ.

ورَوى أَبُو هُرِيرةَ عِنْ رسُولِ اللهِ أَنَّه قِالَ: «رَحِمَ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَافُونِ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ، ومَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا بَعْدَهُ إِلَّا فِي ثَرُوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ»(١).

قُولُه تَعَالى: ﴿ لَن يُصِلُواْ إِلَيْكَ ﴾.

ق الَ مُقاتِلٌ: فيهِ إِضْ إِنْ تَقْدِيرُه: لنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بسُوءٍ، وذلِكَ أَنَّهُم قَالُوا لِلُوطِ: إِنَّا نرَى معَكَ رِجالًا سحَرُوا أَبْصارَنا، فستَعْلَمُ عَدًا ما تَفْتَى أَنْتَ وأَهْلَك؛ فق الَ له جِبريلُ عليه السلام: ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِكَ لَن يَصِلُوا الْتَكَ ﴾ (٢).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ ﴾.

قراً عاصِمٌ، وأبوعمْرِو، وابْنُ عامِرٍ، وحْزَةُ، والكِسَائِيُّ: ﴿ فَأَسْرِ ﴾ بإثباتِ الهمْزِ في اللَّفظِ مِن أَسْرِيْتُ. وقراً (ابْنُ كَثِيرٍ)(٣)، ونافِعٌ: {فَاسْرِ بِأَهْلِكَ} بغيْرِ همْزِ مِن سَرِيْتُ، وهُما لُغتانِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري حديث (٢٩٤)، ومسلم حديث (٤/ ١٨٣٩)، والترمذي حديث (١/ ٢٥٦٤)، والطبري في تفسيره (٦/ ٢٥٦٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٥٦٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٦١) كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) قراءتان سبعيَّتان، انظر: السبعة (ص: ٣٣٨)، والتيسير (ص: ١٢٥)، والنشر (٢/ ٢٩٠)، والإتحاف (ص: ٢٥٩)، والحجة (٤/ ٣٦٧).

قَالَ الزَّجَّاجُ: يُقَالَ: سَرِيْتُ، وأَسْرِيْتُ؛ إِذَا سِرْتُ لِيْلَا<sup>(۱)</sup>، قَالَ الشَّاعِرُ [من الطويل]:

سَرَيْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلَّ مَطِيُّهُمْ وَحَتَّى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ (٢) وَحَتَّى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ (٢) وقالَ النَّابِغَةُ [من البسيط]:

أَسْرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوْزَاءِ سَارِيَةٌ تُزْجِي (٣) الشَّمَالُ عَلْيِهِ جَامِدَ الْبَرَدِ (١) وقد رَوَوه: سَرَتْ.

فأمَّا أهْلُه؛ فقالَ مُقاتِلٌ: همُ امْرأتُه وابْنَتَاهُ (٥٠). واسْمُ ابْنَتَيْهِ: رُبْثَا وزُغرثَا (٢٠).

(١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦٩).

(۲) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص: ٩٣)، والكتاب (٣/ ٢٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٤٢٠)، وشرح شواهد الإيضاح (ص: ٢٢٨)، وبلا نسبة في معاني القرآن؛ للزجاج (٣/ ٦٩)، ومعاني القرآن؛ للفراء (١/ ١٣٣)، وأسرار العربية (ص: ٢٦٧)، مطيهم؛ أي: مددت بهم في السير، ما يقدن بأرسان؛ أي: أعيت فلا تحتاج إلى أرسان، والأرسان: جمع رسن؛ وهو الحبل. وبأرسان متعلق بيقدن.

(٣) في (ج): حتى.

- (٤) البيت ديوانه (ص: ١١)، ومجاز القرآن (١/ ٢٩٥)، ومعاني القرآن؛ للزجاج (٣/ ٢٩)، والبيت ديوانه (ص: ١١)، ومجاز القرآن (١/ ٢٩)، السارية: السحابة التي تسري والزاهر (٢/ ٦٧)، السارية: السحابة التي تسري ليلًا، وجمعها: السواري، وسرت: إذا أمطرت، وقوله: «من الجوزاء سارية»؛ كقولك: سقينا بنوء كذا وكذا؛ أي: أصابة المطرليلًا، و«تزجي»: تسوق وتدفع على الشور جامد البرد.
  - (٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٣).
- (٦) في (ج): ريشا، بالياء، جاء في هامش الأصل: الصحيح «ربشا» بالباء المنقوط بواحدة من تحت، وفي الطبري: رثيا، و «زغرتا»، وفي مرآة الزمان للمصنف: واسم الكبرى: ريشا،=

وقال السُّدِّيُّ: اسْمُ الكُبرى: رُبَّة (١)، واسْمُ الصُّغْرى: عروبة (٢).

والمرَاد بأهْلهِ: ابْنتَاه. فأمَّا القِطْعُ، فهو بمعْنى القِطعةُ؛ يُقال: مضَى قِطعٌ مِن اللَّيل؛ أي: قطعةٌ.

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: يُريد بهِ: آخِرَ اللَّيلِ (٣).

قَالَ ابْنُ قُتيبةً: "بقِطع"؛ أي: ببقيَّةٍ تبْقَى (١) مِن آخِرهِ (٥).

وق الَ ابْنُ الأنْبَاري: ذكر القِطع بمعْنَى القِطْعةِ مُحْسَّ باللَّه ل، ولا يُقال: عنْدِي قِطع مِنَ الشَّوب، بمعْنَى: عنْدِي قِطعةٌ (١).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه بمعنى: لا يتَخلَّفُ منْكُم أحَدٌ، قالَهُ أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

=وقيل: رية، واسم الصغرى: زغورا، وقيل: عروبة.

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ر): رية.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٠٦) من رواية السدي عن أبي مالك، وذكر أن اسم ابنته الكبرى: «ربة» بالباء الموحدة.

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ١٨٩)، والرواية: بطائفة من الليل، عن علي عن ابن عباس، وفي رواية أخرى: جوف الليل، عن ابن جريج عن ابن عبّاس، انظر: تفسير الطبري (١٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٨٩).

والثَّاني: أَنَّه الالْتِفاتُ المعْرُوفُ، قالَهُ مُجَاهِدٌ(١)، ومُقاتِلٌ (٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ ﴾ قرراً نافِعٌ، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ، وحُزةُ، والكِسائِيُّ بنصبِ التَّاءِ. وقرراً ابْنُ كَثِيرٍ، وأبو عمْرٍو، وابْنُ جَمَّازٍ عنْ أبي جعْفر برفْع التَّاءِ (٣).

قَالَ الزَّجَّاجُ: مَنْ قَرَأَ بِالنَّصِب، فالمعنى: فأَسْرِ بأَهْلِكَ إلَّا امْرأَتَكَ. ومَن قَرَأَ بِالرَّفْع، حَلَه على ﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ ﴾ (1). وإنَّها أُمِروا بترُكِ الالْتِفَاتِ؛ لتُلَّا يرَوْا عظِيمَ ما ينْزِلُ بهِم مِنَ العذَابِ.

ق الَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: وعلَى قِراءةِ الرَّفع، يكونُ الإسْتِثناءُ مُنقطعًا، معْناه: لكنِ امْرأتُك، فإنَّها تلْتَفِتُ فيُصِيبُهَا مَا أَصابَهُم؛ فإذا كانَ اسْتِثناءً مُنقطعًا، كان الْتِفائهُما معْصِيةً لِربِّها (٥٠)؛ لأنَّه ندرَب إلى ترُكِ الالْتِفافِ (٢٠).

قالَ قتادَةُ: ذُكِر لنَا: أنَّها كانَتْ معَ لُوطٍ حِينَ خرَجَ مِنَ القرْيةِ، فليَّا سمِعَتْ هَدَّةَ العندَاب؛ الْتفَتَتْ، فقَالَتْ: وَا قوْمَاهُ، فأصَابَهَا حجَرٌ فأهْلَكَهَا(٧)،

نفسر مجاهد (ص: ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٦٩- ٧٠).

<sup>(</sup>٥) في (ج): لله عزَّ وجلَّ.

<sup>(</sup>٦) البيان في غريب إعراب القرآن (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ٤٢٥)، وتاريخه (۱/ ١٥٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ١٥٥) (۲/ ٢٠٦٦) (١٠٨٨).

وهـ و قولُه: ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَامَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّا مَوْعِدَهُمْ ﴾ العـذَاب(١) الصُّبحُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾.

قَ الَ المَفَسِّرُون: قالَتِ الملائِكةُ: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ ﴾ فقَ الَ: أُريدُ أعْجَ لَ مِن ذلِك، فقالُ والَه: ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِعَرِيبٍ ﴾ (٢)؟.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَا هِى مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ﴾ [هود: ٨٢ - ٨٣].

[۳۸۰] ب

قُولُه تعَالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ فيهِ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أمْرُ اللهِ للملائِكَةِ بعدًا بِهِم.

والثَّاني: أنَّ الأمْرَ بمعْنَى العذَابِ.

والثَّالث: أنَّه بمعْنَى القضَاءِ بعذَابِهِم.

قوْلُه تعَالى: ﴿ جَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ الكِنايةُ تعُودُ إلى المؤتِفكَاتِ، وهي قُرى قدومُ إلى المؤتِفكاتِ، وهي قُرى قدومٍ لُوطٍ، وقد ذكرْنَاهَا في «بَرَاءة» ونحن نُشير إلى قِصَّةِ هَلاكِهم هَاهُنا.

<sup>(</sup>١) في (ف): للعذاب.

<sup>(</sup>۲) ذكر ذلك الواحدي في التفسير البسيط (۱۱/ ٥٠٩)، والبغوي في تفسيره (٤/ ١٩٣)، والقرطبي في تفسيره (٩/ ٨١).

قال ابْنُ عبّاسٍ: أمرَ جِبريلُ لُوطًا بالخُرُوجِ، فقَالَ: اخْرُجُ وأَخْرِجُ عَنَمَكُ وبقركَ، فقالَ: كَيْفَ لِي بذليكَ وقدْ أُغْلِقتْ أَبُوابُ المدِينَةِ؟ فبسطَ جنَاحَهُ، فَحمَلَهُ وبِنتَيْهِ ومَا لهُم مِنْ شيْءٍ، فأخرجَهُم (() مِنَ المدينَةِ، وسألَ جِناحَهُ، فَحمَلَهُ وبِنتَيْهِ ومَا لهُم مِنْ شيْءٍ، فأخرجَهُم (() مِنَ المدينَةِ، وسألَ جِبريلُ ربّهُ، فقالَ: يَا ربّ! ولِّنِي هللاكَ هؤلاءِ القوم، فأوْحَى اللهُ عزَّ وحلَّ إليه أنْ تولَّ هلاكَهُم؛ فلمَّا أنْ بداً (() الصَّبْعُ، غدا عليهم جبريلُ فاحتملَها على جَناحِه، ثُمَّ صعَدَ بها حتَّى خرَج الطُّيرُ فِي الهواء لا يدْرِي فاحتملَها على جَناحِه، ثُمَّ صعَدَ بها حتَّى خرَج الطُّيرُ فِي الهواء لا يدْرِي أَنْ نَذَهَبُ، ثُمَّ مَعَدَ مَتَى أَشْرَف على الأَرْضِ، أَنْ مَ صَعدَ حتَّى أشرَف على الأَرْضِ، فجعَلَ يتَبِعُ مُسافِرَهم وَرُعَاتَهم ومَنْ تحوَّلَ عنِ القريَةِ، فرَمَاهُم بالحجَارةِ فجتَى قتَلَهُم، ومَنْ تحوَّلَ عنِ القريَةِ، فرَمَاهُم بالحجَارةِ حتَّى قتَلَهُم، ومَنْ تحوَّلَ عنِ القريَةِ، فرَمَاهُم بالحجَارةِ حتَّى قتَلَهُم، في قتَلَهُم، قَرَى قَلَهُم فَلَا عَنْ قَلَهُم، فَا فَرَمَاهُم فَا فَرَمَاهُم فَا فَرَمَاهُم فَلَاهُم. ().

وق الَ السُّدِّيُّ: اقْتلَع جِبريلُ الأرْضَ مِن سبْعِ أَرضِينَ، فاحْتمَلَها حَتَّى بلَغ بها إِلَى أَهْلِ السَّماءِ الدُّنيا، حتَّى سمِعَ أَهْلُ السَّماءِ نباحَ كِلابِهِم، ثُمَّةً قلَبَهَا (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ف): فأخرجه.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ر): فلما جاء.

<sup>(</sup>٣) الوجبة: صوت الشيء يسقط فيسمع له كالهدّة. القاموس، مادة: (و ج ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٢٨٠٩) (١٥٨٩٣) مختمة ا، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (١٥١) من طريق عمرو، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٤٢)، وتاريخه (١/ ٣٠٦) عن السدى.

وق الَ غيرُه: كانَت خُس قُرى، أعْظَمُها سَدومُ، وكانَ القومُ أربَعةَ أَلْفِ مُقاتلٍ، فلمَّا رفَعَها (٢) أَلْفِ مُقاتلٍ، فلمَّا رفَعَها (٢) إلى الشَهاء، لم ينْكَسِرُ للمُه إنَاءٌ، ولم يسقُطْ حتَّى قلبَها عليْهِم. وقِيل: نجَا مِنَ الخُمْس واحِدَةٌ لم تكُنْ تعْمَلُ مِثْلَ عمَلِهِم.

وانْفْرَدَ سعِيدُ بْنُ جُبيرٍ، فقَال: إنَّ جِبْريلَ ومِيكائِيلَ تَوَلَّيَا قَلْبَهَا.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ فِي هاءِ الكِنايَةِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها ترجِعُ إلى القُرى.

والثَّاني: [ترْجِعُ](١) إلى الأُمَّةِ.

وفي السِّجْيلِ سبْعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّها بالفارسيَّةِ: «سَنْكِ وَكِلْ»، السَّنْكُ: الحجَرُ، والسكِلْ:

<sup>(</sup>١) في (م): آلاف.

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك الطبري في تفسيره (۱۵/ ٤٤٢) من رواية محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن نبي الله على، قال: "بعث الله جبريل عليه السلام إلى المؤتفكة قرية لوط عليه السلام التي كان لوط فيهم، فاحتملها بجناحه، ثم صعد بها حتى إنَّ أهل السهاء الدنيا ليسمعون نُباح كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها، ثم أتبعها الله بالحجارة، يقول الله: ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾، الله بالحجارة، يقول الله: ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾، فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات، وكن خمس قريات: "صنعة»، و"صعوة»، وحشرة»، و"دوما»، و"سدوم»، وسدوم هي القرية العظمى، ونجا الله لوطًا ومن معه من أهله، إلا امرأته كانت فيمن هلك.

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف)، و(م): رفعهم.

<sup>(</sup>٤) من (ج).

الطَّينُ، هذا قولُ ابْنِ عبَّ اسِ(۱)، وعكْرِمةً (٢)، وسعيدِ بْنِ جُبيرٍ (٣).

وقالَ مُجاهِدٌ: أَوَّهُا حجَرٌ، وآخِرُها طِينٌ(١).

وقالَ الضَّحَّاكُ: يعْنِي: الآجُرَّ<sup>(٥)</sup>.

قَـالَ ابْنُ قُتيبةَ: مَن ذَهَب إلى هـذا القَـوْلِ، اعْتَـبَره بقوْلِـه: ﴿ حِجَارَةَ مِنَ طِينِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وحكى الفرَّاءُ: أنَّه طِينٌ قد طُبِخَ حتَّى صَار بمنْزِلَةِ الأرْحَاءِ(٧).

(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ٤٣٤) عن ابن عباس: وهو بالفارسية: سنك وجل، سنك هو: الحجر، وجل: الطين، يقول: أرسلنا عليهم حجارة من طين، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦٨).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦٨) (١١١٠٣)، عن عطاء بن السائب عن عكرمة، في قوله: {حجارة من سجيل}، قال: لها اسمٌ بالنبطية، واسم بالفارسية.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٣٣)، عن جعفر، عن سعيد بن جبير: ﴿ حِجَارَةٌ مِن سِيدِ بِن جبير: ﴿ حِجَارَةٌ مِن سِيجِيلِ ﴾، قال: فارسية أعربت سنك وكل. وحكاه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦٨).

(٤) تفسير مجاهد (ص: ٣٩٠)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٣٣)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ﴿ مِن سِجِيلِ ﴾ ، بالفارسية، أوَّ لها حَجَر، وآخرها طين. وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦٨).

(٥) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٤٢٨)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥١٢)، البغوي في تفسيره (٤/ ١٩٤).

(٦) غريب القرآن (ص: ٢٠٧).

(٧) في نسخة: الرَّحاء، وفي اللسان الرحاء من الرحا: الحجارة، والصخرة العظيمة، وانظر: معاني القرآن (٢/ ٢٤).

والشَّاني: أنَّه بحْرٌ معلَّقٌ في الهواء بيْنَ السَّهاء والأرْضِ، ومنْهُ نزلَتِ الجِجارَةُ، قالَهُ عكْرمَةُ.

والثَّالث: أنَّ السِّجيلَ: اسْمُ السَّاءِ الدُّنْيا، فالمعْنَى: حِجارةٌ مِنَ السَّاءِ الدُّنْيا، قالَهُ ابْنُ زِيْدِ.

والرَّابع: أنَّه الشَّدِيدُ مِن الحجَارةِ الصَّلبِ، قالَهُ أبو عُبيدةَ (١)، وأنْشدَ لابْن مُقبل [من البسيط]:

[وَرَجْلَةً يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ عَنْ عُرُضٍ ] (٢) ضَرْبًا تَوَاصَتْ بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينَا (١)

ورَدَّ هذا القوْلَ ابْنُ قُتيبةَ؛ فقالَ: هذَا بالنُّونِ، وذاكَ باللَّام، وإنَّما هوَ في [٣٨١] هذَا البيتِ فِعِيل؛ من سَجَنْتُ؛ أي: حَبَسْتُ، كأنَّه يُثْبِتُ صاحِبَهُ(١).

والخامس: أنَّ قوْلَه: ﴿ مِن سِجِيلِ ﴾؛ كقوْلِك مِن سِجِلً؛ أي: مَّا كُتب لهُ م أن يُعذَّب وابه، وهذا اخْتِيارُ الزَّجَاجِ (٥).

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) صدر البيت ليس في الأصل، والمثبت من (م)

<sup>(</sup>٣) البيت لابن مقبل - تميم بن أُبَيِّ - ديوانه (ص: ٣٣٣)، والرواية فيه: "ضربا تواصي ... "، ومجاز القرآن (١/ ٢٩٦)، وتفسير الطبري ١٥/ ٤٣٤)، وجهرة أشعار العرب (ص: ٣١٠)، ومنتهى الطالب (ص: ٤٤)، والمعاني الكبير (ص: ٩٩١)، وتهذيب اللغة (٢/ ١٦٣٤)، ومنتهى الطالب (ص: ٤٦٤)، والمعاني الكبير (ص: ١٩٩١)، والرجلة: جماعة الرجال. والبيض (٢/ ١٦٣٦)، وجمهرة اللغة (ص: ٤٦٤، ١١٩٢)، والرجلة: جماعة الرجال. والبيض بالكسر -: كناية عن السيوف؛ أي: يضربون بها، وإن قرئ بالفتح فهي المغافر على رؤس الفرسان. وسجين وسجين واحد، والعرب تعاقب بين النون واللام.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧١).

Q

والسَّادس: أنَّه مِن أَسْجِلْتُه؛ أي: أَرْسَلْتُه، فَكَأُمَّا مُرسَلَةٌ عليْهِم.

والسَّابِع: أَنَّه مِن أَسْجَلْتُ: إِذَا أَعْطَيْتُ، حكى القوْلَيْنِ الزَّجَّاجُ(١).

وِفِي قَوْلِهِ: ﴿ مَنضُودٍ ﴾ ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: يتْبَعُ (٢) بعْضُه بعضًا، قالَه ابْنُ عبَّاس.

والثَّاني: مصْفُوفٌ، قالَه عِكرمةُ، وقَتادَةُ.

والثَّالث: نُضِّدَ بعْضُه على بعْضٍ؛ لأَنَّه طِينٌ جُمِعَ فجُعِل حِجارةً، قالَهُ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسِ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ قالَ الزَّجَّاجُ: أي: مُعلَّمةً، أُخِذ مِنَ السَّومَةِ، وهي العَلامَةُ المُّادِمِةِ العَلامَةُ المُّادِمِةِ العَلامَةُ المُ

## وفي عَلامَتِها سِنَّةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: بَياضٌ فِي مُمرةٍ، رَواه الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسِ(١٠)، وبهِ قالَ الحسَنُ.

والشَّاني: أنَّها كانَتْ مختُومة، فالحَجرُ أبْيضُ، وفِيه نُقطةٌ سودَاءُ، أو أَسُودُ وفِيهِ نُقطةٌ بيْضَاءُ، رَواه العَوفيُّ عن ابْن عبَّاس<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في (ف): أتبع.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (١/ ٤٦٧)

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٦٩) (١١١٠٨) عن أبي روق، عن الضَّحاك، عن النَّاحاك، عن النَّاحاك، عن النّ

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢/ ٢٦٩).

والثَّالث: أنَّمَا المُخَطَّطةُ بالسَّوَادِ والحُمرةِ، رَواه أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (١). والتَّالِع: عليْهَا نضْحٌ مِن مُرةٍ فِيها خُطوطٌ مُرٌ علَى هيْئَةِ الجَزْعِ (٢)، قالَهُ عِكرمةُ، وقتادَةُ.

والخامِس: أنَّها كانَتْ مُعلَّمةً بعلَامةٍ تُعرف (٢) بها أنَّها ليْستْ مِن حِجارةِ الدُّنْيا، قالَهُ ابْنُ جُريعِ.

والسَّادس: أنَّه كانَ علَى كلِّ حجرٍ منْهَا اسْمُ صَاحِبهِ، قالَهُ الرَّبِيعُ.

وحُكي عن بعض مَن رأى تلْكَ الجِجارةَ أنَّه قالَ: كانَتْ مشْلَ رؤوسِ (١٠) الإِبْل، ومشْلَ قبْضَةِ الرَّجُلِ.

وِفِي قُولِهِ تَعَالى: ﴿ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ أَرْبِعَهُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ المعنَّى: جاءَتْ مِن عنْدِ ربِّك، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، ومُقاتِلٌ (٥٠).

والثَّاني: عنْد ربِّك مُعدَّةٌ، قالَهُ أبو بكْرِ الْهُدليُّ (١).

<sup>(</sup>۱) تنويسر المقباس (ص: ۱۸۹)، وذكره السمرقندي في بحر العلوم (۲/ ١٦٥)، والواحدي في التفسير البسيط (۱/ ۷۷) عن الفراء. وانظر: معاني القرآن (۲/ ۲۶).

<sup>(</sup>٢) الجَـزع - بفتـح الجيـم -: ضرب مـن الخـرز فيـه سـواد وبيـاض. انظـر: مقاييـس اللغـة (١) ١٩٥١)، والمحكـم والمحيـط (١/ ٣٠٢)، والقامـوس، مـادة (ج زع).

<sup>(</sup>٣) في (م): يعرف.

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف): رأس.

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر الهذلي البهري، اسمه: شُلمي بن عبد الله بن سلمي. وقيل: اسمه روح، وهو ابن بنت حميد بن عبد الرحمن الحميري. ضعّفه أحمد، وأبو زرعة. وقال ابن=

والثَّالَث: أنَّ المعنَى: أنَّ المعنَى: أنَّ التَّسْويمُ لَزِمَ هـذِه الحِجارَةَ عنْد اللهِ (٢) إيْذانًا بنفَاذِ قُدْرتِهِ وشدَّة عذَابِه، قالَهُ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (٣).

والرَّابِع: أَنَّ معْنى قَوْلِه: ﴿ عِندَ رَبِكَ ﴾: في خزَائِنه الَّتي لَا يُتصرَّفُ فِي شَيْءٍ منْها إلَّا بإذْنِه.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾.

في المراد بالظَّالمين هاهُنا ثلاثَةُ أَقْوَالِ:

أحدُها: أنَّ المراد بالظَّالمين هَاهُنا: كُفَّارُ قُريشٍ، خوَّ فَهَمُ اللهُ بِها، قالَهُ الأَكْثرُونَ.

والشَّاني: أَنَّه عَامٌّ فِي كُلِّ ظالمٍ؛ قالَ قتادَةً: واللهِ مَا أَجَارَ اللهُ منْهَا ظَالَمًا بعْدَ قوم لُوطٍ (١)، فاتَّقُوا اللهَ وكُونُوا مِنْهُ علَى حذَدٍ.

= معين: ليس بشيء. وفي رواية: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النَّسائيّ وعلي بن الجنيد والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف جدًّا، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: لين الحديث. وقال في الكاشف: واه. وقال ابن حجر: أخباري متروك الحديث. تُوفِي سنة (١٦٧هـ). انظر: تاريخ يحيى بن معين رواية الدُّوريّ (٢/ ١٨٧)، وتهذيب الكال، للمزي انظر: تاريخ يحيى بن معين رواية الدُّوريّ (٢/ ١٨٧)، والكاشف؛ للذهبي (٢/ ١٥٩)، والكاشف؛ للذهبي (٢/ ١٥٩)،

- (١) ليست في (م).
- (٢) في (ج): ربك.
- (٣) انظر البحر المحيط (٦/ ١٩٢).
- (٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٠٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٣٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/ ٢٠٧٠)، وهبو قبول أكثبر المفسريان؛ كما في التفسير الوسيط؛ للواحدي (٢/ ٥٨٥).

والثَّالَث: أنَّهُم قُومُ لُوطٍ، فالمعْنَى: وما هِي مِنَ الظَّالِين؛ أي: مِن قَوْمُ لُوطٍ بِبعيدٍ، والمعْنَى: لم تكُن لِتُخطِئهم، قالَهُ الفرَّاءُ(١).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ ﴾ قد فسَّرْنَاه (٢) في الأعْرَافِ [آية: ٨٥].

قُوْلُمه تَعَمَالى: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِحْكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾؛ أي: لا تُطَفِّفُ وا؛ وكانوا يُطَفِّفُ ون مع كُفْرهِم.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنِّي أَرَبْكُم غِنَيْرٍ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه رُخْصُ الأسْعارِ، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، والحسَنُ، ومجاهِدٌ. [٣٨١]

والشَّاني: سِعَةُ المالِ، وهو مرْويٌّ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أيضًا، وبهِ قالَ قتادةُ، وابْنُ زيْدِ.

وقى الَ الفرَّاءُ: أَمُوالُكم كثِيرةٌ، وأَسْعَارُكُم رخِيصةٌ، فأيُّ حاجةٍ بكُم إلى سُوء الكيلِ والوزْنِ<sup>(٣)</sup>؟.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): ذكرناه

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (٢/ ٢٥).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾ فيهِ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه غلاءُ السِّعرِ، قالَه ابْنُ عبَّاس.

وقالَ مُجاهِدٌ: القحْطُ والجِدْبُ والغَلاءُ(١).

والثَّاني: العذَابُ فِي الدُّنْيا، وهوَ الَّذي أصابَهُم، قالَهُ مُقاتِلٌ (٢).

والثَّالث: عذَابُ النَّارِ في الآخِرةِ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (٣).

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ﴾؛ أي: أثمُّ وا ذلِك بالعدْلِ. والإيفَاءُ: الإِثمَامُ. ﴿ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بنقْ صِ المكْسالِ والميزَانِ.

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٤٣٣) عن مجاهد بلفظ: خصب وسعة.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون (٤/ ٣٦٥).

﴿ قَالَ يَكَفُوهِ أَرَهُ طِي أَعَنُ عَلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَأَغَذَتُ مُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِي مِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَمَن هُو كَنذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يَحْزِيهِ وَمَن هُو كَنذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾ وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنا جَعَيْنَا شُعَيْبًا وَالنِّينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ اللَّيْنَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ فَلَمُوا فَاصَيْحَةُ فَاصَبُحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ فأَن لَوْ يَغْنَوْ افِيما أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَكُمَا بَعِدَتْ نَمُودُ ﴿ وَالْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ فيهِ ثَمَانِيةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: مَا أَبْقَى اللهُ لكُم مِنَ الحلالِ بعْدَ إيفَاءِ الكيْلِ والوزْنِ، خيرٌ مِنَ الجَعْرِ، خيرٌ مِنَ البَخْسِ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ(۱).

و[القولُ](٢) الشَّانِي: رزْقُ اللهِ حيْرٌ لكُم، (رُويَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أيضًا، وبهِ قَالَ سُفيانُ(٣).

والثَّالث: طاعَةُ اللهِ خيرٌ لكُم)(١)، قالَه مُجاهِدٌ(٥)، والزَّجَّاجُ(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱٥/ ٤٤٧)، ثم قال: وهذا قول روي عن ابن عباس بإسناد غير مرتبضي عند أهل النقل. وانظر: التفسير الوسيط؛ للواحدي (٥/ ٥٨٦)، ومعالم التنزيل؛ للبغوي (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين الهلالين ليس في (ج).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣١١)، والطبري في تفسيره (١٥/ ٤٤٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٢).

والرَّابع: حظُّكُم مِنَ اللهِ خيْرٌ لكُم، قالَهُ قتَادةُ(١).

والخامس: رحْمَةُ اللهِ خَيْرٌ لكُم، قالَه ابْنُ زَيْدٍ (٢).

والسَّادس: وصيَّةُ اللهِ خيرٌ لكُم، قالَهُ الرَّبِيعُ (٣).

والسَّابِع: ثَوابُ اللهِ فِي الآخِرَة خيرٌ لكُم، قالَه مُقاتِلٌ (٤).

والثَّامن: مُراقَبةُ اللهِ خيرٌ لكُم، ذكرَهُ الفرَّاءُ(٥).

وقرَأ الحسنُ البصرِيُّ (٦): «تَقِيَّةُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ» بالتَّاء.

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ شرْطُ الإيهانِ في كوْنِه خيرًا لهم؟ لأنَّهم إِنْ كانوا مُؤمنِينَ باللهِ عزَّ وجلَّ؛ عرَفُوا صِحَّةَ مَا يقُولُ.

وفي قولِه: ﴿ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ ثلاثة أقوالي:

أحدُها: ما أُمِرت بقِتالِكُم وإكْرَاهِكُم علَى الإيمانِ.

والثَّانِ: مَا أُمِرت بِمُراقبتِكُم عنْد كَيْلِكُم لئلَّا تَبْخَسُوا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد السرزاق في تفسيره (۲/ ۳۱۱)، والطبري في تفسيره (۱۵/ ٤٤٨)، وابس أبي حاتبه في تفسيره (٦/ ٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٤٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٧٢) (١١١٣٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) قـراءة شـاذة، انظـر: شـواذ ابـن خالويـه (ص: ٦٠)، وشـواذ القـراءات؛ للكرمـاني (ص/ ٢٣٨)، والبحـر المحيـط (٥/ ٢٥٢).

والثَّالث: ما أَحْفَظُكُم مِن عذَابِ اللهِ إِنْ نالَكُم (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ وقرَأ حَرْةُ، والكِسائِيُّ، وخلَفٌ، وحفْصٌ: ﴿ أَصَلَوْتُكَ ﴾ علَى التَّوْحيدِ (٢).

وفِي المرَادِ بصَلَوَاتِه ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: دينه، (قالَه عطاءٌ)(٣).

والثَّاني: قِراءتُه، قالَهُ الأعْمشُ.

والثَّالث: أنَّها الصَّلواتُ المغرُوفةُ، وكان شُعيبٌ كثِيرَ الصَّلاةِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ أَوْ أَن نَفْعَ لَ ( أَ) فِي آمَوْ لِنَا مَا نَشَتَوُا ﴾.

قال الفرَّاءُ: معْنى الآيةِ: أَصلَواتُك تأْمُرُك أَنْ نـثُرُكَ ما يعبُدُ آباؤُنَا، أَوْ أَنْ نـثُرُكَ ما يعبُدُ آباؤُنَا، أَوْ أَنْ نـثُرُكَ أَنْ نفْعَلَ فِي أَمُوالِنا ما نَشاء (٥)؟.

<sup>(</sup>١) في (ف)، و(ر): أن يأتيكم.

<sup>(</sup>٢) قرأ حفص وحزة والكسائي بالتَّوحيد، وقرأ الباقون بالجمع، وحجة من وحَّد أن «الصلاة» بمعنى الدعاء، والدعاء صنف واحد وهي مصدر، والمصدريقع للقليل والكثير بلفظه، وحجة من جمع أنَّه قدر أن الدعاء مختلف أجناسه وأنواعه فجمع المصدر لذلك، انظر: الكشف (١/ ٧٠٧)، والسبعة (ص: ٣١٧)، والإتحاف (ص: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تفعل.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (٢/ ٢٥).

## وفي معنى الكلام على قِراءة مَن قرَأ بالنُّون قو لانِ:

أحدُهما: أنَّ فِعلَهُم فِي أَمْوَالهِم هُوَ البِخْسُ والتَّطْفِيفُ، قالَهُ ابْنُ عَبَّاس؛ فالمغنَى: قد ترَاضَيْنا فيها بيْنَنا بذلِك.

والشَّاني: أنَّهم كانوا يقْطَعُون الدَّراهم والدَّنَانِير، فنهَاهُم عن ذلِك، قالَهُ ابْن زيْدِ.

وقال القُرظيُّ: عُذِّبُوا في قطْعِهِمُ الدَّارهِمَ (١).

ق الَ ابْنُ الأنْب ارِيِّ: وق رَأَ الضَّحَ الْ بُن قَيْسِ الفِه رِيُّ (٢): «مَا تَشَاء» [٢٨٣/ ] بالتَّاءِ (٣)، ونسَقَ «أَن نَفْعَ ل» على «أَن نَتْرك» (٤)، واسْتغْنَى عن الإضهار. قالَ سُفيان الثَّوريُّ: في معْنى هذِه القِراءَةِ: أَنَّه أَمرَهُم بالزَّكاةِ فامْتَنعُوا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ٤٥١)، من طريق موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي قال: عُذّب قوم شعيب في قطعهم الدراهم.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) قــراءة شــاذة، انظــر: شــواذ ابــن خالويــه (ص: ٦١)، وشــواذ القــراءت؛ للكرمــاني (ص: ٢٣٨)، ومعــاني القــرآن؛ للفــراء (٢/ ٢٥)، والبحــر المحيــط (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): تترك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٧٣) (١١١٣٩) من طريق عيسى بن جعفر عن سفيان الشوري، قال: في قوله: ﴿ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي آمَوَلِنَا مَا نَشَتَوُا ﴾ قال: النزكاة. وانظر: النكت والعيون؛ للهاوردي (٢/ ٤٩٦).

وقرَأ أبو عبْدِ الرَّحْنِ السُّلَمِيُّ، والضَّحَّاكُ، وابْنُ أبي عبْلةَ: «أَوْ أَن تَفْعَلَ فِي أَمْوَ النِّنَا مَا تَشَاء» بالتَّاء فِيها (١١)؛ ومعْنَى هذِه القِراءَة كمعْنَى قِراءة الفِهْريِّ. وفي قولِه (٢): ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّهم قالُوه اسْتِهزاءً بهِ، رَواه أبو صَالِحٍ، عن ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ قتادَةُ (٣)، والفرَّاءُ (٤).

والثَّاني: أنَّهم قالُوا له: إنَّك لَأنْتَ السَّفِيهُ الجاهِلُ، فكنَّى بِهذا عن ذلِك، ذكرَهُ الزَّجَاجُ(٥).

والنَّالث: أنَّه سبُّوه بأنَّه ليْس بحَلِيمٍ (١) ولا رشِيدٍ، فأثنَى اللهُ عزَّ وجلَّ عليْهِ، فقالَ: بلْ إنِّك لأنْتَ الحَلِيمُ (٧) الرَّشِيدُ، لا كمَا قالَ لكَ الكَافِرُونَ، حكَاه أبو سُليان الدِّمشقِيُّ (٨)، عن أبي الحسَن المِصِي.

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير الطبري رحمه الله (۱٥/ ٤٥٢): فمن قرأ ذلك كذلك، فلا مؤونة فيه، وكانت «أن» الثانية حينتذ معطوفة على «أن» الأولى. والذي قرأ بالتاء فيها ابن أبي عبلة فقط، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والضّحاك: «نفعل» بالنون، وقرءوا جميعًا» «تشاء» بالتاء، انظر: الشواذ؛ للكرماني (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (ج): وفي معنى.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بحكيم، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الحكيم، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) هومحمد بن عبد الله بن سليمان السَّعدي، أبو سليمان الدمشقي الشافعي، مُفَسرً،=

والرَّابِع: أنَّه مُ اعْترفُوا له بالجِلْم والرُّشدِ حقِيقة ، وقالُوا: أنْت حلِيمٌ رشِيدٌ، فلِمَ تنْهانَا أنْ نفعَلَ في أمْوالِنا ما نَشاءُ؟! حكاه الماوردِيُّ(۱)، وذهبَ إلى نحوْهِ ابْنُ كيْسان (۲).

قُولُه تعَالى: ﴿ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زَّتِي ﴾ قد تقَدَّم تفْسِيرُه.

وِفِي قُولِهِ: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ ثلاثة أقوالي:

أحدُها: أنَّه الحلَالُ؛ قالَ ابْنُ عبَّاسِ: وكانَ شعِيبٌ كثِيرَ المَالِ<sup>(٣)</sup>.

والثَّاني: النُّبوَّةُ.

والثَّالث: العِلْم والمعرفةُ.

قالَ الزَّجَّاجُ: وجوابُ الشَّرْطِ هَاهُنا مثْرُوكٌ، والمعْنَى: إِنْ كَنْتُ على بيِّنةٍ مِن ربِّي، أَتَبِعُ الضَّلالُ(٤)؟ فتَرك الجوابَ؛ لعِلْم المخاطَبِينَ بالمعْنَى، وقد مرَّ مثْلُ هذَا(٥).

=صنف مجتبى التفسير، والمهذب في التفسير، عاش في القرن الرابع. ينظر: تاريخ دمشق (٥٣). دمشق (٣٤٩).

<sup>(</sup>١) النكت والعيون (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر إلى ما ذهب إليه ابن كيسان في الكشف والبيان؛ للثعلبي (١٤/ ٤٣٧)، والتفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) من رواية الكلبي؛ كما في التفسير البسيط؛ للواحدي (١١/ ٥٢٧)، وذكره الماوردي في النكت والعيون (٢/ ٤٩٧) عن ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>٤) أي: أأتبع الضلال، فهي جملة استفهامية.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٣).

قُولُه تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ ﴾ قالَ قتادَةُ: لمُ أَكُنْ لَأَنْهاكُم عنْ أَمْرِ ثم أَرْتَكِبُه (۱).

وقالَ الزَّجَّاجُ (٢): ما أَقْصِدُ بِخِلافِكُم القَصْدَ إلى ارْتِكَابِهِ (٣).

قوْلُه تعَالى: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَمَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾؛ أي: ما أُريد بهَا آمُركُم به إلَّا إَصْلاحَ أُمُورِكم بقدْرِ طَاقَتِي. وقدْرُ طَاقَتِي: إبْلاغُكُم لَا إجْبَارُكُم.

قُوْلُه تَعَالى: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِأَلَهِ ﴾ فتَحَ يَاءَ: {تَوْفِيقِيَ} أَهْلُ المدِينةِ، وابْنُ عامِدِنُ،

ومعْنى الىكلام: (أي)(٥): ما إِصَابِتِي الحَتَّ فِي مُحَاوِلَةِ صَلاحِكُم إلَّا بِاللهِ. ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّمُ أَي: فوضْتُ أَمْرِي، وذلِكُ أَنَّهُم تَواعَدُوه بقوْلِم، وللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّمُ ﴾ أي: أو الأعراف: ٨٨] ﴿ وَإِلَيْهِ أَيْبُ ﴾؛ أي: أرْجِعُ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ ﴾ حرَّكَ هـذِه الياءَ ابْـنُ كَثِيرٍ، وأَبـو عمْـرِو، ونَافِعٌ(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱٥/ ٤٥٣) قال: حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَا أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ ﴾، يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر أركبه أو آتيه.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) في نسخة المعاني المطبوعة: أرْتكِبه. أي: ما أريد بمخالفتكم مجرد المخالفة.

<sup>(</sup>٤) قراءة سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢٧)، والكشف؛ لمكي (١/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٦) قسراءة سبعية، انظر: التيسير؛ للداني (ص: ١٢٧)، والكشف؛ لمكي (١/ ٥٣٩)، النشر (٢/ ٢٩٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ: لَا تُكْسِبَنَّكُم عَدَاوِتَكُم إِيَّايَ أَنْ تُعَذَّبُوا(١).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ فيه قولان:

أحدُهما: أنَّهُم كانُوا قرِيبًا مِنْ مسَاكِنِهِم.

والثَّاني: أنَّهُم كانُوا حدِيثي عهْدِ بعذَابِ قوْم لُوطٍ.

قالَ الزَّجَّاجُ: كانْ إهلَاكُ قوْم لُوطٍ أقرَبَ الإِهلَاكاتِ الَّتِي عرَفُوهَا(٢).

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: إِنَّهَا وحَد بعيدًا؛ لأَنَّه أَزالَه عنْ صِفةِ القوْمِ، وجعلَهُ نعْتًا مكانَ (٣) محذُوفٍ، تقْدِيرُه: وما قوْمُ لُوطٍ منْكُم بمكانٍ بعِيدٍ (١٠).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَقِي رَحِي مُ وَدُودٌ ﴾ قد سبَقَ معْنَى الرَّحِيم.

[٣٨٢/ب] فأمَّا المودُودُ: فقالَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ: معنَاه: المُحِبُّ لعِبادِهِ؛ مِن قَوْلِهِم: وَدِدْتُ الرَّجُلَ وَدَادًا وَوِدَادَةً وَدَادَةً وَوَدَادَةً وَوَدَادَةً وَوَدَادَةً وَوَدَادَةً وَوَدَادَةً

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في (ف): لمكانٍ.

<sup>(</sup>٤) انظر قول ابن الأنباري في التفسير البسيط (١١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ر)، و(م).

<sup>(</sup>٦) الزاهر (١/ ٨٨- ٨٩).

وقالَ الخطَّابِيُّ: هو اسْمٌ مأْخُوذٌ مِنَ الوُدِّ؛ وفيهِ وجُهانِ:

أحدُهما: أَنْ يكونَ فعُولًا فِي محلِّ مَفْعُولٍ؛ كَمَا قِيل: رَجُلٌ هَيُوبٌ؛ بمعْنَى: مَهِيبٍ، وفرَسٌ رَكُوبٌ؛ بمعْنَى: مَرْكوبٍ، فاللهُ سُبْحانهُ مَوْدودٌ فِي قُلُوبِ أَوْليائِه لَا يتعَرَّفُونَهُ مِنْ إحْسانِهِ إليْهِم.

والوجْهُ الآخَرُ: أَنْ يكُونَ؛ بمعْنَى: الوَادِّ؛ أي: أَنَّه يسوَدُّ عبادَهُ الصَّالِحِينَ، بمعْنَى: أَنَّه يرْضَى عنْهُم بتقبُّلُ (١) أعمَا لِمُمْ، ويكُون معْناه: أَنْ يُودِّدَهُم إلى خَلْقِه؛ كقوْلِه: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًا ﴾ (٢) [مريم: ٩٦].

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّاتَقُولُ ﴾.

قال ابْنُ الأنْبَارِيِّ: معْنَاه: ما نَفْقهُ صِحَّةَ كثِيرٍ مَّا تقُول؛ لأنَّه كانُوا يتَديَّنُونَ بغْيرِه، ويجُوز أنْ يكونُوا لإسْتِثْقالِم ذلِك كأنَّه للايفْقَهُونَهُ(٣).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَكَ فِينَاضَعِيفًا ﴾ وفيهِ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: ضَرِيرًا؛ قالَ ابْنُ عبَّاسِ (٤)، وابْنُ جُبيرِ (٥)، وقتادَةُ (١): كان أعْمَى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يتقبل، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انتهى كلام الخطَّابي، وهو في شأن الدعاء (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر قول ابن الأنباري في التفسير البسيط (١١/ ٥٣١)

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٧٦) (١١١٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٥٧)، وفي تاريخه (١/ ٣٢٥) عن عبيد الأعلى به، وابين عساكر في تاريخه (٢٣/ ٧٢) من طريق أسيد به.

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٣٤).

قَالَ الزَّجَّاجُ: ويُقَالَ: إنَّ حِمْيرَ تُسمِّي المَكْفُوفَ ضعِيفًا(١).

والثَّاني: ذلِيلًا، قالَهُ الحسنُ، وأَبُو رَوقٍ، ومُقاتِلٌ (٢).

وزعَم أَبُو روْقٍ أنَّ اللهَ تعَالَى لمْ يبْعثْ نبيًّا أعْمَى، ولا نبيًّا بهِ زمَانةٌ.

والثَّالث: ضعِيفُ البصر، قالَهُ سُفيانُ.

والرَّابع: عاجزًا عنِ التَّصرُّف فِي المكاسِب، ذكرَهُ ابْنُ الأَنْبارِيِّ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَوْلَارَهُ طُكُ لَرَجَمَنَكَ ﴾.

ق الَ الزَّجَّاجُ: لوْلَا عشِيرتُك لَقتلْنَ اكَ بالرَّجمِ، والرَّجْمُ مِن سيِّعِ القِتْلاتِ، وكانَ رهْطُه مِن أهْل ملَّتِهِم، فلِذلِك أظْهرُوا الميْلَ إليْهِم والإكْرَامَ لهُم (٣).

وذكرَ بعْضُهُم أنَّ الرَّجْمَ هاهُنا بمعْنَى: الشَّتْم والأذَى.

قولُه تعَالى: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ فيهِ قولانِ:

أحدُهما: بكرِيم.

والثَّانِي: بمُمْتنع أن نقْتلَك.

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَرَهُ طِيَّ أَعَزُ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ ﴾ وأسَكَنَ ياءَ {رَهُطِي} أَهْلُ الكُوفةِ، ويعْقُوبُ (١٠)، والمعْنَى: أَتُراعُونَ رهْطِي فيَّ، ولَا تُراعُونَ اللهَ فيَّ؟.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآني وإعرابه (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) قرأ الكوفيون، ويعقوب، وهشامٌ عن ابنِ عامرٍ بإسكان الياء، والباقون: بفتحها، انظر: التيسير؛ للداني (ص: ١٠٧)، و النشر؛ لابن الجزري (٢/ ٢٩٢).

قُولُه نعَالى: ﴿ وَأَنَّفَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ﴾ فِي هاءِ الكِنايَةِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها تَرجِعُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، قالَهُ الجمْهُورُ.

قَالَ الفَرَّاءُ: المَعْنَى: رَمَيْتُم بأَمْرِ الله ورَاءَ ظُهُورِكُم (١).

قَالَ الزَّجَّاجُ: والعرَبُ تَقُولُ لكُلِّ مَنْ لَا يعْبَأُ بَأَمْرٍ: قد جعَلَ فُلانٌ هِنَا الأَمْرَ بظَهْرِ(٢)، قالَ الشَّاعِرُ [من الطويل]:

تَمِيمَ بْنَ قَيْسٍ لَا تَكُونَنَّ حَاجَتِي بِظَهْرٍ فَلَا يَعْيَا عَلَيَّ جَوَابُهَا (٣) وَالثَّانِ: أَنَّهَا كِنَايَةٌ عَمَّا جَاءَ بِهِ شُعيبٌ، قَالَهُ مُجُاهِدٌ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾؛ أي: عالم باغمَالِكم، فهوَ يُجازِيكم بها. وما بعْدَ هذا قد سبَق تفْسِيرُه إلى قوْلِه: ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٥].

ف إِنْ قَ الله قائِلُ: كَيْفَ ق الَ هاهُنا ﴿ سَوْفَ ﴾، وفِي سُورةٍ أُخْرى ﴿ فَسَوْفَ ﴾؛ وفِي سُورةٍ أُخْرى ﴿ فَسَوْفَ ﴾؟ [الأنعام: ١٣٥].

تميم بن زيد لا تهونن حاجتي \*\*\* لديك ولا يعيا عليَّ جوابها

وهو له أيضًا في الأضداد؛ لابن الأنباري (٢٥٦)، وفيه: «... فلا يخفى علي جوابها»، قال ابن الأنباري: «وأراد الفرزدق بقوله: لا تكنن حاجتي بظهر، لا تطّرحها»، وذكره الأزهري (٦/ ٢٥٦) بلا نسبة، ونسبه القرطبي في تفسيره (١٣/ ٦٣) إلى الفرزدق، وفيه: تميم بن قيس.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في ديوانه (١/ ٨٦) في سياق قصة، وورد بلفظ:



[٣٨٣] فالجوابُ: أنَّ كِلَا الأَمْرَيْنِ حسنٌ عنْدَ العرَبِ، إِنْ أَدْ خَلُوا الفاءَ، دلُّوا على على اتِّصَالِ ما بعْدَ الحكامِ بِهَا قَبْلَه، وإِنْ أَسْقَطُوها، بَنَوا الحكامَ الأوَّل على أَنَّه قَدْ تَمَّ، وما بعْدَه مُستأنَفٌ؛ لِقَوْلِه ('': ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُ كُمُ أَن تَذْ بَعُوا بَقَرَةً قَالُوا النَّهُ فَذُنَا هُرُوا ﴾ [البقرة: ٦٧].

والمعْنَى: فقالُوا: أتتَّخِذُنا، [بالفاءِ](٢)، فحُذفتِ الفاءُ لِتمامِ ما قبْلَها، قالَ امْرؤُ القيْس [من الطويل]:

فَقَالَتْ: يَمِينَ اللهِ مَا لَكَ حِيلَةٌ وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الْغَوَايَـةَ تَنْجَلِي خَرَجْتُ بَهِا أَمْ شِي تَجُرُ وَرَاءَنَا عَلَى إِثْرِنَا أَذْيَالَ مِرْطٍ مُرَحَّلِ (٢)

ق الَ ابْنُ الأنْب ارِيِّ: أرادَ فخرجْتُ، فأسْقَطَ الفاءَ لِت مَامِ ما قَبْلَها. ويُسروى: «فقُمْت بِها أَمْشِي».

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَٱرْتَقِبُوٓ ا إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: ارْتَقِبُوا العذَابَ، فإنِّي أرْتَقِب (٤) الشَّوابَ (٥).

قَوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ قالَ المفسِّرُون: صَاح بِهم

<sup>(</sup>١) في (ف): كقوله.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ديوانه (ص: ١٤)، وجمهرة أشعار العرب (ص: ١٢٥)، معاهد التنصيص (٦/ ٨)، وأشعار الستة الجاهليين (ص: ١٠)، المرحل: ضرب من برود اليمن، سمي مرحّلًا؛ لأنَّ عليه تصاويرَ رحل. ومرط مرحّل: إذا وخز فيه علم.

<sup>(</sup>٤) في (ج): مرتقب.

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٣٩).

جِبْريلُ عليه السّلام فهاتُوا فِي أَمْكِنَتِهِم (١).

ق الَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ: عُذِّب أَهْلُ مَدْينَ بثلاثَةِ أَصْنافِ مِنَ العذابِ: أخذَتْهُم رجفَةٌ في دِيارِهم، حتَّى خافُوا أن تسْقطَ<sup>(٢)</sup> عليْهِم، فخرَجُوا منْها فأصابَهُم حرٌّ شدِيدٌ، فبعَث اللهُ الظُّلَّة، فتنادَوا: هلُمَّ إلى الظّلِّر؛ فدخلُوا جميعًا في الظُّلَّةِ، فصِيحَ بهم صيحةً واحِدةً فهاتُوا كلُّهم (٣).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لم تُعذَّبُ أُمَّتَانِ قَطُّ بعذَابِ واحِدٍ، إلَّا قَوْمَ شُعيبٍ وصالحٍ، فأمَّا قَـوْمُ واللّهِ مَالِحٍ، فأخذَ ثُهُمُ الصَّيحَةُ مِـن تَخْتِهِم، وأمَّا قـوْمُ شُعيبٍ، فأخذَ ثُهُم مِـن فوْقِهِم، نشَأَتْ لهم سحَابةٌ كهيئة الظُّلَّة فيها رِيحٌ بعْدَ أنِ امْتنَعتِ الرِّيحُ عنْهُم، فأتَوْهَا يَسْتَظِلُون تحتَهَا فأحْرَقَتْهُم (٤).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ كُمَّا بَعِدَتْ نَكُمُودُ ﴾؛ أي: كما هلَكَتْ [ثمُودُ] (٥٠).

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: يُقَالَ: بعِدَ يبْعُدُ: إذا كَانَ بُعدُه هلَكةً؛ وبَعُدَ يَبْعُدُ: إذا نأى (٦).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَنِنَا وَسُلْطَىٰنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ-فَأَنَّبَعُوٓاً أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ ﴾ [هـود: ٩٦ – ٩٧].

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير البسيط (١١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ف): يسقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٦/ ٢٠٧٩) (١١١٨١)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٦/ ٣١٦) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي.

<sup>(</sup>٤) ذكره السمرقندي في بحر العلوم (٢/ ١٦٩) عن أبي صالح، عن ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ٢٠٩).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِنَايَتِنَا ﴾ قالَ الزَّجَّاجُ: بِعلامَاتِنِا الَّتِي تَدُلُّ على صِحَّةِ نُبوَّتِه (١). ﴿ وَسُلْطَلْنِ مُّبِينٍ ﴾؛ أي: حُجَّةٍ بيِّنَةٍ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَأَنْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ وهو ما أمرَهُم به مِن عبَادتِه واتِّخاذِه المِّنادِ ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾؛ أي: مرشد إلى خيرٍ.

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ ﴾ [هـود: ٩٨].

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: يُقَال: قدَمْتُ القَوْمَ أَقْدُمُهُم، قَدْمًا وقُدُومًا: إِذَا تَقَدَمْتُهُم، قَدْمًا وقُدُومًا: إِذَا تَقَدَمْتُهُم، وَالمَعْنَى: تَقدَّمَهُم تَقَدَمْتُهُم وَالمَعْنَى: قَوْلُه: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ (٣). قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَوْرَدَهُم بمعْنَى: أَدْخَلَهُم (١).

وقالَ قتَادةُ: يمْضِي بيْنَ أَيْدِيهم حتَّى يَهجُمَ بهم علَى النَّارِ (٥٠).

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (ف): يقدمهم.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تنويس المقباس (ص: ١٩١)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٦٧) عن معمر عن قتادة، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في (١٥/ ٤٦٦)، وابس أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٨٠) عن محمد بسن عبد الأعلى عن قتادة، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٣١٢) عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٤٨) إلى أبي الشيخ.

قَالَ المُفسِّرُون: الوردُ: المُوْضِعُ الَّذي ترِدُه.

وقالَ [ابْنُ](١) الأنْبارِيِّ: الوردُ: مصْدَرٌ ومعْناه: الوُرُودُ، تجعلُه العرَبُ بمعْنَى: المؤضِعُ المؤرُودُ؛ فتلخِيصُ الحرْفِ: وبنْسَ المدْخلُ المدْخُولُ النَّارُ(٢).

﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ وَلَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَاةً بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٩٩].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الْعَانَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ﴾.

في هذِه اللَّعنةِ قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّها في الدُّنيا الغرقُ، وفي الآخِرةِ عنذَابُ النَّارِ، هذَا قولُ الكلْبِيِّ، ومُقاتِل (٣).

والشَّاني: أنَّهَا اللَّعنةُ فِي الدُّنيا مِنَ المؤمِنينَ، وفي الآخِرةِ مِنَ الملائِكةِ، [٣٨٣/ب ذكرَهُ الماوردِيُّ(١٠).

قوْلُه تعَالى: ﴿ بِشَنَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ قالَ ابْنُ قُتيبة: الرِّفْدُ: العطِيّةُ؛ يقُال: رَفَدْتُه أَرْفِدُهُ: إِذَا أَعْطَيْتُه وَأَعَنْتُه (٥٠). يقُولُ: اللَّعْنَةُ بِيْسَ العطِيَّةُ؛ يُقال: رَفَدْتُه أَرْفِدُهُ: إِذَا أَعْطَيْتُه وَأَعَنْتُه (٥٠). والمرْفُود: المعطى.

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٠ ﴾ [هود: ١٠٠].

<sup>(</sup>١) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ذكر قول ابن الأنباري الواحديُّ في التفسير البسيط (١١/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون (٢/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢٠٩).

قوْلُه تعَسالى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْهَا ٓ الْقُرَىٰ ﴾ يعْنِي: ما تقدَّم مِنَ الخبرِ عنِ الْقُرى اللهْلَكَةِ. ﴿ فَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴾؛ أي: نُخْبرُكَ بهِ.

﴿ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدُ ﴾ قالَ قتادَةُ: القائِمُ: مَا يُرَى مَكانُه (١). والحصِيدُ: لا يُرى مَكانُه (١). وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: القائِمُ: الظَّاهِرُ العَينِ (٢). والحصِيدُ: الَّذِي قد أُبيد وحُصِد.

وقى الزَّجَّاجُ: القَائِم: ما بقِيتْ حيطَانُه (٣). والحصِيدُ: الَّذِي خُسِفَ بِهِ ومَا قدِ الْحَيى أَثْرُهُ.

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِاً لللهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴿ ﴾ [هـود: ١٠١].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ ﴾؛ أي: بالعذَابِ والإِهْلاكِ. ﴿ وَلَنَكِن ظَلَمُوٓا الْفَصَهُمْ ﴾ بالكفر والمعَاصِي. ﴿ فَمَاۤ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ﴾؛ أي: فَهَا نَفَعَتْهُم ولَا دَفَعَتْ عَنْهُمْ عَالِهَتُهُمُ ﴾ بالمَلككِ. ﴿ وَمَازَادُوهُمْ ﴾ يعْنِي: الآلهةَ.

﴿ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ وفيه ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: أنَّه التَّخْسيرُ، رَواه أبو صَالِح عن ابْنِ عبَّاسٍ (١)، وبهِ قالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٤٧١)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٤٩) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن (ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٩١).

مُجاهِلٌ (١)، وقت ادَةُ (٢)، واخت ارَهُ ابْنُ قُتيبةً (٣)، والزَّجّاجُ (١).

والثَّاني: أنَّه الشَّرُّ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

والثَّالث: التَّدْمِيرُ والإِهْلاكُ، قالَهُ أَبو عُبيدة (٥).

فإنْ قِيلَ: الآلهَةُ جَمادٌ، فكيْفَ قالَ: «وَمَا زَادُوهم»؟

فعَنْهُ جَوابَانِ:

أحدُهما: ومَا زَادَتْهُم عِبادَتُها.

والثَّاني: أنَّها فِي القِيامةِ تكُونُ عونًا عليْهِم فتَزِيدُهُم شرًّا.

﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَلَامِئَةُ إِنَّ أَخَٰذُهُۥ ٱلِيثُرُ شَدِيدُ ۖ ﴾ [هــود: ١٠٢].

قوْلُ مَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ ﴾؛ أي: كما ذُكِر مِن إهْ الأُممِ وأخْذِهِم بالعددَابِ أخْدُ ربِّك ﴿ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَلِمَةً ﴾ وصفَ القُرى بالظُّلم، والمرَادُ أَهْلُها.

وقالَ ابْنُ عبَّاسِ: الظُّلمُ هَاهُنا: بمعْنَى: الكُفْرِ.

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد (ص: ۳۹۱)، وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ٤٧٣)، وابس أبي حاتم (٦/ ٢٠٨٣) (١١٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ١٩٨) (١٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ٢٩٩).

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوَمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ بَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ إِنَّ فِي مَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴿ ﴿ ﴾ [هود: ١٠٣ – ١٠٤].

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ يعْنِي: ما ذُكِر مِن عذابِ الأُممِ وأُخْذِهِم. والآيةُ: العِبرَةُ والعِظةُ. ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجَعُمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾؛ لأنَّ الخلْقَ (١) يُحْشرونَ فيهِ، ويشْهدُه البَرُّ والفاجِرُ، وأهْلُ السَّماءِ والأرْض.

﴿ وَمَانُوَخِرُهُ ﴾ ورَوى زيْدٌ عن يغْقُوبَ، وأبو زيْدٍ عن المفضّل: «وَمَا يُؤَخِّرُهُ ﴾ باليَاءِ(٢)، والمغنّى: وما نُؤخِّر ذلِك اليوْمَ إلَّا لِوقتِ(٣) معْلُومِ لا يعْلَمُه إلَّا اللهُ.

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ - فَعِنْهُ مُر شَقِقٌ وَسَعِيدٌ ﴿ فَا فَأَمَا الَّذِينَ شَقُواْ فَغِي النَّارِ لَمُثُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ ﴿ فَا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ النَّارِ لَمُثُمْ فِيهَا زَفِيكٌ فَعَالٌ لِمَا شَآءَ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا شَآءَ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً عَيْرَ مَعْ ذُوذٍ ﴿ فَا مَا اللَّمَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّمَ مَعْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالِى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

قولُ تعَالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ قراً أَبْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمْرٍو، والحِسَائِيُّ: «يَوْمَ يَأْتِ» بياء في الوَصْلِ، وحذَفُوهَا في الوقْفِ؛ غيْرَ أَنَّ ابْنَ كثِيرٍ كان يقِفُ بالياء، ويصِلُ بالياء. وقراً عاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ، وحمْزَةُ بغيرِ ياء في الوصْل والوَقْفِ<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج): الناس.

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة، وهي للأعمش أيضًا، انظر: الشواذ للكرماني (ص: ٢٣٨)، وتفسير المحرر الوجيز؛ لابن عطية (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) في (ج): لأن الوقت.

<sup>(</sup>٤) قراءات سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢٧)، والنشر (٢/ ٢٩٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ: الَّذِي يَخْتَارُه النَّحْوِيُّونَ (١٠): «يَوْمَ يَأْتِي» بإثباتِ اليَاءِ، والَّذِي فِي المصحَفِ وعليْهِ أكثرُ القِراءاتِ بكسْرِ التَّاءِ، وهُذيلٌ تَستغمِلُ حذفَ هذِه الساءَاتِ كثِيرًا. وقدْ حكى الخليلُ، وسِيبويه، أنَّ العرَبَ تقُولُ: «لَا أَدْرِ»، فتحذذِفُ الساءَ، وتَجْتزِئُ بالكسْرَةِ، ويزعمُونَ أنَّ ذلك لِكثرةِ الإستعمالِ (٢٠).

وق الَ الفرَّاءُ: كُلُّ ياءٍ سَاكنَةٍ ومَا قبْلَها مكْسُورٌ، أو واوٍ سَاكنَةٍ ومَا قبْلَها مكْسُورٌ، أو واوٍ سَاكنَةٍ ومَا قبْلَها مضْمُومٌ؛ فإنَّ العرَبَ تَحْذِفُهما وتَجتَزِئُ بالكسْرةِ مِنَ الياءِ، وبالضَّمَّةِ [٣٨٤] مِنَ الواوِ، وأَنْشَدَنِي بعْضُهُم ""[من الرجز]:

كَفَّاكَ كَفٌّ مَا تُلِيقُ دِرْهَمَا جُودًا وَأُخْرَى تُعْطِ بِالسَّيْفِ الدَّمَا(؛)

قَالَ المَفَسِّرُونَ: وقوْلُه تَعَالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ يعْنِي: يَاتِي ذَلِكَ اليَوْمُ اللهُ وَمُ اللهُ لَهُ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ سَاكِتُونَ، إِلَّا مَن أَذِنَ اللهُ لَه فِي الْكَلَام. وقِيلَ: المَرَادُ بهذَا الْكَلَام الشَّفاعَةُ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ ﴾.

<sup>(</sup>١) أشار ناسخ الأصل إلى نسخة فيها: اللغويون.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في معاني القرآن؛ للفراء (٢/ ٢٧)، وتفسير الطبري (١٥/ ٤٧٩)، وإعراب القرآن؛ للنحاس (٢/ ١٨٣)، والأضداد؛ لابن الأنباري (ص. ٢٦٤)، والزاهر (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) في (ج): بإذن الله تعالى.



قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: منْهُم مَن كُتِبتْ عليهِ الشَّقَاوةُ، ومنْهُم مَنْ كُتِبت له السَّعادَةُ(۱).

## قَوْلُه تعَالى: ﴿ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ فيهِ ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: أنَّ الزَّفِيرَ كزفِيرِ الجِهارِ فِي الصدْرِ، وهو أوَّل ما ينْهو، والشَّهِيق كشهِيقِ الجِهارِ فِي الحلْق، وهو آخِرُ ما يفْرغُ مِن نهِيقهِ، روَاه أبو صَالِح عن ابْن عبَّاسٍ (٢)، وبه قالَ الضَّحَاكُ، ومُقاتِلٌ (٣)، والفرَّاءُ(١).

وقالَ الزَّجَاجُ: الزَّفِيرُ: شدِيدُ الأَنِينِ وقبِيحُه، والشَّهيقُ: الأنِينُ الشَّدِيدُ المرتَفعُ جددًّا، وهُما مِن أَصْوَات المكرُوبينَ.

وزعَم أَهْلُ اللَّغةِ مِنَ الكُوفِيِّينَ والبصريِّينَ: أَنَّ الزَّفِيرَ بمنْزلَةِ ابْتدَاءِ صوْتِ الحِمارِ فِي النَّهِيتِ، والشَّهيقَ بمنْزلَةِ آخرِ صوْتِه فِي النَّهِيتِ(٥٠).

والشَّانِي: أنَّ الزَّفِيرَ فِي الحلْقِ، والشَّهِيقَ فِي الصُّدُورِ (``، رَواهُ الضَّحَّاكُ عن ابْنِ عبَّاسِ ('`)، وبدِ قالَ أبو العَالِيةِ، والرَّبِيعُ بْنُ أنَس.

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٤٤٩)، والواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) تنوير المقباس (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) تفسر مقاتل (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) انتهى كلام الزجاج، انظره في: معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٦) في (ج): الصدر.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٨٥) (٢٠٨٥).

وفي رِوايةٍ أُخْرى عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: الزَّفِيرُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ، والشَّهِيقُ: الصَّدِيدُ، والشَّهِيقُ: الصَّدِيثُ الضَّعِيفُ (۱).

وق الَ ابْنُ فَ ارسِ: الشَّهِيقُ: ضِدُّ الزَّفِيرِ؛ لأنَّ الشَّهِيقَ رَدُّ النَّفَسِ، والزَّفِيرِ؛ لأنَّ الشَّهِيقَ رَدُّ النَّفَسِ، والزَّفِيرُ: إِخْرَاجُ النَّفَسِ،

وق الَ غيرُه: الزَّفِيرُ: الشَّدِيدُ؛ مأْخُوذٌ مِنَ الزَّفْرِ؛ وهوَ الجِمْلُ علَى الظَّهْرِ لِشِدَّتِهِ. والشَّهِيقُ: النَّفَسُ الطَّويلُ المُمْتَدُّنَ، مأْخُوذٌ مِنْ قوْلِهم: جَبَلٌ شَاهِقٌ؛ أي: طَوِيلٌ (١٤).

والثَّالث: أنَّ الزَّفِيرَ زفِيرُ الجِمَارِ، والشَّهِيقَ شَهِيقُ البِغَالِ، قالَهُ ابْنُ السَّائِبُ.

قُولُه تعَالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾.

فيهِ قُوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّها السَّمَواتُ المعرُوفَةُ عِندنَا، والأرْضُ المعرُوفةُ.

قَالَ ابْنُ قُتيبة (٥)، وابْنُ الأَنْبارِيِّ (٦): للْعَربِ فِي معْنَى الأَبَدِ أَلْفاظٌ؛ تَقُولُ: لَا أَفْعَلُ ذَلِك مَا اخْتلَفَ اللَّيْلُ والنَّهارُ، ومَا دَامَتِ السَّمَواتُ والأَرْضُ، ومَا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٨٥) (٢١٢٢٤)، (١١٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: النكت والعيون؛ للماوردي (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) تأويل مشكل القرآن (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٦) الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٢٨٥)، وانظر البسيط؛ للواحدي (١١/ ٥٥٧).

اخْتَلَفَتِ الجِرَّةُ والدِّرَّةُ(١)، ومَا أَطَّتِ الإِبلُ(١)، فِي أَسْبَاهِ لهذَا كَثِيرةٍ، ظنَّا منْهُم أَنَّ هذِه الأشياءَ لا تتغَيَّرُ، فخاطَبَهُم اللهُ بِهَا يسْتَعملُونَ فِي كلامِهِم.

والثَّاني: أنَّها سمَواتُ الجنَّةِ والنَّارِ وأرْضُهُمَا.

قُولُه تَعَالى: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾.

فِي الْإَسْتِثْنَاءِ المُذْكُورِ فِي حَقِّ أَهْلِ النَّارِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّ الإستثناءَ فِي حقِّ الموحدينَ الَّذين يَخْرُجونَ بالشَّفاعةِ، قالَهُ ابْن عبَّاسِ، والضَّحَّاكُ.

والشَّاني: أنَّه اسْتِنناءٌ لا يفْعلُه، تقُول: واللهِ لأَضْربنَّك إلَّا أَنْ أَرَى غَيْرَ [٣٨٤/ب] ذلِك، وعزِيمَتُكَ على ضرْبِهِ، ذكرَهُ الفرَّاءُ (٣)، وهو معْنَى قوْلِ أبي صالِحٍ عنِ ابْن عبَّاس: «إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ» قالَ: فقد شاءَ أَنْ يُخلَّدُوا فِيهَا (٤).

ق الَ الزَّجَ اجُ: وفائِدةُ ه ذَا: أنَّ ه لو شاءَ أنْ يرحَهُ م لَرَحِمَهُ م، ولكنَّ ه أَعْلَمَنَ ا أَنَّهُ م خالِدُون أبدًا(٥).

<sup>(</sup>١) الجِرَّة: ما يخرجه البعير للاجترار، والدِّرَّة: كثرةُ اللبن وسَيلانُه؛ واختلافهما أن الدِّرة تسفل والجِّرة تعلو. الصحاح للجوهري، مادة: (ج ر ر) و(درر).

<sup>(</sup>٢) أي: حنت الإبل. انظر: القاموس المحيط (ص: ٨٤٩) مادة: (أطّ)، ولسان العرب؛ لابن منظور (٧/ ٢٥٦) (أطّ).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٧٩)، بلفظ: فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لَقَدَر، ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون أبداً.

والثَّالَث: أنَّ المعنى: خالدِينَ فيها أبدًا، غيْرَ أنَّ اللهَ تعَالى يأمُرُ النَّارَ فتَاكُهُم وتُفْنِيهم، ثُمَّ يجددُ خلْقَهم، فيرجِعُ الاسْتثناءُ إلى تلك الحالِ، قالَه ابْنُ مسعودٍ.

والرَّابع: أنَّ «إلَّا» بمعْنَى: «سوى»، تقُول: لو كانَ معَنَا رجلٌ إلَّا زيْدٌ، أي: سِوى زيدٍ؛ فالمعْنَى: خالدِين فيها مِقدارَ دَوامِ السَّمواتِ والأرْضِ سِوى ما شاءَ ربُّك مِنَ الخُلودِ والزِّيادةِ، وهذا اخْتِيارُ الفرَّاءِ(۱).

ق الَ ابْنُ قُتيبةَ: ومثلُه في الحكامِ أَنْ تقُولَ: لَأُسْكِننَّكَ فِي هذهِ الدَّارِ حُولًا إلَّا مَا شئتَ؛ تُريدُ: سِوَى مَا شِئتَ أَنْ أَزِيدَكَ (٢).

والخامس: أنَّهُم إذا حُشروا وبُعِشوا، فهُم في شُروط القِيامة؛ فالإسْتِثناءُ واقِعٌ مِنَ (٣) الخُلودِ بمِقدَار موْقِفِهم فِي الجِسابِ.

فالمعْنَى: خالِدينَ فيها ما دامتِ السَّمَواتُ والأرْضُ إلَّا مِقدارَ موْقِفِهم للمُحاسبَةِ، ذكرَهُ الزَّجَاجُ(١٠).

وق الَ ابْنُ كيسانَ: الإستثناءُ يعُودُ إلى مُكثِهِم فِي الدُّنيا والبرْزخِ والوقُوفِ للْحِسابِ(٥).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف): في.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٥٩).

ق ال ابْن قُتبية: فالمعْنَى: خالِدينَ فِي النَّارِ وخالِدينَ فِي الجُنَّةِ دَوَامَ السَّماءِ والأرْضِ إلَّا مَا شَاءَ ربُّكَ مِن تعْمِيرِهِم فِي الدُّنْيا قبْلَ ذلِك، فكأنَّه جعَل دَوامَ السَّماءِ والأرْضِ بمَعْنَى الأبيدِ عَلى ما كانتِ العربُ تستعْمِلُ، وإنْ كانتَا قد تتَغَيَّرانِ، واسْتثنَى المشيئة مِن دوامِهِما؛ لأنَّ أهلَ الجنَّةِ والنَّارِ وإنْ كانتَا قد تتَغَيَّرانِ، واسْتثنَى المشيئة مِن دوامِهِما؛ لأنَّ أهلَ الجنَّةِ والنَّارِ قد كانوا في وقتٍ مِن أوقاتِ دوامِ السَّماءِ والأرْضِ في الدُّنْيا، لا فِي الجنَّةِ، ولا في النَّارِ (۱).

والسَّادس: أنَّ الإسْتثناءَ [قدْ] (٢) وقع على أنَّ للهُم فيها زفيرًا وشَهِيقًا، إلَّا ما شَاءَ ربُّك مِنْ أنْ واعِ العذَابِ الَّتِي لم تُذكرْ؛ وكذلِك لأهل الجنَّة نعِيمٌ مَّا ذُكر، وللهُم مما لَمْ يُذكرْ ما شَاءَ ربُّك، ذكرَهُ الزَّجَاجُ أيضًا (٣).

والسَّابع: أنَّ «إلَّا» بمعْنَى: «كهَا»، ومنْهُ قوْلُه: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَعَ وَالسَّابِعِ: أَنَّ «إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ [النساء: ٢٢] ذكرَهُ الثَّعلَبِيُّ (٤).

فأمَّا الْإسْتِثناءُ فِي حقِّ أَهْلِ الجُّنَّةِ، فَفِيهِ سِتَّةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه اسْتِثناءٌ لا يفعلُه.

والثَّانِي: أنَّ «إلَّا» بمعْنَى: "سِوَى».

والثَّالث: أنَّه يرْجِعُ إلى وقُوفهِم للحِسَابِ ولُبْثِهِم في القُبورِ.

<sup>(</sup>١) مشكل القرآن وغريبه (١/ ٢١٤)، وتأويل مشكل القرآن (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان (١٤/ ٥٥٧).

والرَّابع: أنَّه بمعْنَى: إلَّا ما شَاءَ أَنْ يزِيدَهُم مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي لَم يُذكرْ. والرَّابع: أنَّ «إلَّا» بمعْنَى: «كَمَا» وهذِه الأقْوَالُ قد سبَق شرْحُها.

والسَّادس: أنَّ الإسْتثناءَ يرجِعُ إلى لُبت مَنْ لبِثَ في النَّارِ مِن الموحِّدينَ، ثُمَّ أُدخل الجنَّة، قالَ ه ابْنُ عبَّاس، والضَّحَّاكُ، ومُقاتِلٌ (١).

ق الَ ابْنُ قُتيبة: فيكُونُ الإستثناءُ مِنَ الخُلُودِ مُكْتَ أَهُ لِ الذُّنُوبِ مِنَ المُسْلِمِينَ في النَّارِ، فكأنَّه ق الَ: إلَّا ما شَاءَ ربُّك مِنْ إخْرَاجِ المُذْنِبِينَ إلى المَّنَةِ، وخالِدينَ فِي الجَنَّة إلَّا ما شَاءَ ربُّكَ مِنْ إذْ خال المُذْنِبِينَ النَّارَ مُدةً (٢).

## واخْتَلَفَ القُرَّاءُ فِي: «شُعِدُوا»:

فقراً ابْسنُ كثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمْرِو، وابْسنُ عامِرٍ، وأبو بكْرٍ عسنْ [٣٨٥] عاصِمٍ: «سَعِدُواْ» بفتْحِ السِّين. وقراً حُسزَةُ، والكِسَائِيُّ، وحفْصٌ عنْ عَاصِمٍ: بضمِّهَا، وهُما لُغتانِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>۲) تأويل مشكل القرآن (ص: ٥٣). قال الإمام الطبري رحمه الله (١٥/ ٤٨٩): وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصَّواب: القولُ الذي ذكرته عن الضَّحاك وهو: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَنِي اَلْمَنتَةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءً وَرَبُك ﴾ من قدر مُكْثهم في النار، من لدن دخولها إلى أن دخلوا الجنة، وتكون الآية معناها الخصوص؛ لأن الأشهر من كلام العرب في "إلَّا" توجيهها إلى معنى الاستثناء، وإخراج معنى ما بعدها مما قبلها، إلَّا أن يكون معها دلالةٌ تدلُّ على خلاف ذلك، ولا دلالة في الكلام، أغني في قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَاءً وَرَبُكُ ﴾ تدلُّ على أن معناها غير معنى الاستثناء المفهوم في الكلام، فيوَجَه إليه.

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٦).

قوْلُه تعَالى: ﴿ عَطَآءٌ غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ نصبَ «عطَاءً» بها دلَّ عليه الكلامُ، كأنَّه قالَ: أعْطاهُم النَّعِيمَ عطَاءً (١٠).

والمجذوذُ: المقطُوعُ. قالَ ابْنُ قُتيبةَ: يُقال: جَذَذْتُ، وَجَدَدْتُ، وَجَدَدْتُ، وَجَدَدْتُ، وَجَدَدْتُ،

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ( الله عَلَى الله عَنْدَ مَنْقُوصِ ( الله عَلَى الله عَنْدَ مَنْقُوصِ ( الله عَلَى الله عَنْدَ مَنْقُوصِ ( الله عَنْدَ مَنْقُوصِ ( الله عَنْدَ مَنْقُوصِ الله عَنْدَ مَنْقُومِ الله عَنْدَ مَنْدُ مَنْقُومِ الله عَنْدَ مَنْقُومِ الله عَنْدَ مَنْ الله عَنْدَ مَنْ الله عَنْدَ مَنْ الله عَنْدُمُ عَنْدَ مَنْ الله عَنْدُ مَنْ اللهُ عَنْدَ مَنْ الله عَنْدَ مَنْ الله عَنْدَ مَنْ الله عَنْدَ مَنْ عَنْ مِنْ مَنْ عَنْدَ مَنْ عَبْدُ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْدَ مَنْ عَلْمُ عَمْ مَنْ عَنْدَادِمُ عَلْمُ عَنْ مَنْ مَنْ عَلَا عَنْدَادُ مَنْ عَنْهُمْ عَنْرَمُنْ عَنْ مِنْ عَنْ مَنْ عَنْدَادُ مَنْ عَنْدَ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْدَادُ مَنْ عَلَالِمُ عَلَى عَنْدَادُ مَا عَنْ عَلَالِمُ عَلَى عَلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَى مُعْمَالِهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُومُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَى عَلَيْكُومُ عَلَى عَلَيْكُومُ عَلَى عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُ عَلَادُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَامُ عَلَى عَلَيْكُومُ عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَ

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ ﴾؛ أي: فلَا تَكُ يَا مُحَمَّدُ فِي شَكَ ﴿ مِّمَا يَعْبُدُ هَـُوُلِآءِ ﴾ المشرِكُونَ مِـنَ الأصْنَام، أنَّه باطِلٌ وضلالٌ، إنَّما يُقلِّدُون آباءَهُم.

﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ وفِيهِ ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: ما قُدِّر لهم مِنْ خيْرٍ وشرِّ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والنَّانِ: نَصِيبُهُم مِنَ الرِّزْقِ، قالَهُ أبو العالِيةِ.

والثَّالث: نَصِيبُهُم مِنَ العذَابِ، قالَهُ ابْنُ زِيْدٍ.

وقالَ بعْضُهُم: لا يُنقصهم مِن عذَابِ آبائِهِم (٣).

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ ﴾ [هـود: ١١٠].

<sup>(</sup>١) من قوله: (نصب عطاء)... إلى هنا ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٥٩٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ ﴾ يعْنِي: التَّوْراةَ ﴿ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ﴾ فمِن مُصدِّقٍ به ومُكذِّب كها فعَلَ قوْمُك بالقُرآنِ.

قَالَ المُفَسِّرُونَ: وهذِه تَعْزِيةٌ للنَّبِيِّ ﷺ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ﴾.

قَالَ الْنُ عَبَّاسِ: يُريدُ: إِنِّي أَخَّرْتُ أُمَّتَكَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ، ولَوْلَا ذَلِكَ لعجَّلْتُ عَقَابَ مَنْ كَذَّبَكَ (١).

وقالَ بْنُ قُتيبةَ: لَوْلَا نَظِرَةٌ لَهُم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٢) ﴿ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ﴾ في الدُّنْيَا (٣).

وق الَ ابْنُ جَريرٍ: سبَقَتْ مِن ربِّك أَنَّه لا يُعجِّلُ على خلْقِه بالعذَابِ، لَقُضِي بيْنَ المَصَدِّقِ منْهُم والمكَذَّبِ بإِهْ لاكِ المكذَّبِ وإنْجاءِ المَصَدِّقِ (١٠).

قوْلُ تعَالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ ﴾؛ أي: مِنَ القُرآنِ ﴿ مُرِيبٍ ﴾؛ أي: مُوقِع للرَّيب.

﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَا لَيُوَفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [هود: ١١١]. قُولُه تعَالى: ﴿ وَإِنَّ كُلًا ﴾ يُشير إلى جميع مَنْ قَصَّ قِصَّتَهُ في هذِه السُّورةِ.

<sup>(</sup>١) تنوير المقبس (ص: ١٩٢)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٦٧) بلفظه.

<sup>(</sup>٢) في (ج): إن يوم يبعثون.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٥/ ٤٩٣).

وق الَ مُقاتِلٌ: يعْنِي بِهِ كُفَّ ارَ ه نِهِ الأُمَّةِ (۱). وقي لَ: المعْنَى: وإنَّ كُلَّا خَلْتٌ أَوْ بِشَرٌ ﴿ لَيُوَفِينَهُمْ ﴾.

قرَأ أبو عمْرو، والكِسائِيُّ: «وإنَّ» مُشدَّدةَ النُّونِ، «لَا» خفِيفةً. واللَّامُ فِي «لما» لامُ التَّوكيدِ، دخلَتْ على «مَا» وهي خبَرُ: «إنَّ»، واللَّامُ فِي: «لَيُوفِينَّهُمْ» اللَّامُ الَّتِي يتلقَّى بها القسْمُ، والتَّقدِير: واللهِ لَيُوفِينَّهم، ودخلَتْ «مَا» للفصل بيْنَ اللَّاميْنِ.

قال مكيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: وقيل: إنَّ «مَا» زائِدةٌ، لكنْ دخلَتْ لِتَفْصِلَ بِيْنَ اللَّامَيْنِ اللَّذَيْنِ يتَلَقَّيَانِ القسَمَ، وكِلاهُما مفْتُوحٌ، ففُصلَ بـ «مَا» بيْنَهما(٢).

وقراً ابْنُ كثِيرِ: "وَإِنْ التَّخْفيفِ، وكذلِكَ "لَمَا" قَالَ سِيبويهِ: حدَّثَنَا مَنْ نشِقُ بِه أَنَّه سَمِعَ مِنَ العرَبِ مَنْ يقُولُ: إنَّ عمْرًا لمُنطلِقٌ، فيُخَفِّفُونَ "إِنْ " ويُعْمِلُونَهَا، وأنْشدَ (٣): [من الهزج]:

كَأَنْ ثَدْيَيْهِ خُقًانِ (١٠)

وَوَجْهُ خَسَنُ النَّحْر

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن (١/ ٣٧٤- ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في رواية: «وَوَجْهٌ مُشِرْقُ النَّحْرِ» وهو من شواهد سيبويه التي لم تنسب، وانظره في: الكتاب (٢/ ١٤٠)، ومعاني القرآن؛ للأخفش (١/ ٣٧٠)، والمحتسب (١/ ٩)، والطبري (١/ ٣٧٠)، والأصول في النحو (١/ ٢٤٦)، والإنصاف؛ لابن الأنباري (١/ ١٩٧)، وتهذيب اللغة (١/ ٢٢٣)، وشرح المفصل (٨/ ٨٢)، حقان: تثنية حق، وهو الوعاء المعروف. والعرب تشبه الثديين بحُقَّ العاج.

وقرَأَ نافِعٌ، وأبو بكْرٍ عنْ عاصِم: «وإنْ ، خفِيفة، «لَمَّا» مُشدَّدةً.

والمغنسى: ومَا كُلَّا إلَّا؛ وهـذَا كـمَا تَقُـولُ: سـأَلْتُكَ لَمَّا فعَلْتَ، وإلَّا فعَلْتَ، وإلَّا فعَلْتَ، واللَّ

وقراً حمراً عمراً عامر، وحفْصٌ عن عاصم: «وإنَّ» بالتَّشديد، «لَمَّا» بالتَّشديد، «لَمَّا» بالتَّشديد أيْضًا (١٠).

ق الَ أبو علِي: هذه قِراءَةٌ مُشكِلةٌ؛ لأنَّه كمَا<sup>(٢)</sup> لا يحسُنُ: إنَّ زيْدًا إلَّا [٣٨٥/ب] مُنطلِتٌ، كذلِكَ لَا يحسُنُ تثقِيلُ «إنَّ» وتثقِيلُ «لَمَّا» (٣).

وحُكي عن الكِسائِيِّ أنَّه قالَ (١): لا أعْرفُ وجْه التَّثْقيلِ في: «لَمَّا» ولم يبعدْ فِيها قال.

وقالَ مكِيُّ بْنُ أَبِي طَالبِ: الأَصْلُ فِيهَا: "لَسِمِنْ مَا"، ثُم أُدْغمتِ النُّونُ في الميمِ، فاجْتمعَتْ ثلَاثُ مِيماتٍ فِي اللَّفْظ، فحُذفتِ الميمُ (٥) المُسُورةُ؛ والتَّقْدِيرُ: وإنَّ كُلَّا لَمِن خلْقٍ فَلنَوفِينَّهُم (٢)، قالَ: وقيل: التَّقدير: "لَمَنَ مَا" (بفتْحِ الميمِ) (٧) في "مَنْ" فتكُونَ "مَا" زائِدةٌ وتُحذفُ إحْدَى المِيماتِ؛ لِتكريرِ

<sup>(</sup>١) كل ما سبق من قراءات واردة سبعية، انظر: السبعة (ص: ٣٣٩)، والتيسير (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ف): كان.

<sup>(</sup>٣) الحجة (٤/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: حجة القراءات؛ لابن زنجلة (ص: ٣٥٢ - ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (ج): النون.

<sup>(</sup>٦) في (ج)، و(ف): ليوفينهم.

<sup>(</sup>٧) ليست في (ف).

زَادُ لِلسِّنَا الْمُرْافِي عِلْمُ التَّفْسُيَةِ مِنْ

الميم في اللَّفْظ؛ والتَّقْدير: لخلقٌ لَنُوفِّينَّهُم (١)(٢). ومعنى الكلام: لَنُوفِّينَّهُم (٦) جـزَاءَ أعْمَا لِهِم.

﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّ ﴾ [هـ د: ۱۱۲].

قُولُه تعَالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾.

قَالَ ابْنُ عُيينَةً: فَاسْتَقِمْ عَلَى القُرآنِ(٤). وقالَ ابْنُ قُتِيبةً: امْضِ علَى مَا أُمِرْتَ بِهِ<sup>(٥)</sup>.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسِ: مَن تابَ معَكَ مِنَ الشِّرْكِ(١٠). قُولُه تعالى: ﴿ وَلا نَطْغَوا ﴾ فيهِ ثلاثةُ أَقُوالِ:

أحدُها: لا تَطْغَوْا في القُرآنِ، فتُحِلُّوا وتُحرِّمُوا مَا لَمْ آمُركُمْ بهِ، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

والثَّاني: لَا تعْصوا ربَّكُم ولَا تُخَالِفُوه، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

<sup>(</sup>١) في (ف): ليوفينهم.

<sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) في (ف)، و(م): ليوفينهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٠٠)، وعزاه السيوطي في الـدر المنثـور (٣/ ٣٥١) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) تنوير المقباس (ص: ١٩٢).

والثَّالث: لا تخلِطُوا التَّوحيدَ بشِرْكِ (١١)، قالَهُ مُقاتِلٌ (٢).

﴿ وَلَا نَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَانُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [هـود: ١١٣].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَا تَرَكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـ لَمُواً ﴾.

رَوى عبْدُ الوَارثِ عنْ أَبِي عمْرو: «تَرْكُنُوا» بفتْحِ التَّاءِ وضَمَّ الكافِ، وهي قِراءةُ قتادَةً (٣). ورَوى هارُونُ عنْ أَبِي عمْرو: «تَرْكِنُوا» بفتْحِ التَّاءِ وفتْحِ وكسْرِ الكافِ. ورَوى محبُوبٌ عنْ أَبِي عمْرو: «يَرْكَنُوا» بكسْرِ التَّاءِ وفتْحِ الكافِ. وقورًا أَبْنُ أَبِي عبْلَةَ: «تُرْكَنُوا» بضمَّ التَّاءِ وفتْحِ الكافِ على ما لَمْ فاعِلُه (٤).

وِفِي المَرَادِ بِهِذَا الرُّكُونِ أَرْبِعَةُ أَفْوَالٍ:

أحدُها: لا تَميلُوا إلى المشرِكِين، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

والثَّاني: لا تَرضَوا أعْمالَهُم، قالَه أبو العالِيةِ.

والنَّالث: لا تلْحَقُوا بالمشركينَ، قالَهُ قَتادَةً.

والرَّابِع: لا تُدَاهِنُوا الظَّلْمَةَ، قالَهُ السُّدِّيُّ، وابْنُ زيْدٍ.

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): بشكُّ.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، انظر: المحتسب (١/ ٣٢٩)، والهداية إلى بلوغ النهاية (٥/ ٣٤٧٨)، والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها؛ لليشكري (ص: ٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة (ص: ٥٧٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٢٠).

وِفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ وَجُهَانِ:

أحدُهُما: فتُصِيبكُمُ النَّارُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والشَّانِي: فيتعدَّى إليْكُم ظلْمُهُم كما تتعَدَّى النَّارُ إلى إحْراقِ ما جَاوَرَها، ذكرَهُ الماوردِيُّ(۱).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللهِ اللهِ مَنْ أَوْلِيآ اللهِ أَي: ليْسَ لكُم أَعْوانٌ يمنعُونَكُم مِنَ العذَاب.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾.

أَمَّا سَبَبُ نُزُولِهِا: فَرَوى عَلْقَمَةُ وَالأَسْودُ عِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجِلًا قَالَ لَلنَّبِيِّ - عَلَى -، إِنِّي أَحَـذْتُ امْرأةً فِي البُسْتَانِ فَقَبَّلْتُهَا، وضَمَمْتُهَا (إِلَّيَ وَبَاشَرْتُهَا)(٢)، وفعلْتُ بِهَا كُلَّ شِيْءٍ، (غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعُهَا)(٣)، فسَكتَ النَّبِيُّ وَبَاشَرْتُهَا)(٢)، وفعلْتُ بِهَا كُلَّ شِيْءٍ، (غيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعُهَا)(٣)، فسَكتَ النَّبِيُّ وَبَاشَرْتُهَا اللَّهُ تَعَالَى (١): ﴿ وَأَقِير ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ ... الآية، (فدَعَا الرَّجُلَ فقرَأَهَا عليْهِ)(٥)، فقالَ عُمَرُ: أَهِي لَه خَاصَّةً، أَمْ للنَّاسِ كَافَّةً؟ قالَ: «لَا بَلْ

<sup>(</sup>١) النكت والعيون (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): إلا الجماع.

<sup>(</sup>٤) في (ج): فنزلت.

<sup>(</sup>٥) في (ج): فجاء الرجل يقرأها عليه.

### للنَّاسِ كَافَّةً »(١).

وفي رواية أُخْرى عنِ ابْنِ مسْعُود: أنَّ رجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فأتَى رسُولَ اللهِ، فذَكَر ذلِكَ لَهُ، فنزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ، فقالَ الرَّجُلُ: إِلَيَّ هذِهِ الآيَةُ؟ فقَالَ: «لَمِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي»(٢).

وق الَ مُع اذُ بْنُ جَبَلٍ: كُنْتُ قاعِدًا عنْدَ رسُولِ اللهِ - ﷺ - ، فجاءَ رَجُلٌ، فقَ الَ: يَا رسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ مَا لَا يَجُلُ ، فقَ الَ: يَا رسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَصَابَهُ منْهَا، غيرَ يَجِلُ (٣) لَهُ، فلَمْ يدَعْ شيئًا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَصَابَهُ منْهَا، غيرَ أَنَّه لم يُجَامِعُهَا؟ فق اللَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «تَوْضَأُ وضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قُمْ فَصَلً » أَنَّه لم يُجَامِعُهَا؟ فق اللهُ تعَالَى هذِه الآية، فق الله مُعاذٌ: أهِي (٤) لَهُ خَاصَة، أَمْ للمُسلمِينَ عَامَةً » (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷٦٣/ ٤٢)، وأبو داود (٤٤٦٨)، والترمذي (٣١١٢) من طرق عن أبي الأحوص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦٨٧)، والترمذي (٣١١٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢٨٤) (١٠٥٦٠) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، و (ج): تحل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني (١/ ١٣٤) (٤)، وابن جريس (١٢/ ٨٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٣٧) (١٣٧)، والترمذي (٣١ ١٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به، وإسناده منقطع.

## واخْتَلَفُوا فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ:

فقَالَ أبو صَالح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: هوَ عمْرُو بْنُ غُزِيْةَ الأَنْصَارِيُّ('')، وفيهِ نزَلَتْ هذِه الآيةُ، كانَ يبيعُ التَّمْرَ، فأتتُه امْرَأَةٌ تبْتَاعُ منْهُ تمرًا، فأعْجَبتُهُ، فقالَ: إنَّ فِي البيْتِ تمرًا أَجُودَ مِنَ هذَا، فانْطَلِقِي معِي حتَّى أُعطيَكِ منْهُ؛ فذكرَ نحْوَ حديثِ مُعاذِ('').

وقالَ مُقاتِلٌ: هو أبو مُقبل عَامِرُ بْنُ قيْسِ الأَنْصَارِيُّ (٣).

وذكَرَ أَحْدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثابِتٍ [الخَطِيبُ]<sup>(١)</sup> الحَافِظُ: أَنَّه أبو اليُسْر<sup>(٥)</sup> كعْبُ بْنُ عمْرِو الأنْصَارِيُّ<sup>(١)</sup>.

وذُكِر فِي الَّذِي قالَ للنَّبِيِّ ﷺ: «أَلَهُ خَاصَّةً»؟ ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه أبُو اليُسر(٧) صاحِبُ القِصَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أبو حبة عمرو بن غزية بن عمرو بن بن عطية بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني. شهد العقبة وبدرًا ينظر: الاستيعاب (٣/ ١١٩٧)، والإصابة (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) تنوير المقباس، وذكره ابن الأثير في أُسد الغابة (٢١٥) في ترجمة عمرو بن غزية، وعزاه لابن مندة، وأبو نعيم من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وانظر: الإصابة؛ لابن حجر (٤/ ٦٦٨)، ورواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) من (ف)، و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ج): البشر، وفي (ف): البسر.

<sup>(</sup>٦) الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (٦/ ٤٣٨)،

<sup>(</sup>٧) في (ج): البشر، وفي (ف): البسر.

والثَّاني: مُعاذ بْنُ جَبَلٍ.

والثَّالث: عُمرُ بْنُ الخطَّاب.

فأمَّا التَّفْسيرُ: فقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾؛ أي: أتمَّ رُكوعَها وسُجودَهَا.

فأمَّا طرفًا النَّهارِ: ففِي الطَّرفِ الأوَّلِ قولًانِ:

أحدُهما: أنَّه صلَاةُ الفجْرِ، قالَهُ الجمهُورُ.

والثَّانِي: أنَّه الظُّهرُ، حكَاهُ ابْنُ جَريرِ (١).

وفِي الطَّرفِ النَّانِي ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه صَلاةُ المغرب، قالَهُ ابْنُ عبَّاس، وابْنُ زيْدِ(٢).

والثَّاني: العصْرُ، قالَهُ قتادَةُ. وعنِ الحَسنِ كالقوْلَيْنِ.

والثَّالِث: الظُّهرُ، والعصرُ، قالَهُ مُجاهِدٌ، والقُرظِيُّ. وعن الضَّحَاكِ كالأَقْوَال الثَّلاثَةِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَزُلِفَا مِّنَ ٱلَّذِلِ ﴾.

وقرَأ أَبو جعْفَرٍ، وشَيْبةُ: «وزُلُفًا» بضَمِّ اللَّام (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٥/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٠٣) عن علي عن ابن عباس في قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار} يقول: طبر في النهار} يقول: صلاة الغداة وصلاة المغرب، وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩١) من طريق أبي صالح به، وكذلك أخرجه الطبري (١٥/ ٢٠٥١) عن ابن زيد في قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار}: الصبح، والمغرب.

<sup>(</sup>٣) قراءة عشرية، انظر: النشر (٢/ ٢٩١).



قَالَ أَبِو عُبِيدةَ (١): الزُّلَفُ: السَّاعَاتُ، وَاحِدُها: زُلْفَة، أي: سَاعَةٌ ومنزِلةٌ وقُربةٌ، ومنْهَا (٢) سُمِّيتِ المزدلِفَةُ، قالَ العجَّاجُ [من الرجز]:

نَــاجِ طَــوَاهُ الأَيْــنُ مِمَّـا أَوْجَفَـا طَــيَّ اللَّيــالِي زُلَفًـا فَزُلَفَـا فَزُلَفَـا سَــمَاوَةَ الْجِـلَالِ حَتَّــى احْقَوْقَفَـا (٣)

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: ومنْهُ يُقَالُ: أَزْلَفَنِي كَذَا عَنْدَكَ؛ أَيْ: أَدْنَانِي؛ والمزَالِفُ: المنَاذِلُ والدَّرَجُ، وكذلِكَ الزُّلَفُ('').

#### وفيهَا لِلْمُفسِّرِينَ قُوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّها صلاةُ العتَمَةِ (٥)، رَواهُ ابْنُ أَبِي طلْحةَ عنِ ابْنِ عبَّاسِ (٢)، وعوْفٌ عنِ الحسَنِ، وابْنُ أَبِي نَجِيح عنْ مُجَاهِدٍ، وبهِ قالَ ابْنُ زيْدٍ.

- (١) مجاز القرآن (١/ ٣٠٠).
  - (٢) في (ج)، و(ف): ومنه.
- (٣) البيت في ديوانه (ص: ٩٦١)، والكتاب لسيبويه (١/ ٣٥٩)، ومجاز القرآن (١/ ٣٠٠)، وتفسير الطبري (١/ ٥٠٥)، الكامل؛ للمبرد (٣/ ٩٩)، وكتاب العين (٧/ ٣١٩)، وتفسير الطبري (١/ ٢٤٦)، والأين: التعب، وجفًا: من الوجيف: سرعة السير، سهاوة الهلال: شخصه إذا ارتفع في الأفق شيئًا، احقوقف: اعوج، وإنها هو: "افعوعل" من الحقف، والحقف: النقا من الرمل يعوج ويدق. يريد طواه الأين كها طوت الليالي سياوة الهلال.
  - (٤) غريب القرآن (ص: ٢١٠).
- (٥) العتمة: سميت صلاة العشاء العتمة تسمية بالوقت؛ إذ العتمة ظلمة الليل وهو وقت لصلاة العشاء.
- (٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩١) (٢٠٢٦٦) عن على بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس.

والشَّاني: أنَّهَا صلَاةُ المغْربِ والعِشاءِ، رُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَيْضًا، ورَواه يُونُسُ عن الْجَسَانِ ('')، ومنْصُورٌ عن مُجَاهِدٍ، وبدِ قالَ قتادَةُ، ومُقاتِلٌ ")، والزَّجَاجُ (").

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾.

فِي المرَاد بالحسناتِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها الصَّلَواتُ الخمْسُ، قالَهُ ابْنُ مسْعُودٍ، وابْنُ عبَّاسٍ، وابْنُ المسيِّبِ، ومسْروقٌ، ومجُاهِدٌ، والقُرظيُّ، والضَّحَاكُ، والمَقاتِلانِ: ابْنُ [٣٨٦]ب] شُليهانَ، وابْنُ حيَّانَ.

والشَّاني: أنَّهَا سَبْحَانَ اللهِ، والحمْدُ للهِ، ولَا إلَهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، رواه منْصُورٌ (١) عُنْ مُجاهِدِ.

والأوَّل أَصَحُّ؛ لأنَّ الجمْهُ ورَ عليْهِ، وفيهِ حدِيثٌ مُسندٌ عن رسُولِ اللهِ ﷺ، روَاهُ عُثمانُ بُن عَفَّانَ عن رسُولِ اللهِ ﷺ (أَنَّه توضَّأَ، و)(٥) قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وضُوئِي هذَا، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ(١) تَوَضَّأَ وضُوئِي هذَا، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩١) (١١٢٦٧) عن أبي رجاء عن الحسن.

<sup>(</sup>۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين الهلالين ليس في (ج).

<sup>(</sup>٦) ئىست في (ف).



الصُّبْحِ، وَمَنْ (۱) صَلَّى العَصْرَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ (۲) وَبَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَمَنْ (۲) صَلَّى الْمَغْرِبَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَهُ العِشَاءَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَهُ يَتَمَرَّغُ، ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا (۱) وَبَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ، وَهِي (٥) الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ» (١).

فأمَّا السَّيِّئَاتُ المذْكُورةُ هَاهُنا، فقالَ المفَسِّرونَ: هيَ الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ.

وقد رَوى مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ، قالَ: قلْتُ: يَا رسُولَ اللهِ! أَوْصِنِي؛ قالَ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ»، قالَ: قُلْتُ: زِدْنِي؛ قَالَ: «أَتْبِعِ السَّيَّكَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»،

<sup>(</sup>١) في الأصل، (ج): ثم، والمثبت من (ر)، و(ف)، و(م).

<sup>(</sup>٢) في (م): بينها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، و(ج): ثم، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ف): بينه.

<sup>(</sup>٥) في (ج): وهن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٥٣٧) (٥١٣)، الطبري (١/ ٣٨٣) من طريسق أبي عبد الرحمن المقرئ، بإسناد الإمام أحمد، والبزار (٤٠٥) من طريسق عبد الله بن يزيد، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩٢) من طريسق حيوة به، وعزاه السيوطي في المدر المنشور (٣/ ٣/ ٣٥٣) إلى أبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه. وأورده الهيثمي في المجمع (١/ ٢٩٧)، وقال: في الصحيح بعضه، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله (كذا قال، وصوابه: ابن عبد، ويغلب على الظن أنّه خطأ من الناسخ) مولى عشمان بن عفان وهو ثقة.

قُلْتُ('): زِدْنِي؛ قالَ: «خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ»('').

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ [لِلذَّكِرِينَ] (٣) ﴾.

في المشَارِ إليهِ بـ«ذلِكَ» ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه القُرآنُ.

والثَّاني: إقَامُ (١) الصَّلاةِ.

والنَّالث: جيع مَا تقَدَّمَ مِنَ الوصِيَّةِ بالإسْتِقامةِ، والنَّهي عن الطُّغيانِ، وترْكِ الميْلِ إلى الظَّالِين، والقِيام بالصَّلاةِ.

وفي المرَادِ بالذِّكرَى قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه بمعْنَى التَّوبَةِ.

والثَّاني: بمعْنَى العِظَةِ.

﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١١٥ ﴾ [هود: ١١٥].

<sup>(</sup>١) في (ج): فقلت.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۲٬۰۵۹)، وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۲۹۷) من طريق جريسر بن عبد الحميد، و(۲۹۸) من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن ليث، وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (۲۰/ ۲۹۲)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٧٦) من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، والطبراني في الأوسط (۳۷۹)، والصغير (۵۳۰) من طريق الأعمش، كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ج): إيقاع.

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ وَأَصْبِرْ ﴾ فيهَا أُمِر بالصَّبْرِ عليْهِ قَوْلَانِ:

أحدُهما: لَمَا (١) يلْقَاه مِن أذَى قوْمِه.

والثَّاني: الصَّلاةُ.

وفي المرَادِ بالمحسِنينَ ثَلاثةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: المصلُّونَ، قالَه ابْنُ عبَّاس.

والثَّاني: المخْلِصُونَ، قالَه مُقاتِلٌ (٢).

والثَّالث: أنَّهُمُ المحسِنُونَ فِي أعْمالِهِم، قالَهُ أبو سُليهانَ.

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بَقِيَةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلّا قَلِيلًا مِّمَنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُ مُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أَثْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

قُولُه تَعَالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup>، والفَرَّاءُ<sup>(٤)</sup>: المعْنَى: فلَمْ يَكُنْ. وقَالَ ابْنُ قُتيبةَ: المعْنَى: فهَـلَّ<sup>(٥)</sup>.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): ما.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) تنويس المقباس (ص: ١٩٢)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٢٨)، عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٥٦) إلى ابن جريس الطبري وأبي الشيخ وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢١٠).

﴿ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَةٍ ﴾ ورَوى ابْن جَسَاذٍ عن أبي جعْفَرِ: «أُولُو بقْيَةٍ » ورَوى البّاءِ (١٠).

وِفِي معْنَى «أُولُو بَقِيَّةٍ» ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أُولُو دينِ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

قَالَ ابْنُ قُتيبة: يُقَالُ: قَوْمٌ لللهُ مِقِيَّةٌ، وفِيهم بقِيَّةٌ: إذَا كَانَتْ بَهِم مُسْكَةٌ وفِيهم خَيرٌ (٢).

والثَّانِي: أُولُو تَمْييزٍ.

والنَّالَث: أُولِ طَاعَةٍ، ذكرَهُمَا الزَّجَّاجُ، وقالَ: إذَا قُلْتَ: فُلانٌ فِيه بِقِيَّةٌ، فمَعْنَاه: فيهِ فضْلٌ (٣).

قُولُه تعَالى: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾: اسْتِثناءُ ﴿ الْمُنقطِعُ ؛ أَي: لَكَنَّ قَلِيلًا مِمَّن أَنْجَيْنَا منْهُم مَّن نَهِى عن الفسَادِ.

ق الَ مُقاتِلٌ: لم يكُنْ مِنَ القُرونِ مَنْ ينْهَى عنِ المَعَاصِي والشَّرْكِ إلَّا قلِيلًا مِثَنْ أَنْجَيْنَا مِنَ العنذابِ معَ الرُّسُلُ (٥).

<sup>(</sup>١) قراءة متواترة عن أبي جعفر في رواية ابن جماز عنه، كما في النشر (٢/ ٢٩٢) عنه وعن شيبة، قال: وقد ترجمها أبو حيًان بضمً الباء، فَوَهِمَ.

<sup>(</sup>۲) غریب القرآن (ص: ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف): الاستثناء.

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٣٠١).

Q

قوْلُ تعَالى: ﴿ وَاتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أَتْرِفُواْ فِيهِ ﴾؛ أي: اتَّبَعُوا اللهُ ا

قَالَ الفَرَّاءُ(١): آثَرُوا اللَّذَاتِ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ. قَالَ: ويُقَال: اتَّبَعُوا ذُنُوبَهُمُ السَّيِّئَةَ إلى النَّارِ.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾ فِيهِ قُولَانِ:

أحدُهُما: بغَيْرِ جُرمٍ، قالَهُ أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والنَّاني: بشرْك، ذكرَهُ ابْنُ جريرِ (٢)، وأبو سُليمانَ.

وِفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَهْلُهُمَا مُصْلِحُونَ ﴾ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: ينتَصِفُ بعْضُهم مِن بعْضٍ، رَواه قيشُ بْنُ أبي حَازِمٍ عنْ جَريرٍ (٣).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۵/ ۵۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٢٨١) من طريق أبي الأشعث، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٢/ ١٥٢) (١٥٦) من طريق محمد بن القاسم الأسدي عن إسهاعيل به موقوفًا على جرير، وأخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٥/ ٣٥٠)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١/ ٩٣) مرفوعًا، ثم روى عن يحيى بن معين قوله عن عبيد بن القاسم راوي الحديث: هو كذاب. وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٣٩): رواه الطبراني؛ وفيه عبيد بن القاسم الكوفي وهو متروك.

قَـالَ أَبِـو جَعْفـرِ الطَّـبَرِيُّ: فيكـونُ المعْنَـى: لايُهلِكُهـم إذا تنَاصَفُـوا وإنْ كانُــوا مُشركِـينَ، وإنَّـما يُهلِكُهـم إذا تَظَالُـوا(١)(٢).

والشَّاني: مُصلِحُون لأعْمالِه مُتمَسِّكُونَ بالطَّاعةِ، قالَهُ أبو صَالِحٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ.

والثَّالث: مُؤمِنُونَ، قالَهُ مُقاتِلٌ (٣).

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُكُ وَلِلْاَلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ [هـود: ١١٨ - ١١٩].

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ قال ابْنُ عبَّاسٍ: لوْ شَاءَ أَنْ يجعلَهُم كلَّهُم مُسلِمِينَ لَفَعلَ (٤).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ في المشارِ إليْهِم قولانِ:

أحدُهما: أنَّهُم أهْلُ الحَقِّ وأهْلُ البَاطِلِ، رَواه الضَّحَاكُ عن ابْنِ عَبِّ ابْنِ عَبِّ اللهِ عَبْلُهِ عَبْلُهِ عَبْلُهِ عَبْلُهُ اللهِ عَبْلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَ

والثَّاني: أنَّهم أهْلُ الأَهْواءِ لا يَزَالُون مُحْتلِفِينَ، رَواه عِكرمَةُ عنِ ابْنِ عبَّاسِ(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ر): إذا ظلموا.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٥/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٣٠٩٣) (١١٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١١٢٨١).



قوْلُه تعَالى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: هُم أَهْلُ الحَقِّ (''. وقالَ الحسَنُ: (أَهْلُ رحْمَةِ اللهِ)('' لايختَلِفُونَ ('').

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾.

فِي المشَارِ [إليهِ](١) بذلِكَ أَرْبِعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه يرجِعُ إلى مَا هُم عليهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَلَقَهُم فرِيقَيْنِ: فرِيقًا يُرْحَمُ فَلَا يَخْتَلِفُ، وفرِيقًا لَا يُرْحَمُ فَلَا يَخْتَلِفُ، وفرِيقًا لَا يُرْحَمُ يَخْتَلِفُ (٥٠).

والنَّاني: أنَّ مرجِعُ إلى الشَّقاءِ والسَّعادةِ، قالَ م ابْنُ عبَّاسٍ أيضًا، واخْتارَهُ الزَّجَاجُ، قالَ: لأنَّ اخْتلافَهُم مُؤدِّيهم إلى سعادةٍ وشقاوةٍ (١٠).

قَالَ ابْنُ جريرٍ: واللَّامُ فِي قَوْلِه: «ولِذَلِكَ» بِمَعْنَى: «عَلَى»(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۵۳۳)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٣٠٩٣– ٢٠٩٤) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في (ج): هم أهل رحمته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٣٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩٥) من طريق منصور عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٣٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩٥) من طريق أبي صالح.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۵/ ۵۳۸).

والثَّالث: أنَّه يرجِعُ إلى الإختلافِ، رَواه مُباركُ عنِ الحسنِ(١).

والرَّابع: أنَّه يرجِعُ إلى الرَّحةِ، رَواه عِكرمَةُ عنِ ابْنِ عبَّاسِ (٢)، وبهِ قَالَ عِكرمَةُ، وجُاهِدٌ، والضَّحَّاكُ، وقتَادَةُ؛ فعلَى هذَا يكُونُ المعْنَى: ولِرحَتِه خُلِق الَّذِين لا يَخْتَلِفُونَ في دينِهِم.

قُولُسه تعَسالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ ﴾ قسالَ ابْسنُ عبَّساسٍ: وجَسبَ قسوْلُ ربِّسكَ (٣): ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ مِسن كُفَّسارِ الجنَّسةِ، وكُفَّسارِ النَّساس.

﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ـ فُوَّادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [هود: ١٢٠].

قُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: «كُلَّا» منْصُوبٌ بـ«نَقُصُّ» المعْنَى: وَكُلُّ الَّذِي تَحْتَاجُ (١٠) إليْهِ مِن أَنْبَاءِ الرُّسُلِ نَقُصُ عليْكَ. و «مَا» منْصُوبةٌ بـدلًا مِنْ كُلِّ. المعْنَى: نقُصُ عليْكَ ما نُثبَّتُ به (٥) فَوَادَك؛ ومعْنَى تثبيتِ الفُوّادِ: تسْكِينُ القلْبِ هَاهُنا، ليْسَ عليْكَ ما نُثبِّتُ به (٥) فَوَادَك؛ ومعْنَى تثبيتِ الفُوّادِ: تسْكِينُ القلْبِ هَاهُنا، ليْسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۵۳۸)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩٦) من طريق طريق مبارك بن فضالة عن الحسن، وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ٣١٦) من طريق آخر عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٣٧)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٩١) عن المحرجة الطبري في تفسيره (٤/ ٢٩١) عن المحرجة المحركة المحرجة المحرجة المحرجة المحرجة المحرجة المحرجة المحر

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يحتاج، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ر).

للشَّكِّ، ولكنْ كلَّما كانَ البرهَانُ والدِّلالةُ أكثرَ كانَ القلْبُ أَثْبتَ(١).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ ﴾.

فِي المشارِ إليهِ بـ «هذِه» أرْبعَهُ أَفْوَالٍ:

[٣٨٧] أحدُها: أنَّها السُّورةُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، ومُجَاهِدٌ، وسَعيدُ بْنُ جُبيرٍ وأبو العَاليةِ، ورَواه شيبانُ عن قتادةَ.

والشَّاني: أنَّهَا الدُّنْيَا، فالمعْنَى: وجاءَكَ في هـذِه الدُّنْيا، رواهُ سـعِيدٌ عـنْ قتـادَةَ؛ وعـن الحسَـن (٢) كالقوْلَـيْنِ.

والثَّالث: أنَّها الأقاصِيصُ المذْكُورةُ.

والرَّابِع: أنَّها هذِه الآيةُ (٣) بعينِها، ذكرَ القوْلَيْنِ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (١٠).

وِفِي المَرَادِ بِالْحَقِّ هَاهُنا ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّهُ (٥) البيانُ.

والثَّاني: صِدْقُ القَصصِ والأنْبَاءِ.

والثَّالث: النُّبوَّةُ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحسين.

<sup>(</sup>٣) في (ج): الآيات.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) في (م): أنها.

فإنْ قيلَ: أليْس قدْ جاءَهُ الحُّقُ فِي كُلِّ القُرآنِ، فلِمَ خصَّ هذِه السُّورةَ؟.

فالجوابُ: أَنَّا إِنْ قُلْنا: إِنَّ الحَقَّ النَّبوَّةُ، فالإِشارَةُ بعد هَلاِهِ ﴾ إلى الدُّنيا، فيكُون المغنَى: وجاءَك فِي هـ ذِه الدُّنْيا النُّبوَّةُ، فيرْتَفِعُ الإِشْكالُ.

وإِنْ قُلْنا: إِنَّهَا السُّورةُ؛ فعنْهُ أَرْبِعَةُ أَجْوِيَةٍ:

أحدُها: أنَّ المرادَ بالحقِّ البيانُ، وهذِه السُّورةُ جمعتْ (مِن تبيينِ) (١) إهُ لاكِ الأُمَم، وشرْحِ مَآلِهم، ما لم يجمَعْ غيرُهَا فبَان أثَرُ التَّخْصِيض، وهذا مذْهَبُ بعْضِ المَفَسِّرينَ.

والشَّاني: أنَّ بعْضَ الحقِّ أوْك دُمِن بعْضِ في ظُهورهِ عنْدنَا وخفَائِهِ عليْنَا، وله ذَا يقُولُ النَّاسُ: فُلانٌ في الحَقِّ: إذا كانَ فِي الموْتِ، وإنْ لم يكُنْ قبْله في بَاطِل، ولكن لِتعظيم ما هو فيه، فكأنَّ الحَقَّ المبيَّنَ في هذه السُّورةِ أَجْلى مِنْ غيْرِه، وهذَا مذْهبُ الزَّجَاجِ(٢).

والنَّالَث: أَنَّه حَصَّ هَذِه السُّورةَ بذلِكَ لِبِيانِ فَضْلِهَا، وإنْ كانَ فِي عَيْرِهَا حَتَّ أَيضًا، فهو كقوْلِه: ﴿ وَٱلصَّكَا وَ ٱلْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوْلِه عَيْرِها حَتَّ أيضًا، فهو كقوْلِه : ﴿ وَٱلصَّكَا وَهَ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٩٨] وهذا مذْهَبُ ابْنِ الأَنْبارِيِّ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ج): بين.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١١/ ٥٩٣).

Q

والرَّابع: أنَّ المعْنَى: وجاءَك فِي هـذِه السُّورَةِ الحَتُّ معَ مَا جاءَكَ مِنْ سائرِ السُّورِ(١١)، قالَهُ ابْنُ جريرِ الطَّبريُّ(٢).

قوُلُه تعَالى: ﴿ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي: يتَّعِظُون إذا سمِعُوا هذِه السُّورةَ ومَا نزَلَ<sup>(٣)</sup> بالأُمم فتَلِينُ قُلوبُهُم.

﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنمِلُونَ ۞ وَٱننظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ۞ ﴾ [هــود: ١٢١ – ١٢٢].

قوْلُ م تعَالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ هـ ذَا تهدِ ــ دُّ ووَعِيدٌ، والمعْنَى: اعْملُ واعَلَى ما أنتُم عامِلُ ون، فستَعْلَمُون عاقِبةَ أَمْرِكُم، ﴿ وَانظِرُونَ ﴾ مَا يعِدُ ناربُنَا.

<sup>(</sup>١) في (ف): السورة.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۵/ ۵٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف): نزلت.

# فَضلٌ

ق الَ المفَسِّرونَ: وهذِه الآيةُ اقْتضتْ ترْكَهم على أعْمالهم، والإقْتِناعَ بإِنْذارهِم، وهي منْسُوخةٌ بآيةِ السَّيْفِ(١).

واعْلَم أَنَّه إذا قُلْنا: إنَّ المرادَ بالآيةِ التَّهْديدُ، لم يُتوجَّه نسْخٌ.

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُ وَالْعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ الله ﴾ [هـود: ١٢٣].

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: عِلْمُ (٢) مَا غابَ عنِ العِبادِ فِيهِا.

﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُ ﴾ قراً نافِعٌ، وحفْصٌ عنْ عاصِمٍ: ﴿ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ الْكُلُهُ ] (٢) ﴾ بضَم الياءِ. وقراً الباقُونَ، وأبو بكْرٍ عن عاصِم: { يَرجِعُ } بفتْح الياءِ (٤)(٥). والمعْنَى: إنَّ كُلَّ الأُمورِ ترجِعُ إليْهِ [ في المعَادِ](١).

﴿ فَأَعْبُدُهُ ﴾؛ أي: وحِّدُهُ. ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾؛ أي: ثِتْ بِهِ. ﴿ وَمَارَبُكَ بِغَنِفٍ عَمَّا رَقُكَ ب

<sup>(</sup>١) انظر: الناسخ والمنسوخ؛ لابن حزم (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عالُّم، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: التاء، والمثبت من

<sup>(</sup>٥) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.



بالتَّاءِ. وقرأَ الباقُون باليّاءِ(١).

[٣٨٨/أ] قَالَ أَبِوعِلِيّ: فَمَن قَرَأُ بِالْيَاءِ؛ فَالْمُغْنَى: قُلْ هُم: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَا يَعْمَلُوكَ ﴾. ومَنْ قَرَأُ بِالتَّاءِ؛ فَالْخِطَابُ للنَّبِيِّ ﷺ ولجميعِ (٢) الخلْقِ مُومِنِهِم وكافرِهِم، فَهُو أَعَمُّ مِنَ الياءِ، وهذا وعِيدٌ، والمُعْنَى: إنَّه (٢) يجزِي المحسِنَ بإحسانِهِ، والمسيءَ بإساءتِه (١٠).

[٣٨٨/ ب] قالَ كعْبٌ: خاتمةُ التَّورَاةِ خاتمةُ هُودٍ (٥)(١).

(١) قراءتان سبعيتان أيضًا، انظر: التيسير (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ف): وجميع.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٤٥)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٠٢) من طريق جعفر بن سليمان، والدارمي (٢/ ٤٥٣) من طريق أبي عمران الجوني، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٥٧) إلى عبد الله بن أحمد في زوائده الزهد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الأصل: تسم الجزء الأول من كتباب زاد المسير يتلبوه في الجنزء الشاني سورة يوسف، والحمد لله وحده وصلاوات على سيدنا محمد وآليه وصحبه وسيلامه. على يد الفقير المحتباج إلى عفو ربّه المتعبال الفخر الناسخ المعروف بالرمبال تجاوز الله عن سيئاته بمنه وكرمه.

بتاريخ نهار الأربعاء السادس والعشرون من شهر رمضان المعظم، مختتم سنة ثمانمئة هلالية. بلغ مقابلة على حسب الجهد والطاقة.



هيَ مكيَّةٌ بالإجْماعِ.

وفي سبَبِ نُزولها قَوْلَانِ:

أمَّ القولُ الأوّلُ: فرُوي عنْ سعْدِ بْنِ أَي وقَّ اصِ قَالَ: أُنزل القرْآنُ علَيْهِم زَمَانًا، فقالُوا: يا رسُولَ اللهِ! لو قصَصْتَ علَيْنَا، فأنْزل اللهُ تعَالى: ﴿ الرَّ يَلْكَ اَيَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُيِينِ ﴾ ... إلى قوْلِه تعَالى: ﴿ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللهُ عليْهِم زَمَانًا، فقالُوا: يا رسُولَ اللهِ! ﴿ خَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ فتك أه عليْهم زَمَانًا، فقالُوا: يا رسُولَ اللهِ! لو وَاللهُ عَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ فتك أه عليْهم زَمَانًا، فقالُوا: يا رسُولَ اللهِ! لو وَاللهُ عَنْ وَجِلّ : ﴿ اللهُ عَنْ وَجِلّ : ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجِلّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وق الَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ الله: ملَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَّى مَلَّةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! حدِّثْنَا، فأنْزلَ اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَبَا مُّتَشَدِهَا مَّثَانِيَ ﴾ [الزمر: ٢٣]، ثُمَّ إنَّهم (٣) مَلُّوا مَلَّةً أُخْرى، فقالُوا: يا رسُولَ الله!

<sup>(</sup>١) في (ج): لقد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۵۵۳)، وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۰۹۹) (۱۱۳۲۳) من طريق محمد بن سعد العطار به، وأخرجه إسحاق بن راهويه، كما في المطالب (۲۰۱۳)، والحاكم (۲/ ۵۶۵)، والواحدي في أسباب النزول (ص: ۳۲۳)، وابن مردويه، كما المطالب (۲۰۱۶)، وأبو يعلى (۷۶۰)، والبزار (۱۱۵۲ – ۱۱۵۳) من طريق عمرو بن محمد به، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (۶/ ۳) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج)، و(ف).

فؤقَ الحدِيثِ، ودُونَ القُرآنِ، يعْنُونِ القصَصَ، فأنْزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنِ الحدِيثِ، وَلَقَصَصَ، فَانْزَل اللهُ على أَحْسَنِ الحدِيثِ، وَلَمَّتُم على أَحْسَنِ الحدِيثِ، وَلَرَادُوا القصَصَ، فَلَهُمُ على أَحْسَنِ القصَصِ (١).

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ الرَّ يَلْكَ مَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ﴾ [يوسف: ١].

وقد بينًا تفسيرَ أوَّلِ هذِه السُّورةِ فِي أوَّلِ "يُونُسَ"، إلَّا أنَّه قد ذكَرَ الْبُنُ الأَنْبارِيِّ زيادَةَ وجْهٍ فِي هذِه السُّورةِ، فقَالَ: لَمَّا لِحِقَ أَصْحَابَ رسُولِ اللهِ عَلَيْ مَلَلٌ وسَامَةٌ، فقَالُ والَهُ: حدِّثْنَا بهَا يُزيلُ عنَّا هذَا المللَ، فقَالَ: تلْكَ الأحادِيثُ الَّتِي تقدرُونَ الإنْتفَاعَ بها وانصرافَ الملللِ، هي آياتُ الكتاب المبينِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱0/ ۲۵۰) من طريق المسعودي، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٤٨) من طريق وكيع به، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ٢٢) من طريق المسعودي به. وينظر: جامع بيان العلم وفضله (١٩١٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (٢/ ٢٠١).

# وفي معْنَى ﴿ ٱلْمُبِينِ ﴾ خْسَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: البَيِّنُ حلالُه وحرامُه، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، ومُجاهِدٌ.

والشَّاني: المبينُ للحرُوفِ<sup>(۱)</sup> الَّتي تسْقطُ عنْ (۲) أَلْسُنِ الأعاجِم، رَواه خالدُ بْن معدان عنْ مُعاذ بْن جبلِ (۳).

والثَّالث: البيِّنُ (٤) هُداه ورُشدُه، قالَهُ قتادَةً.

والرَّابع: المبيِّنُ للحَقِّ مِنَ الباطِلِ.

والخامس: البيِّن (٥) إعْجازُه (٦) فلا يُعارض، ذكرَهُمَا الماوردِيُّ (٧).

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرُءَ انَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ ﴾ [يوسف: ٢].

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ في هاءِ الكِنابةِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها ترجِعُ إلى الكتَابِ، قالَهُ الجمهُورُ.

(١) في (ف): للحرف.

(٢) في (ج): على.

- (٣) أخرجه الطبري (١٨٧٧١) من طريق الوليد بن سلمة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ أنّه قال في قوله تعالى: {الكتاب المبين} قال: بيِّن الحروف التي سقطت عن ألسن الأعاجم، وهي ستة أحرف، والوليد بن سلمة الطبراني، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال دحيم وغيره: كذاب، وقال ابن حبَّان: يضع الحديث على الثقات. انظر: ميزان الاعتدال (٧/ ١٣١).
  - (٤) في الأصل: المبين، والمثبت من سائر النسخ.
  - (٥) في الأصل: المبين، والمثبت من سائر النسخ.
    - (٦) ليست في (ج).
    - (٧) النكت والعيون (٣/ ٥).

والثَّانِي: إلى خبر يُوسفَ، ذكرَهُ الزَّجَّاجُ (١)، وابْنُ القَاسِمِ (٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ قُرُءَ الْعَرَبِيَّا ﴾ قد ذكرنا معْنَى القرآنِ واشْتِقاقَهُ فِي سُورة النِّساءِ [آية: ٨٢].

[٣٨٩/ أ] وقدِ اخْتلفَ النَّاسُ، هلْ في القُرآنِ شيْءٌ بغيْرِ العربيَّةِ، أَمْ لَا؟.

فمذْهبُ أَصْحَابِنَا أَنَّه ليس فيهِ شيْءٌ بغير العربيَّةِ. وقالَ أبو عُبيدةَ: مَن زَعَم أَنَّ فِي القُرآنِ لِسانًا سِوى العربيَّة فقَدْ أعْظم علَى اللهِ القوْلَ(")، واحْتجَ بقوْلِه: ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣].

ورُويَ عن ابْنِ عبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وعِكرمَةَ أنَّ فيهِ مِن غيْرِ لِسانِ العربِ؛ مثلُ: «سِجِيل» و «المشكاة» و «اليّم» و «الطُّور» و «أباريق» و «إستبرق» و غير ذلك.

(قَالَ الشَّيخُ)(1): وقرأتُ على شيْخِنا أبي منْصُورِ اللَّغويِّ قالَ: قالَ أبو عُبيدٍ: وهؤلاءِ أعْلَم مِنْ أبي عُبيدة، ولكنَّهُم ذهَبُوا إلى مذْهب، وذَهب هوَ إلى غيْره. وكِلاهُما مُصيبٌ إنْ شاء اللهُ تعَالى.

وذلِك: أنَّ هذِه الحرُوفَ بغيْرِ لِسانِ العرَبِ في الأَصْلِ، فقَالَ: أولئك على الأَصْلِ، ثُمَّ لفظَتْ بهِ العرَبُ بألْسِنتِها فعرَّبته فصارَ عربيًّا بتعْريبِهَا

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) أي: أبا بكر بن الأنباري، انظر: التفسير البسيط؛ للواحدي (١٢/ ٨).

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن (١/ ١٧ -١٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من الأصل فقط.

إيَّاه، فهي عربيَّةٌ في هـنِه الحالِ(١)، أعْجَمِيَّةُ الأصْلِ. فهـنَا القـوْلُ يصـدِّقُ الفريقَيْن جميعًا(٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ لَمَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسِ: لكي تفْهَمُوا(٣).

﴿ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْنَ ٱلْفُوْمِ اللَّهُ ﴿ [يوسف: ٣].

قوْلُه تعَالى: ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ قد ذكرْنَا سبَبَ نُزولِمِا فِي أَوَّلِ الكلام.

وقد خُصَّت بِسببِ آخَرَ: فرُوي عنْ سعيدِ بْنِ جُبيرِ قالَ: اجْتمعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إلى سلْمَانَ (٤)، فقَالُوا: حدَّثْنَا عنِ التَّوْراةِ فإنَّها حسَنٌ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إلى سلْمَانَ (٤) فقَالُوا: حدَّثْنَا عنِ التَّوْراةِ فإنَّها حسَنٌ مَا فيهَا، فأنْزلَ اللهُ تعَالى: ﴿ غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ يعْنِي: قصصَ القُرآنِ أَحْسنَ مَمَّا في التَّوراةِ (٥).

قَالَ الزَّجَّاجِ: والمعْنَى: نحن نُبيِّنُ لَكَ أَحْسَنَ البَيانِ، والقَاصُّ: الَّذِي (١) يَأْتِي بالقِصَّة على حقيقتِهَا. قالَ: وقوْلُه: ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾؛ أي: بوحْينَا إليْكَ هـذَا القُرانَ (٧).

<sup>(</sup>١) في نسخة: الحالة.

<sup>(</sup>٢) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٩)، والبغوي في تفسيره (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) لا يصحُّ ذلك، بل هو باطل، فإنَّ السورة مكية كما تقدم بإجماع، وإسلام سلمان مدني.

<sup>(</sup>٥) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٦) في (ف): التي.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٨).



قالَ العُلماءُ: وإنَّما سُمّيت قِصَّةُ يُوسفَ أَحْسَنَ القصَصِ؛ لأنَّها جَعَتْ ذَكْرَ الأنْبِياءِ، والصَّالحينَ، والمَلائِكةِ، والشَّياطِينِ، والأنْعَامِ، وسِيرِ الملوكِ، والمَهالِيكِ، والتُّجارِ، والعُلماءِ، والرِّجالِ، والنِّساءِ وحِيلِهِنَّ، وذكْرِ التَّوْحيدِ، والفِقهِ، والسِّر، وتعْبيرِ الرُّؤيا، والسِّياسَةِ، والمعَاشرَةِ، وتدْبير المعاشِ، والصَّبْرِ على الأذَى، والحِلْم، والعِزِّ، والحُكم، إلى غيْرِ ذلِك مِنَ العجائِبِ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتَ ﴾ فِي «إِنْ " قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها بمعْنَى: «قَدْ».

والثَّاني: بمَعْنَى: «مَا».

قُولُه تعَالى: ﴿ مِن قَبُلِهِ ، ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِن قَبْلِ نُزولِ القُرآنِ ﴿ لَهُ مَا الْعُرَانِ الْعُرَانِ الْعُرَالِينَ ﴾ عَنْ عِلْمِ حَبَرِ يُوسفَ وما صنَعَ به إخُوتُ هُ (١).

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِى سَنْجِدِينَ (أَنَّ فَالَ يَنْبُنَ لَا نَقْصُصْ رُهُ يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِيَرْسَنِ عَدُوًّ مَٰبِيكُ ( ) ﴿ السف: ٤ - ٥ ].

قُولُه تعَالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ﴾ فِي «إِذْ» قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّها صِلةٌ للفِعْلِ المتقدِّم(٢)، والمعْنَى: نحْنُ نقُصُّ عليْكَ إذْ قالَ يُوسفُ.

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) في (ف): صلة الفعل المقدم.

والشَّاني: أنَّها صِلةٌ لفعْلٍ مُضمَرِ، تقْدِيرُه: اذْكُر إذْ قالَ يُوسفُ، ذكرَهُما الزَّجَّاجُ(۱)، وابْنُ الأنْبَارِيِّ(۲).

قؤلُه تعَالى: ﴿ يَكَأَبَتِ ﴾ قراً أبو جغفرٍ، وابْنُ عامِرٍ بفتْحِ التَّاءِ، ووقفَا بالحَاءِ، وافقَهُ عالمَ ابْنُ كثِيرِ في الوقْفِ بالهَاءِ. وقراً البَاقُون بكسْرِ التَّاءِ (٣).

فمَنْ فتَح التَّاءَ، أَرَادَ: يَا أَبَتَا، فحذَفَ الألِفَ كَما ثَحذَفُ الياءُ (١٠)، فبَقِيتِ الفتْحَةُ دَالَّةٌ على اليَاءِ. ومَنْ وقَفَ على الفتْحَةُ دَالَّةٌ على اليَاءِ. ومَنْ وقَفَ على الفتْحَةُ دَالَّةٌ على اليَاءِ. ومَنْ وقَفَ على الفاءُ فِي الوقْفِ (٥٠). [٣٨٩]

وقرَأَ أبو جعْفَرٍ: «أحد عشر»، و «تسعة عشر»، بسُكونِ العَيْنِ فيهما (١).

وفي مَا رَآه يوسُفُ قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّه رأَى الشَّمْسَ والقمَرَ والكواكِبَ، وهوَ قوْلُ الأكْثَرِينَ.

(قَالَ الفَرَّاءُ)(٧): وإِنَّمَا قَالَ: «رَأَيْتَهُم» عَلَى جَمْعِ مَا يَعْقِلُ؛ لأَنَّ السُّجودَ فَعُلُ مَا يَعْقِلُ؛ كَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّمَلُ اَدْخُلُواْ مَسَدَكِنَكُمْ ﴾ [النمل: ١٨] (٨).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) البيان في غريب إعراب القرآن (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٧)، والنشر (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) في (ف): التاء.

<sup>(</sup>٥) انظر: التيسير (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٦) قراءة عشرية، قرأبها أبو جعفر، كما في النشر (٢/ ٢٧٩)، وانظر: المحتسب (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ج).

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن (٢/ ٣٥).

Q

قَالَ المَفَسِّرُونَ: كانتِ الكوَاكِبُ فِي التَّأُويلِ إِخُوتَهُ، والشَّمْسُ أَمَّهُ، والقَمَرُ أَبَاهُ، فلمَّا قصَّها علَى يعْقُوبَ أَشْفَقَ مِن حسَدِ إِخُوتِه.

وقالَ السُّدِّيُّ: الشَّمْسُ أَبُوه، والقمَرُ خالَتُه؛ لأنَّ أُمَّه كانتْ قد ماتَتْ(١).

والشَّاني: أنَّه رأَى أبويْهِ وإخُوتَهُ سَاجِدينَ له، فكنَّى عنْ ذكْرِهِم، وهذا مرْوِيٌّ عن ابْنِ عبَّاس، وقتادَةً.

فأمَّا تكرارُ قوْلِه: ﴿ رَأَيْنُهُمْ ﴾ فقالَ الزَّجَاجُ: إنَّما كرَّره لَّا طالَ الكلامُ توْكيدًا (٢). وفي سِنِّ يُوسفَ لَّا رَأى هذَا المنَامَ ثَلاثَةُ أَقْوَالِ:

أحدُها: سبْعُ سِنينَ.

والثَّانِي: اثْنتا عشَرةَ سنَةً.

والثَّالث: سبَّعَ عشرَةَ سنةً.

قَالَ المَفَسِّرونَ: علِمَ يعْقوبُ أنَّ إخْدةَ يُوسفَ يعْلَمُون تأويلَ رُؤياه، فقَالَ: ﴿ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾.

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: يَخْتالوا لكَ حِيلةً ويغْتالُوكَ<sup>(٣)</sup>. وقالَ غيرُه: اللَّامِ صِلةٌ، والمعْنَى: فيكِيدُوكَ. والعدوُّ المبينُ: الظَّاهِرُ العدَاوةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجــه الطــبري في تفســيره (۱۵/ ٥٥٦)، وابــن أبي حاتــم في تفســيره (٧/ ٢٢٠١) (١١٣٣١)، وذكــره الواحــدي في التفســير البســيط (١٢/ ١٨)،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢١٢).

﴿ وَكَذَٰلِكَ يَغْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٓ اللهِ يَعْقُوبَكُمُ الْتَمَهَا عَلَىٓ أَبُويْكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ( ) ﴾ [يوسف: ٦]. قولُه تعَالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ يَعْنَبِيكَ رَبُّكَ ﴾.

ق الَ الزَّجَ اجُ<sup>(۱)</sup>، وابْنُ الأنْب ادِيِّ (۱): ومثْلُ ما دأَيْتَ مِنَ الرِّفعة والحالِ الجليلةِ، يخْتَ ادُك ربُّك ويصْطَفِيك مِن بيْنِ (۱) إخْوتِك.

وقد شرحْنَا في الأنعامِ [آية: ٨٧] معْنَى الاجتباء. وقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: يصْطَفِيكَ بالنُّبُوَّةِ (٤).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ فيهِ ثلاثَةُ أقوالٍ:

أحدُها: أنَّ عنبِيرُ الرُّؤيَا، قالَ هُ ابْنُ عبَّاسٍ ومُجاهِدٌ، وقتادَةُ، فعَلى هذَا سُمِّي تأويلًا؛ لأنَّ بيانُ مَا يؤُول أَمْرُ المنّام إليْهِ.

والثَّاني: أنَّه العِلْمُ والحكْمَةُ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

والثَّالث: تأويلُ أحاديثِ الأنَّبياءِ والأُمَم والكُتبِ، ذكرَهُ الزَّجَّاجُ (٥٠).

قالَ مُقاتِلٌ: و «مِن» هَاهُنا صِلَةٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) تنويسر المقباس (ص: ١٩٣)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٦٠) عن عكرمة، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٤٩٩) إلى ابن جريسر وأبي الشيخ عن ابن عبّاس.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) تفسير مقاتل (٢/ ٣١٨)، وانظر التفسير البسيط؛ للواحدي (١٢/ ٦٢).

Q

قُولُه تعَالى: ﴿ وَيُتِدُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ فيهِ ثَلاثَةُ أَقُوالِ:

أحدُها: بالنُّبوَّةِ (١)، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والثَّاني: بإعْلاءِ الكلِمةِ.

والثَّالث: بأنْ أَحْوجَ (٢) إِخْوتَه إليه حتَّى أَنْعَم عليْهم، ذكرَهُما الماوردِيُّ (٣).

وِفِي ﴿ مَالِ يَعْقُوبَ ﴾ ثَلاثَةُ أَفْوَالٍ:

أحدُها: أنَّهُم ولدُه، قالَهُ أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والشَّاني: يغْفُوبُ وامْرأتُ وأوْلادُه الأحَدَ عشَرَ، أَسمَّ عليْهِم نعْمتَ هُ بالشُّجودِ لِيوسُف، قالَهُ مُقاتِلٌ (١٠).

والثَّالِث: أَهْلُه، قَالَهُ أَبِو عُبِيدَةً (٥)، واحْتجَّ بأنَّك إِذَا صغَّرْتَ «الآل»، قلْتَ: أُهِيلٌ.

قُولُه تعالى: ﴿ كُمَّا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ ﴾.

ق الَ عِكرمَةُ: فنعْمتُ ه على إِبْراهِيمَ: أَنْ نجَّاه مِنَ النَّار، ونعْمتُ ه على إِسْحاقَ: أَنْ نجَّاه مِنَ الذَّبح(1).

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): النبوة.

<sup>(</sup>٢) في (ف): أخرج.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٣١٩)، وقوله: (قاله مقاتل) ليس في (ف).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٥٦١) (١٨٧٩٣)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور=

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ ﴾؛ أي: علِيمٌ حيْثُ يضَعُ النَّبُوةَ ﴿ حَكِمٌ ﴾ في تدْبِير خلْقِه.

﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ مَا يَئْتُ لِلسَّآمِلِينَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٧].

قوْلُه تعَالى: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ = ﴾؛ أي: في حبَرِ يُوسفَ وقصَّةِ (١) إخْوتِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ ع

قَالَ المفسِّرُون: وكان اليهودُ قدْ سأَلُوا رسُولَ اللهِ عَنْ قِصَّةِ يُوسف، فأخبَرَهُم بهَا كها في التَّوراةِ، فعجِبُوا مِن ذلِك.

وِفِي وجْه هذِه الآيَاتِ خُسةُ أَفُوالٍ:

أحدُها: الدّلالَةُ على صدْقِ مُحمَّدٍ ﷺ حِينَ أَخْبَرَ أَخبَارَ قَوْمٍ لَم يُشاهدْهُم، ولا نظَرَ في الكُتُبِ.

والثَّاني: ما أظْهرَ اللهُ فِي قِصَّةِ يُوسفَ مِن عوَاقِبِ البغْي عليْهِ.

والثَّالث: صدْقُ رُؤياه وصِحَّةُ تأويلِه.

والرَّابع: ضبْطُ نفْسِه وقهْرُ (٣) شهوْتِه حتَّى قامَ بحَقَّ الأمَانةِ.

<sup>=(</sup>٤/ ٤) إلى ابن جرير، وقال أكثر المفسرين: الذبيح هو إسماعيل، والقول بأنَّه إسحاق قول مرجوح.

<sup>(</sup>١) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) قراءة سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) في (ج): وقمع.

والخامس: حدُوثُ السُّرورِ بعْدَ اليأسِ.

فإنْ قيلَ: لم خصَّ السَّائِلينَ، ولغيْرِهم فيهَا آياتٌ أَيْضًا؟.

فعنْهُ جَوَابَانِ:

أحدُهما: أنَّ المعْنَى: للسَّائلين وغيْرِهم، فاكْتَفَى بذَكْرِ السَّائِلين مِن عَيْرِهم، كَمَا اكْتَفَى بذَكْرِ الحرِّ مِنَ البرْدِ في قوْلِه تعَالى: ﴿ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ النحل: ٨١].

والشَّاني: أنَّه إذَا كانَ للسَّائلين عن خبرِ يُوسفَ آيةٌ؛ كانَ لِغيرِهِم آيةٌ أيضًا؟ وإنَّم خصَّ السَّائِلين؛ لأنَّ سُؤالِم نتَجَ الأعْجُوبة وكشفَ الخبرَ.

﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَنَعَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [بوسف: ٨].

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِذْ قَالُواْ ﴾ يغنِي: إخْرة يُوسفَ. ﴿ لَيُوسُفُ وَاَخُوهُ ﴾ يغنُون: ابْن يامِينَ. وإنَّها قِيل له: ابْن يامِين؛ لأنَّ أُمَّه ماتَتْ نُفساءَ. ويَامِين بمغنَى: الوجَع، وكان أخاه لِأُمِّه وأبيهِ. والبَاقُون إخُوتُه لأبيه دُون أُمِّه.

فَأُمَّا العُصِهُ: فقالَ الزَّجَاجُ: هيَ فِي اللَّغةِ الجَهاعَةُ الَّذِينِ أَمْرُهُم وَاحِدٌ يُتَابِع بعْضُهم بعْضًا في الفِعْل، ويتَعصَّبُ بعْضُهم لِبعْمض (١٠).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٣).

#### وللمُفسِّرينَ في العُصبةِ سِنَّةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّها ما كانَ (١) أكثرَ مِن عشرةٍ، رَواه الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والشَّاني: أنَّها ما بين العشْرِة إلى الأرْبَعِينَ، رُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أيْضًا، وبهِ قالَ قتادَةُ.

والثَّالث: أنَّها سِتَّةٌ أو سبعَةٌ، قالَهُ سعِيدُ بْنُ جُبير.

والرَّابِع: أنَّهَا مِنْ عشرةٍ إلى خمسةَ عشرَ، قالَهُ مُجَاهِدٌ.

والخامس: الجماعَةُ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ، وابْنُ قُتيبةَ (٢)، والزَّجَّاجُ (٣).

والسَّادس: عَشرة، قالَه مُقاتِلٌ (١٠).

وقالَ الفرَّاءُ: العُصبة: عشرةٌ فها زَادَ<sup>(٥)</sup>.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ﴾ فيهِ ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: لَفِي خطَأٌ مِن رَأْيهِ، قالَهُ ابْنُ زَيْدٍ.

والثَّاني: فِي شَقَاءٍ، قَالَهُ مُقَاتِلٌ (١)؛ والمَرَادُ بهِ: عناء الدُّنيا.

<sup>(</sup>١) في (ف): كانت.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن (ص: ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢٠).

الماليسيران المناسين

والثَّالِث: لَفِي ضَلالِ عن طَريبِقِ الصَّوابِ الَّذِي يقْتَضِي تعديلَ المحبَّةِ بيْنَنَا؛ لأنَّ نفعنَا له أعَـمُّ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: ولو نسَبُوه إلى الضَّلالةِ (١) في الدِّين كانُوا كُفَّارًا، إنَّها أرَادُوا أنَّه قدَّم ابْنَينِ صَغِيريْنِ عليْنَا في المحبَّةِ ونحْنُ جماعَةٌ نفْعُنا أكْثَرُ (٢).

﴿ أَقْنُلُوانِوسُفَ أَوِ أَطْرَحُوهُ أَرْضُا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ يَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ 👣 🛊 [يوسف: ٩].

قُولُه تَعَالى: ﴿ أَقَنَّالُواْ يُوسُفَ ﴾.

قَالَ أبو على (٣): قررًا ابْنُ كثِير، ونافِع، والكِسائِيُ: «مُبينٌ اقْتُلُوا» بضمِّ التَّنْوين؛ لأنَّ تحْريكَ هُ يلْزَمُ لِالْتقاءِ السَّكانَيْن، فحرَّكُوه بالضَّمِّ؛ لِيُتبعُوا الضَّمة الضَّمة، كمَا قالُوا: «مُدَّ» و«ظُلَامات».

[٣٩٠] وقرراً أبو عمرو، وعاصِم، وابن عامر، وحمرزة، (والكِسَائِيُّ)(١٠): بكسر التَّنوين، فلم يُتبعوا الضَّمَّة كما قالُوا: «مُدَّ» و «ظُلَمَات» (٥٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة: الضلال.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) من الأصل، و(م).

<sup>(</sup>٥) قراءتان سبعيتان، إلا أن ابن عامر مع نافع، لا عاصم، انظر: التيسير (ص: ٧٨)، والسبعة (ص: ١٧٤).

قالَ المفَسِّرُون: وهذا قوْلُهم بيْنَهُم: ﴿ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا ﴾.

قالَ الزَّجَّاجُ: نصَب «أَرْضًا» على إسْقاط «في» وإفْضَاءِ الفعْلِ إليها (١)؛ والمعْنَى: أوِ اطْرحوه أرضًا يبْعُد بها عن أبِيهِ.

وقال غيرُه: أرضًا تأكلُه فيها السِّباعُ.

قُولُه تعَالى: ﴿ يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ ﴾؛ أي: يفرُغُ لكُم مِنَ الشُّغل بيُوسفَ.

﴿ وَتَكُونُواْ مِنْ يَعْدِهِ - ﴾؛ أي: مِن بعْدِ يُوسف ﴿ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾ فيهِ قو لَانِ:

أحدُهما: صَالحين بالتَّوبةِ مِن بعْدِ قتْلِه، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والثَّاني: تصلُّحُ (٢) حالُكُم عند أبيكم، قالَهُ مُقاتلٌ (٣).

وفي قِصَّتِهِم نُكتةٌ عجِيبةٌ: وهو أنَّهم عزَمُوا على التَّوبةِ قبْلَ الذَّنْب، وكذلِكَ المؤْمِنُ لَا ينْسَى التَّوبةَ وإنْ كانَ مُرتَكِبًا للخَطايَا.

﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ لَا نَقَنُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَينَبَتِ الْجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ إِن كُنتُمْ فَعَلِينَ ﴿ قَالُوا يَكَأَبُانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ النَصِحُونَ ﴿ اللَّهُ أَرْسِلُهُ مَعْنَاعَكُ ايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ الْحَنفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن مَعْنَاعَكُ ايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ الْحَنفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُونَ عَلَيْهُ اللّهِ مَا اللّهُ الذِيْفِ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنّا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): يصلح.

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢٠).

### قُولُه تعَالى: ﴿ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ ﴾ فيهِ ثلاثةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه يَهُوذا، قالَه أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، وبهِ قالَ وهُبُ بْنُ مُنبِّهِ، والسُّدِّيُّ، ومُقاتِلٌ (١).

والثَّاني: أنَّه شَمعُونُ، قالَهُ مُجاهِدٌ(٢).

والثَّالث: رُوبيلُ، قالَهُ قتادَةُ (٣)، وابْنُ إسْحاقَ.

فأمَّا غيَابَةُ الجُبِّ: فق الَ أبو عُبيدةَ: كُلُّ شيْءٍ غَيَّبَ عنْكَ شيئًا فه وَ غيابةٌ (١). والجبُّ: الرَّكيةُ الَّتى لم تُطو.

وقالَ الزَّجَّاجُ: الغيابَةُ: كُلُّ ما غابَ عنْكَ، أو غيَّب شيئًا عنْكَ (٥)، قالَ المنخَّلُ (٢) [من الطويل]:

فَإِنْ أَنَا يَوْمًا غَيَّبَتْنِي غَيَابَتِي فَسِيرُوا بِسَيْرِي فِي الْعَشِيرَةِ وَالْأَهْلِ(V)

<sup>(</sup>۱) تفسير مقاتل (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ٥٦٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ٢١٠٦) (١١٣٥٩) من طريق سفيان عن رجل عن مجاهد، قال ابن أبي حاتم: قال أبي: وفي كتاب غيري: عن ابن جريج عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٥٦٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٠٦) (١١٣٥٧) من طريق سعيد عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) هـ و المنخـل بـن سبيع بـن زيـد بـن معاويـة بـن العنـبر، لـه ترجمـة في المؤتلـف (ص: ١٧٨)، ومعجـم المرزبـاني (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) البيت للمنخل في مجاز القرآن (١/ ٣٠٢)، ومعجم المرزباني (ص: ٣٨٨)، ومعاني=

فَاجُبُّ: البِئرُ الَّتِي لم تُطو؛ سمِّيت جُبَّا مِن أَجْل أَنَهَا قُطِّعت قطْعًا، ولم يحدُنْ (١) فيهَا غيرُ القطْع مِن طيٍّ وما أشبهَهُ.

وقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: {فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ} أي: في ظُلُهاتِه (٢). وقالَ الحسَنُ: في قعْرِه (٣).

وقرَأ نافِعٌ: {في غَيَابَاتِ الجُبِّ فجعَل كُلَّ جزْء منه غيابة (١٠). ورَوى خارِجَةُ (٥) عن نافِع: «غيَّابات» بتَشْديدِ اليَاءِ (١٠). وقرَأ الحسَنُ، ومجاهدٌ، وقتادَةُ (٧): «غَيْبَةِ الْجُبِّ» بغيْرِ ألِفٍ معَ إسْكانِ اليَاءِ (٨).

=الزجاج (٣/ ٩٣)، والتفسير البسيط؛ للواحدي (١٢/ ٣١)، وشواهد الكشاف (ص: ٩٦).

- (١) في الأصل: يحذف، والمثبت من سائر النسخ.
  - (۲) تنوير المقبس (ص: ۱۹٤).
- (٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٣٢).
- (٤) قراءة سبعية، وهي قراءة نافع، وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وابن كثير بالإفراد. انظر: التيسير (ص: ١٠٤).
- (٥) هـو أبـو لحجَّاج خارجة بـن مصعب الضبعي السرخسي، أخـذ القـراءة عـن نافـع وأبي عمـرو، ولـه عنهـما شـذوذٌ كثـيرٌ، روى عنـه ابـن الفضـل وغـيره. تـوقي سـنة (١٦٨هـ). انظـر: الغايـة (١/ ٢٦٨).
- (٦) قراءة شاذة، نسبها ابن جني في المحتسب (١/ ٣٣٣) إلى الأعرج، ونسبها الهذلي في الكامل (ص: ٥٧٥) إلى خارجة عن نافع. وانظر: شواذ ابن خالويه (ص: ٦٢).
  - (٧) في نسخة: وقتادة، ومجاهد.
- (٨) قراءة شاذة، نسبها ابن جني في المحتسب (١/ ٣٣٣) إلى الحسن، ونسبها الهذلي في الكامل (ص: ٥٧٥) إلى مجاهد والحسن وقتادة واللؤلؤي، وهارون عن أبي عمرو. وانظر: نسواذ ابن خالويه (ص: ٦٢).

### وأَيْنَ كَانَ هَذَا الْجُبّ، فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: بأرْضِ الأَرْدنِ، قالَهُ وهْبٌ.

وقالَ مُقاتِلٌ: هوَ بأرْضِ الأَردُنِ علَى ثلاثِ فرَاسِغَ مِن منْزِل يعْقُوبَ(١).

والثَّانِي: بِبيْتِ المقدِسِ، قالَهُ قتادَةُ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَارَةِ ﴾ قال ابْنُ عبَّاسٍ (٢): يأخذُهُ بعْضُ مَنْ يسِيرُ. ﴿ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾؛ أي: إنْ أَضْمرتُم له مَا تُريدُونَ.

وأكثرُ القُرَّاء قرَءُوا ﴿ يَلْنَقِطُهُ ﴾ بالياءِ. وقرَأ الحسَنُ، وقتادَةُ، وابْنُ أبي عبْلَةَ: بالتَّاءِ(٣).

ق الَ الزَّجَ اجُ: وجمِيعُ النَّحُويينَ يُجيزونَ ذلِك؛ لأنَّ بعْضَ السَّيارةِ سيَّارةٌ، فكأنَّ عَالَ: تَلْتقِط هُ (٤) سيَّارةُ بعْض السَّيَّارةِ (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير مقاتـل (۲/ ۳۲۵)، وذكـره البغـوي في تفسيره (٤/ ٢٢١)، والثعلبـي في الكشـف والبيــان (١٤/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) تنوير المقباس (ص: ١٤٧)، وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٥٠٣)، والواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، انظر: شواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٢)، وإعراب القرآن للنحاس (٢/ ٣١٦)، والتبيان؛ للعكري (١/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، و(ف): يلتقطه، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٤).

وق الَ ابْنُ الأنْب اريِّ (۱): مَن قراً بالتَّاء، فقَدْ أَنَتُ فعْلَ «بعْض»، و «بعْض» مذَكَرٌ، وإنَّما فعَلَ ذلِكَ حُلَّا علَى المعْنَى؛ إذِ التَّأُويلُ: تلْتَقِطُه (۲) السَّيَّارةُ، قالَ الشَّاعِرُ [من الوافر]:

رَأَتْ (٣) مَـرَّ السِّنِين أَخَـذْنَ مِنِّي كَـمَا أَخَـذَ الـسِّرَارُ مِـنَ الْهِـلَالِ (١) وَأَتِ السِّنِين، وقالَ الآخَرُ [من الرجز]: [٣٩١]

طُولُ اللَّيَالِي أَسْرَعَتْ فِي نَقْضِي طُولُ اللَّيَالِي أَسْرَعَتْ فِي نَقْضِي (٥) طَوَيْنَ عَرْضِي (٥)

(١) المذكر والمؤنث (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (ف): يلتقطه.

<sup>(</sup>٣) في (ف): رأيت.

<sup>(</sup>٤) البيت لجرير بن عطية في ديوانه (ص: ٥٤٦)، ومجاز القرآن (١/ ٩٨)، (٢/ ٨٣)، والبيت لجرير بن عطية في ديوانه (ص: ٥٤٥)، ومجان القرآن؛ للفراء والكامل؛ للمبرد (٢/ ١٤١)، ومعاني القرآن؛ للزجاج (٤/ ٨٢)، ومعاني القرآن؛ للفراء (٣/ ٣٧)، وتفسير الطبري (٧/ ٨٦)، والأصول في النحو (٣/ ٤٧٨)، والسرار -بكسر السين وفتحها-: آخر ليلة من الشهر، ليلة يستسر القمر؛ أي: يختفي، وأراد جرير بالسرار في هذا البيت: نقصان القمر حتى يبلغ آخر ما يكون هلالاً، حتى يخفى في آخر ليلة، فهذا النقصان هو الذي يأخذ منه ليلة بعد ليلة.

<sup>(</sup>٥) الرجز للعجاج في تفسير الطبري (٧/ ٨٧)، وكذا نسبه إليه سيبويه في الكتاب (١/ ٥٣)، وأبو وأبو عبيدة في مجاز القرآن (١/ ٩٩)، ونسبه أبو حاتم في المعمريين (ص: ١٠٨)، وأبو الفرج في الأغاني (٢١/ ٢٨) إلى الأغلب العجلي، وفي روايته اختلاف، وينظر الخزانة (٤/ ٢٢٢-٢٢٦).

**@** 

أرَادَ: اللَّيالِي(١) أَسْرِعَتْ، وقالَ جَرِيرٌ(٢) [من الكامل]:

لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ سُورُ الْمَدِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَعُ(٣) أَرَادَ: تَوَاضَعَتِ المدِينةُ، وقالَ الآخَرُ [من الطويل]:

وَتَشْرَقَ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتُهُ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ (١) أَرادَ: كَمَا شرقَتِ القَناةُ.

قَالَ المَفَسِّرونَ: فليَّا عَزَم القَوْمُ على كيْدِ يُوسفَ، قالُوا لِأبيهِ: ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمُنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ج): بالليالي.

<sup>(</sup>٢) في (ف): الآخر.

<sup>(</sup>٣) البيت لجريس في ديوانه (٢/ ٩١٣)، ومجاز القرآن (١/ ١٩٧)، والكامل (٢/ ١٤١)، والمقتضب (٢/ ١٩٧)، والمذكر والمؤنث؛ لابن الأنباري (ص: ٥٩٥)، وجمهرة اللغة (ص: ٧٢٣)، والخصائص (٢/ ٤١٨)، والأضداد؛ لابن الأنباري (ص: ٢٩٦)، ورصف المباني (ص: ١٦٩)، من قصيدة قالها جريس في هجاء الفرزدق، يقول: لما وافى خبر قتل الزبير المدينة تواضعت هي وجبالها وخشعت حزنًا له؛ لأنَّ قاتل الزبير من رهط الفرزدق.

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى في ديوانه (ص: ١٢٣)، وتفسير الطبري (١٩ / ٣٣٢)، والكتاب؛ لسيبويه (١/ ٥٠)، والمذكر والمؤنث؛ لابن الأنباري (٢/ ١٨٥)، وتهذيب اللغة (٨/ ٢٥٠)، والأصول في النحو (٣/ ٤٧٨)، وبلا نسبة في معاني القرآن؛ للأخفش (٢/ ٤٦٠)، ومعاني القرآن؛ للأخفش (١/ ٤٦٠)، ومعاني القرآن؛ للفراء (١/ ١٨٧)، والمقتضب (٤/ ١٩٧)، وتشرق: اشتدت حرته بدم، أو بحسن لون أحمر، والشاهد في البيت: أنّه أنث الفعل شرق بالتاء، مع أنّ فاعله وهو «صدر» مذكر. ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي مؤنثة، فكأنّه جعل الفعل للقناة لا لصدرها.

قرراً الجماعة: «تأمَنا» بفتْحِ الميسم وإدْغَام النُّونِ الأُولى فِي الثَّانِية والإشارة إلى إعْراب النُّون المدْغمَةِ بالضَّمِّ".

ق الَ مكيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: لأنَّ الأصْلِ «تَأْمَنُنَا» ثُمَّ أُدغمتِ النُّونُ الأُولى، وبقِيَ الإشْرامُ يددُلُ على ضمَّةِ النُّون الأُولى.

والإشْمَامُ: هو ضمُّ شفَتَيْكَ مِن غيرِ صوْتٍ يُسمعُ، فهوَ بعْدَ الإدغَامِ وقبْ للهُ فَعْدَ الإدغَامِ وقبْل فتْحةِ النُّونِ التَّانِيةِ. وابْنُ كِيسانَ يُسمِّي الإشمامَ الإشمارة، ويُسمِّي الرَّومَ إشمامًا.

والرَّومُ: صوْتٌ ضعِيفٌ يُسمعُ خفيًّا (٢).

وقراً أبو جعْفر: «تأمنًا» بفتْحِ النُّونِ مِن غير إشْمامٍ إلى إعْرابِ المُدغم ("). وقراً الحَسَنُ: «مَالَك لا تأمُنا» بضَمّ الميم (").

وقراً ابْنُ مِقسم: «تأمننا» بنُونَيْنِ على الأصْلِ (٥)، والمعْنَى: مالَك لا تأمنًا على يُوسفَ فتُرسِلُه (١) معَنا، فإنَّه قد كبُرَ ولا يعْلَمُ شيئًا مِن أَمْرِ المعاشِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الحجة (٤/ ٤٠٠)، والسبعة؛ لابن مجاهد (ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) انتهى نقله من مكي بن أبي طالب هنا، وانظره في: مشكل إعراب القرآن (١/ ٣٨٠- ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر يقرأ بالإدغام المحض بـلا إشـمام ولا روم. انظر: الإتحـاف (ص: ٢٦٢)، وذكـر البغـوي في تفسيره (٢/ ٤٤١) أنَّ قـراءة أبي جعفر هـي روايـة عـن نافـع أيضًـا.

<sup>(</sup>٤) قبراءة شباذة، عزاها الكرماني في الشبواذ (ص: ٢٤٢) إلى ابن هرمز، وانظر: البدر المصبون (٦/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) قسراءة شاذة، عزاها النحاس في إعسراب القسرآن (٢/ ١٩٤) إلى طلحة ابسن مسرف، وعزاها الكرماني في الشسواذ (ص: ٢٤٢) إلى ابسن مسعود وطلحة بسن مسرف.

<sup>(</sup>٦) في (ف): فأرسله.



﴿ وَإِنَّالَهُ النَّصِحُونَ ﴾ فيها أشرْنَا بهِ عليْكَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا ﴾ إلى الصَّحراءِ. وقالَ مُقاتِلٌ: في الكلامِ تقْدِيمٌ وتأْخِيرٌ، وذلِك أنَّهم قالُوا له: ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا ﴾، فقالَ: ﴿ إِنِّ لِيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ، ﴾ فقالُوا: ﴿ مَالَكَ لَاتَأْمَثَنَا ﴾ (١٠).

قُولُه تعَالى: ﴿ يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ ﴾ قراً أَبْنُ كَثِيرٍ، وأَبْنُ عَامِرٍ، وأَبو عمْرٍو: «نَرْتَعْ ونَلْعَب» بالنُّونِ فيها، والعينُ سَاكنةٌ؛ (وافَقَهُم)(٢) زيْدٌ عنْ يعْقُوبَ فِي "نرْتَع» فحسَبْ(٣).

وفي معْنَى «نَرْتَع» ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: (نَلْهُ، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والثَّانِ: نَسْعَ (١)، قالَهُ قتادَةً.

والنَّاليث)(٥): نـأكُل؛ يُقـال: رتَعـتِ الإبْـلُ؛ إذَا رعَـتْ، وأرْتعْتُهَا؛ إذا ترَكُتُها ترْعَـى. قـالَ الشَّاعِرُ [مـن الرمـل]:

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) في (ج) زيادة فيها: إلا أنَّ ابن كثير يكسر العين ويصلها، كها في رواية ابن شنبوذ ووافقهم.

<sup>(</sup>٣) قراءة سبعية، انظر: السبعة (ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يسعى، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين الهلالين ساقط من (ف).

وَحَبِيبٍ لِي إِذَا لَاقَيْتُهُ وَإِذَا يَخْلُوا لَـهُ لَحْمِـي رَتَـعْ('') أي: أَكلَهُ، هذا قَوْلُ ابْن الأَنْبارِيِّ('')، وابْن قُتيبةً('').

وقرَأ عاصِمٌ، وحمْزةُ، والكِسائِيُّ: «يرْتَع ويلْعَب» بالياءِ فيهِمَا وجزمَ العَيْن مِن والبَاء (٤)، يعنُونَ «يُوسفَ». وقرَأ نافِعٌ: «نرتعِ» بكسرِ العَيْن مِن «نرتعِ» مِن غير بلُوغ إلى الياء (٥).

قَالَ ابْنُ قُتيبة: ومعْناهَا: نتحَارسُ، ويرْعَى بعْضُنا بعضًا؛ أي: يَحْفَظُ؛ ومنْهُ يُقَال: رعَاكَ اللهُ؛ أي: حفِظكَ(١).

و[قدْ] (٧) رُويت عنِ ابْنِ كَثِيرِ (أَيْضًا: «نَرْتَعِي» بإثْباتِ ياءِ بعْدَ العينِ فِي الوصْلِ والوقْفِ) (٨)(١). وقرَ أَأَنَسٌ، وأَبُو رجاء: «نُرتِعْ» بنونٍ

- (۱) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة في المفضليات (۱۹۰ ۲۰۲) تعد من علي الشعر وأنفسه، وانظر: ديوانه (ص: ۳۱)، والشعر والشعراء (ص: ۲۷۰)، (ص: ۳۸۶)، والزاهر (۲/ ۳۱)، والتفسير البسيط؛ للواحدي (۱۲/ ۳۸) ولفظ صدره:= ويُحيِّنِي إذا لاقَيْتُه.
  - (٢) الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ٢٨).
    - (٣) غريب القرآن (ص: ٢١٢).
  - (٤) في الأصل: الياء، والمثبت من سائر النسخ.
  - (٥) قراءتان سبعيتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٨).
    - (٦) غريب القرآن (ص: ٢١٣).
      - (٧) من (ف).
  - (٨) ما بين الهلالين ليس في (ج)، واكتفى بقوله: (كما تقدُّم).
  - (٩) هي رواية ربيعة وابن الصباح عن قنبل، كما في التيسير (ص: ١٣١).

مرْفُوعة وكسر التَّاء وسُكونِ العيْنِ، و «نلْعب» بالنُّونِ (١١).

قالَ أَبُو عُبيدةَ: أيْ: نُرتع إبلَنَا(٢).

[٣٩١/ب] فأمَّا قُولُه تعَالى: {وَنَلْعَبُ} فقالَ ابْنُ عبَّاس: ونلْهُو (٣٠).

فإنْ قيلَ: كَيْفَ لم يُنْكِر عليْهِم يعْقُوبُ ذَكْرَ اللَّعِبِ؟

فالجوَابُ: مِن وجْهَيْنِ:

أحدُهما: أنَّهم (١) لم يكونوا حينيَّذِ أنبياءَ، قالَهُ أبو عمْرو بن العلاءِ (٥).

والنَّاني: أنَّهم عنُوا مُباح اللَّعبِ، قالَهُ الماوردِيُّ (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنِّ لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَهِ اللهِ عَزُنُنسي ذهابُكُم بهِ ؟ لأنَّه يُفارقُنِس فلَا أَرَاهُ.

﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ ﴾ قرر أابن كثير، ونافِع، وأبو عمرو،

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة، انظر: شواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٢)، وإعراب القراءات الشاذة؛ للعكبري (١/ ٦٨٧)، والهداية؛ لمكي (٥/ ٣٥١٠).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) تنويسر المقبساس (ص: ١٩٤)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٣٨) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) أبو عمرو بن العلاء: زبان بن عيار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، ويلقب أبو عمرو، ويلقب أبوه بالعلاء (٧٠- ١٥٤ هـ) من أثمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة. ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، وتوفي بالكوفة. انظر: إنباه الرواة (٤/ ١٢٥)، ومعجم الأدباء (٣/ ٣٤٥)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) النكت والعبون (٣/ ١٢).

وعاصِمٌ، وابْنُ عامِرٍ، وحُمْزةُ: «الذِّئبُ، بالهمْزِ فِي الثَّلاثةِ (١) الموَاضعِ. وقرأ الكِسائِيُّ، وأبو جغفرٍ، وشيبةُ بغيْرِ همْزِ.

قَالَ أَبِو عِلِيٍّ: «الذِّنْبُ» مهمُوزٌ في الأَصْلِ، يُقَالُ: تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ؛ إذَا جَاءَتْ مِنْ كُلِّ جِهِةٍ كَمَا يِأْتِي الذِّنْبُ(٢).

وفي علَّةِ تخْصِيصِ (٣) الذِّئبِ بالذِّكْرِ ثلَاثةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه رأى في منامِهِ أنَّ الذِّئبَ شدَّ علَى يُوسفَ، قالَهُ أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: أنَّ أرْضَهُم كانتْ كثِيرةَ الذِّئاب، قالَهُ مُقاتِلٌ (٤).

والثَّالث: أنَّه خافَهُم عليه فكنَّى بذكْرِ الذِّئب، قالَه الماوردِيُّ (٥).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنهِ لَوْنَ ﴾ فيهِ قولانِ:

أحدُهما: غافِلُونَ في اللَّعِب.

والثَّاني: مُشتَغِلُونَ برعيَّتِكُم.

قؤلُ تعَالَى: ﴿ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّ مُونَحَنُ عُصْبَةً ﴾؛ أي: جماعةٌ نرَى الذَّنْبَ قَد قصدَهُ ولَا نردُّ عنْهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾؛ أي: عاجِزُونَ.

<sup>(</sup>١) في (ج): الثلاث.

<sup>(</sup>٢) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (ج): تخصيصه.

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون (٣/ ١٣).



قالَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ: ومَن قرَأ: «عُصْبةً» بالنَّصْبِ(١)، فتقْدِيرُه: ونحن نجتمِعُ عُصْبةً(٢).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ءَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلجُكِّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ ۖ ﴾ [بوسف: ١٥].

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْبِهِ ﴾ فِي الكلامِ اخْتصارٌ وإضْمارٌ، تقْديرُه: فأرْسَلَه معهُم (فلمَّا ذَهَبُوا وَأَجْمَعُواْ }؛ أي: عزَمُوا علَى أن يَجْعَلُوه في غيابَةِ الجُبِّ.

## الإِشَارَةُ إِلَى قِصَّةِ ذِهابِهِم

قال المفسرون: قالُ واليوسُ ف: أمَا تشتاقُ أَنْ تَخْرُجَ معَنَا فتلعَبَ وتتصيَّدَ؟ قالَ: بلَى، قالُ وا: فسَلْ أَبِ الاَ أَنْ يُرسِلُكُ معَنَا، قالَ: أَفْعَلُ، فَدَخُلُ وا بِجهاعِتِهِم علَى يعْقُ وبَ عليه السَّلام، فقالُ وا: يا أَبانَا إنَّ يُوسفَ قَدْ أحبَّ أَنْ يُخْرُجَ معَنَا، فقَالَ: ما تقُولُ يَا بُنيَّ؟ قالَ: نعَمْ يَا أَبَتِ! قَدْ أَحبَّ أَنْ يَأْنُ يَعْمُ يَا أَبَتِ! قَد أَرَى مِن إِخْوَقِ اللِّينَ واللَّطفَ، فأنَا أُحبُ أَنْ تأذَنَ لِي، فأرْسَلَهُ معَهُم، قد أَرَى مِن إِخْوَقِ اللِّينَ واللَّطفَ، فأنَا أُحبُ أَنْ تأذَنَ لِي، فأرْسَلَهُ معَهُم، فلَمَّ أَصْحَرُوا، أَظْهَرُوا له ما فِي أَنْفُسِهِم مِنَ العدَاوَةِ، وأَغْلَظُ واله القولَ، وجعَلَ يلْجأُ إلى هذَا، فيضرِبُه، وإلى هذَا، فيُؤذِيهِ، فلمَّا فطِنَ (٣) لَمَا قد عرَمُ وا عليْهِ، جعَل يُنادِي: يا أَبْتَاهُ، يَا يعْفُ وبُ! لو رأيْتَ يُوسفَ ومَا عزَمُ وا عليْهِ، جعَل يُنادِي: يا أَبْتَاهُ، يَا يعْفُ وبُ! لو رأيْتَ يُوسفَ ومَا

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة، وقراءة النصب بعيدةٌ؛ ووجهه أن يكون حذف الخبر ونصب هذا على الحال؛ أي: ونحن نتعصب، أو نجتمع عصبة. انظر: شواذ ابن خالويه (ص: ٦٢)، والتبيان في إعراب القرآن؛ لأبي البقاء العكبري (٢/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج): نظر.

ينْ زِلُ بِهِ مِن إِخْوَتِه لأَحْزَنَك ذلِكَ وأَبْكاكَ، يَا أَبْتَاه مَا أَسْرِعَ ما نَسُوا عهْدَك، وضيَّعُ وا وصِيَّتَكَ، وجعَل يبْكِي بُكاءًا شدِيدًا(١).

قالَ الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ: فأخَذَهُ رُوبيلُ فجلَدَ بهِ الأرْضَ، ثُم جَسَمَ على صدْرِه وأرَاد قتْلَهُ، فقَال لَه يُوسفُ: مهلّا يا أخِي لا تقتلنِي، قالَ: يا ابْنَ رَاحيلَ صاحِبَ الأحْلامِ، قُلْ لِرؤْيَاك تُحَلَّصْكَ مِن أيدِينَا، ولوَى عُنقَهُ لِيكسرَها، فنَادى يُوسفُ: يا يَهُوذَا اتَّقِ اللهَ فيَّ، وحَلَّ بيْنِي [٣٩٢] ولوَى عُنقَهُ لِيكسرَها، فنَادى يُوسفُ: يا يَهُوذَا يا إخْوتَاهُ، ألا أدلُّكُم وبيْنَ مَن يُريدُ قتْلِي، فأذركتْه له رحْمةٌ، فقال يهُوذَا: يا إخْوتَاهُ، ألا أدلُّكُم على أمْرٍ هو حيرٌ لكُم وأرْفَقُ بهِ؟ قالُوا: ومَا ذَاكَ؟ قالَ: تُلقونَهُ أَلا أدلُّكُم هذَا الجُبِّ فيلْتقِطُه بعْضُ السَّيَّارةِ، قالُوا: نفعلُ؛ فانطلَقُوا بهِ إلى الجُبِّ، هخَلُ الجُبِّ فيلْتقِطُه بعْضُ السَّيَّارةِ، قالُوا: نفعلُ؛ فانطلَقُوا بهِ إلى الجُبِّ، فخلَعُوا قمِيصَهُ، فقَالَ: يا إخْوتَاهُ! لم نزعتُم قمِيصي؟ رُدُّوه عليَّ أَسْترُ به فخلهُ عورَتِي ويكونُ كفنًا لي في مماتِي؛ فأخرجَ اللهُ عزَّ وجلَّ له حَجرًا في البِئرِ عرَبِي ويكونُ كفنًا لي في مماتِي؛ فأخرجَ اللهُ عزَّ وجلَّ له حَجرًا في البِئرِ عَرْبِي ويكونُ كفنًا ي في مماتِي؛ فأخرجَ اللهُ عزَّ وجلَّ له حَجرًا في البِئرِ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ قَدْماهُ.

وقالَ السُّدِّيُ: جعَلُوا يدْلُونَهُ فِي البَثْرِ، فيتَعَلَّقُ بشفِيرِ البِثْرِ؛ فرَبَطُوا يدَيْهِ ونزَعُوا قمِيصَه، فقَالَ: يا إِخُوتَاهُ! رُدُّوا عليَّ قيمِصِي أَتُوارَى بهِ، فقَالُوا: ادْعُ الشَّمْسَ والقمَرَ والأَحَدَ عشَرَ كوْكبًا، فدلُّوه فِي البَثْرِ، حتَّى إذا بلَغَ نِصفَهَا أَلْقوه إرَادةَ أَنْ يمُوتَ، فكانَ فِي البَثْرِ ماءً فسقَطَ فيهِ، ثُم أوى إلى صخْرَةٍ فيهَا فقامَ عليْهَا، فلهَا أَلْقوه في الجُبِّ جعَل يبْكِي، فنادوهُ، فظَنَ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) في (ف): تلقوه.

أنَّها رحْمةٌ أَذْركتْهُم فأجَابَهُم، فأرَادُوا أَن يرْضَخُوه بصخْرَةٍ، فمنَعَهُم يهوذَا، وكانَ يهوذَا يأتِيهِ بالطَّعام(١).

وق ال كع بُ: جَمعُ وا يدَيْه إلى عُنُقِه ونزَعُ وا قمِيصَه، فبعَثَ اللهُ إليْهِ ملكًا، فحَلَّ عنْهُ وأخْرجَ له حجَرًا مِنَ الماء، فقَعدَ عليْه؛ وكان يعْقُ وبُ ملكًا، فحَلَّ عنْهُ وأخْرجَ له حجَرًا مِنَ الماء، فقعدَ عليْه؛ وكان يعْقُ وبُ قد أُدْرجَ قمِيصَ إبْراهِيمَ الَّذِي كسَاهُ اللهُ إيَّاه يوْمَ أُلِقيَ في النَّار في قصبة، وجعلَها في عُنقِ يُوسف، فألبسَهُ إيَّاه الملكُ حينتُذِ، وأضَاءَ لَهُ الجُبَّ (٢).

وقال الحسنُ: أُلِقي في الجُبّ، فعَذُبَ ماؤُه، فكانَ يُغْنِيه عنِ الطَّعامِ والشَّرابِ، فَدخَلَ عليه جبريلُ عليه السلام، فأنِسَ به، فلمَّ أمْسى، نهضَ جبريلُ ليذهب، فقَالَ له يُوسفُ: إنَّك إذَا خرجْتَ عنِّي اسْتوحَشْتُ، فقَالَ: إذَا رهبْتَ شيْتًا؛ فقُل: يا صَريخَ المستصْرِخينَ، ويا غوْثَ المستغيثِينَ، ويا مُفرِّج كرْبِ المكرُوبِينَ، قد ترَى مكاني وتعْلَمُ حالي ولا يَخْفَى عليْكَ شيْءٌ مِن أمْرِي.

فلمَّا قالها حفَّتْهُ الملائِكةُ، فاسْتأنسَ فِي الجُبِّ ومكثَ فيهِ ثلاثةَ أيَّامٍ، وكانَ إخْوتُه يرْعَونَ حوْلَ الجُبِّ.

وق الَ مُحمَّدُ بْنُ مُسلِمِ الطَّائِفيُّ: لَمَا أُلقِي يُوسفُ فِي الجبِّ، ق الَى: يَا شَاهِدًا غيْرَ مَعْلُوبِ، اجْعلْ لِي شاهِدًا غيْرَ مَعْلُوبِ، اجْعلْ لِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۵۷۳ - ۵۷۵)، عن أسباط، عن السدي، وأخرجه أيضًا في تاريخه (۱/ ۳۳۲) بنفس الإسناد، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۰۸ – ۲۱۰۷) (۱۱۳۷۰ – ۱۱۳۷۰) من طريق أسباط به.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٤/ ٢٢١).

فرجًا مَّا أنا فيه؛ قالَ: فهَا باتَ فيه (١١).

وفِي مِقدارِ سِنِّهِ حِينَ أُلْقِي فِي الْجُبِّ أَرْبِعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: اثنتًا عشرَ سنّةً، قالَهُ الحسنُ.

والثَّانِي: ستُّ سِنينَ، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والثَّالث: سبْعَةَ عشرَ [سنةً](٢)، قالَهُ ابْنُ السَّائِبِ، ورُوي عنِ الحسنِ أيضًا.

والرَّابع: ثمانِيةَ عشرَ [سنةً](٣).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه إلهامٌ، قالَه أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: أنَّه وحْيٌ حقِيقةً.

ق الَ المَفَسِّرونَ: أُوحي إليْه لتُخْبرنَّ إِخُوتَك بأمْرِهِم؛ أي: بما صَنعُوا بكَ وأنْت ع الِ عليْهِم.

[۳۹۲] ب]

وفي قوْلِه تعَالى: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قوْلَانِ:

أحدُهما: لا يشعُرونَ أنَّك يُوسفُ وقْتَ إخْبارِك هُم، قالَهُ أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ مُقاتِلٌ (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢١).

والثَّاني: لا يشْعُرونَ بالوحْي، قالَهُ مُجَاهِدٌ، وقتادةُ، وابْنُ زيْدٍ.

فعلَى الأوَّلِ يكونُ الحَلَامُ مِن صلَةِ «لَتُنبَّنَهُم»؛ وعلَى الثَّاني مِن صلةِ «وأُوْحَيْنَا إليْهِ» قالَ مُحيدُ: قلْتُ للحسَنِ: أَيَحْسُدُ المؤْمِنُ المؤْمِنَ؟ قالَ: لَا أَبَالَكَ، مَا نسَّاكَ بنِي يعْقُوبَ؟ (١).

﴿ وَجَاءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبَكُونَ ﴿ ثَا قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّقْبُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَاصَدِقِينَ ﴿ ثَا اللَّهُ ﴾ [يوسف: ١٦ - ١٧].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَجَآءُ وَأَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴾.

وقرَأ أبو هُريرةَ، والحسَنُ، وابْنُ السَّميْفَع، والأعْمَشُ: {عُشَاءً} بضَمِّ العَين(٢).

قَالَ المفسِّرُون: جَاءُوا وقَتَ العَتَمَةِ لِيكُونُوا أَجْراً فِي الظُّلْمَةِ عَلَى الإعْتَذَارِ بِالكَذِبِ، فلَّ سَمِعَ صوْتَهُم فَزعَ، وقَالَ: مَا لَكُم يَا بَنِيَّ، هَلْ الإعْتَذَارِ بِالكَذِبِ، فلَّ سَمِعَ صوْتَهُم فَزعَ، وقَالَ: مَا لَكُم يَا بَنِيَّ، هَلْ أَصابَكُم فِي غَنَمِكُم شيْءٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَا أَصابَكُم؟ وأيْنَ يُوسَفُ؟ ﴿ قَالُوا يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ ﴾.

#### وفيهِ ثلاثَةُ أَقُوالِ:

أحدُها: نَنتَضِلُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، وابْنُ قُتيبةَ، قالَ: والمعْنَى، يُسابِقُ بعْضُنا بعضًا في الرَّمِي (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٥٠٣)، وابن قتيبة في عيون الأخبار (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة، انظر: شواذ ابن خالويه (ص: ٦٢)، وشواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٣٤٣)، وتوجيهها في المحتسب (١/ ٣٣٥)، وقراءة الحسن (عُشّى) على مثال (دجّى).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢١٣).

والثَّاني: نشْتَدُّ، قالَهُ السُّدِّيُّ.

والثَّالث: نتَصَيَّدُ، قالَهُ مُقاتِلٌ (١).

فيكونُ المعْنَى على الأوَّل: نسْتَبِق في الرَّمِي لِننظرَ أيّنا أَسْبق سهمًا؛ وعلى الثَّالِث: نستَبِقُ على الأَقْدام؛ وعلى الثَّالِث: للصَّيْدِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا ﴾؛ أي: ثِيابِنَا. ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ﴾؛ أي: بمُصدِّق.

وفي قوْلِه: ﴿ وَلَوْحُنَّا صَندِقِينَ ﴾ قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّ المعْنَى: وإنْ كُنَّا قد صدقْنَا، قالَهُ ابْنُ إسْحاقَ.

والشَّاني: لو كُنَّا عنْدكَ مِن أهْلِ الصِّدْقِ لَاتَّهَمْتَنَا فِي يُوسفَ لِحبَّتِكَ إِيَّاهُ، وظننْتَ أَنَّا قد كذَبْنَاكَ، قالَهُ الزَّجَاجُ(٢).

﴿ وَجَآءُو عَلَى فَمِيصِهِ عِبِدَ مِرِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴾ [يوسف: ١٨].

قُولُه تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قِيصِهِ عِبِدَمِ كَذِبِ ﴾.

قالَ اللَّغُويُّونَ: معْنَاه: بدَمٍ مخْذُوبٍ فيهِ، والعرَبُ تَجْعَلُ المصْدَرَ في كثِيرٍ مِنَ الكلامِ مفْعُولًا، فيقُولُونَ للكذِبِ: مخْذُوبٌ، وللعَقْلِ: معْقولٌ، وللجلْدِ: مجْلُودٌ، قالَ الشَّاعِرُ [من الكامل]:

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٦).

حَتَّى إِذَا لَـمْ يَتْرُكُـوا لِعِظَامِـهِ لَحْـمًا وَلَا لِفُـؤَادِهِ مَعْقُـولَا(١) أَرَاد: عقلًا. وقالَ الآخَرُ [من الكامل]:

قَدْ وَالَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بِقُدْرَةٍ بُلِغَ العَزَاءُ وَأُدْرِكَ الْمَجْلُودُ (٢) يُريد: أُدْرِكَ الجلد.

ويقُولُونَ: ليْسَ لِف لانٍ عَفْدُ رأي، ولَا معْفُودُ رأي، ويقُولُون: هذا ماءٌ سَكْبٌ، يُريدُون: مشكوبًا، وهذَا شرَابٌ صَبِّ، يُريدونَ: مصبوبًا، وماءٌ غورٌ، يعْنُون: غائِرًا، ورجُلٌ صومٌ، يُريدُون: صائبًا، وامْرأةٌ نوحٌ، يُريدُون(٣): نائِحَةً؛ وهذا الكلام مجمْوعُ قولِ الفرَّاءِ(١)، والأَخْفسُ (٥)، والزَّجَاج(٢)، وابْنِ قُتيبةً (٧) في آخرِينَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَخَذُوا جِذْيًا فَذَبَحُوه، ثُمَّ غَمَسُوا قمِيصَ يُوسفَ

<sup>(</sup>۱) البيت للراعبي النمري في ديوانه (ص: ۲۱۰)، وتفسير الطبري (۱۵/ ۵۸۳)، وأساس البلاغة (۱/ ۲۷۰)، وجمهرة أشعار العرب (ص: ۷۳۷)، وبلا نسبة في معاني القرآن؛ للفراء (۲/ ۳۸)، والزاهر (۱/ ۳۲۲)، وإيضاح شواهد الإيضاح (۲/ ۸۸۱).

<sup>(</sup>٢) البيت لجريـر في ديوانـه (ص: ٣٣٧)، وبـلا نسـبة في المخصـص (١٤/ ٢٠١)، وأمـالي المرتضي (١/ ٢٠٦)، ولفـظ صــدره في المصـادر: إن التذكـر فاعْــذِلَاني أوْدَعَا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، و(ج): يعنون، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن (ص: ٢١٣).

في دَمِهِ، وأَنَوْهُ بِهِ وليْس فيهِ خرْقٌ، فقَالَ: كذبْتُم، لو كانَ أَكَلَهُ الذِّئبُ لَخُرِقَ الْقَرْبُ. لَخرقَ القَمِيصَ (١). وقالَ قتادَةُ: كانَ دمَ ظَبِية (٢).

وقرَأَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: {بِدَمِ كَذِبًا} بالنصب (٣). وقرَأَ ابْنُ عبَّاسٍ، والحسَنُ، وأبو العالِيَةِ: «بِدَمِ كَدِبٍ» بالدَّالِ غير مُعجمةٍ، أي: بدَمِ طريِّ (١٠).

قوْلُ ه تعَسالى: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ ﴾؛ أي: زيَّنَتْ ﴿ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ غيرُ مسا تصِفُ ونَ ﴿ فَصَبْرٌ جَيدُ لُ ﴾ قسالَ الخلِيسُ: المعنسى: فشسأْنِي صسبْرٌ جَيدلٌ، والَّذِي أغتقده صببُرٌ جميدلٌ.

وق الَ الفرَّاءُ: الصَّبْرُ مرْفُوعٌ؛ لأنَّه عزَّى نفْسَه، وق الَ: مَا هوَ إلَّا الصَّبْرُ، ولو أمَرَهُم بالصَّبر، لكانَ نصبًا.

وقالَ قُطربُ: المعْنَى: فصبْرِي صَبْرٌ جِيلٌ.

وقرَأ ابْنُ مسْعُودٍ، وأُبَيُّ، وأبو المتوكّل: «فصبْرًا جِيلًا» بالنَّصْبِ (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (٧/ ٢١١٠) (١١٣٨٥)، عن السدي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۱۱۱) (۱۱۹۹۳) من طريق سعيد، عن قتادة: قوله: {وجاؤ على قميصه بدم كذب} قال: صادوا ظبيًا فذبحوه فلطخوا به القميص، فجعل يقلب القميص فيقول: ما أرى به أثر ناب ولا ظفر، إن هذا لسبع رحيم.

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، شواذ القراءات (ص: ٢٤٣)، والدر المصون (٦/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة، انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ٣٣٠)، والمحتسب (١/ ٣٣٥)، وعزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: ٢٤٣) إلى أبي السهال، وانظر: شواذ ابن خالويه (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٥) قسراءة شاذة، انظر: شواذ ابن خالويه (ص: ٦٣)، وشواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٣)، وإعراب القرآن؛ للنحاس (٢/ ١٩٥).

قال الزَّجَّاجُ: والصَّبْرُ الجمِيلُ، لا جزَع فيهِ، ولا شكوَى إلى النَّاسِ(١).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَأَللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ فيهِ قولانِ:

أحدُهما: على مَا تصِفُونَ مِنَ الكذِبِ.

والثَّاني: على احْتِمَال مَا تَصِفُونَ.

﴿ وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَّلَى دَلْوَةٌ قَالَ يَكَبُشْرَى هَلَاا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [يوسف: ١٩].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾؛ أي: قومٌ يسِيرُونَ.

﴿ فَأَرْسَلُواُ وَارِدَهُمْ ﴾ قالَ الأخْفشُ: أنَّث السَّيارةَ وذكَّر الوَارِدَ؛ لأنَّ السَّيَارةَ فِ فَأَرْسَلُواُ وَارِدَ؛ لأنَّ السَّيَارةَ فِي المعْنَى للرِّجالِ (٢). وقالَ الزَّجَاجُ: الوَارِدُ: الَّذِي يرِدُ المَاءَ لِيستقيَ للْقوْم (٣).

وفي اسم هذَا الوَاردِ قُولَانِ:

أحدهما: مالِكُ بْنُ ذَعْر بْنِ بُويبَ بْنِ عَيْفَا بْنِ مَدْينَ (١٠) بْنِ إَبْراهِيمَ، قَالَـهُ أَبِو صَالِحِ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥٠).

والثَّاني: مَجْلَتُ (٦) بْنُ رَعْوِيلَ، قالَهُ وهبُ بْنُ مُنبِّهِ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبري: عفقان بن مَدْيانَ.

<sup>(</sup>٥) تنوير المقباس (ص: ١٩٥)، وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٥٦/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (ج): مجلز.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَأَدَّلَى دَلْوَهُ ﴾؛ أي: أرْسلَها.

قال الزَّجَّاجُ: يُقال: أَذْليْتَ الدَّلوَ؛ إِذَا أَرْسلْتَهَا لِتَملاَّهَا ودلوْتَها؛ إذَا أَخْرِجْتَها(١).

﴿ قَالَ يَكَبُشَرَىٰ ﴾ قَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ ، ونافِعٌ ، وأبو عمْرِو ، وابْنُ عامِرٍ : [ «يا بُشْرَايُ » بُشْرايَ »] (٢) بفتْح الياءِ (٣) وإثبَاتِ الألِفِ. وروى ورْشٌ عن نافِعٍ : «بُشْرَايْ » و «مَثْوايْ » [يوسف: ٢٣] بسُكونِ الياءِ (٤).

وقراً عاصِمٌ، وحمُزةُ، والكِسَائِيُّ: «يا بُسشْرَى» بألِف بغَيْر ياءٍ. وعَاصِمٌ بفتْ الرَّاءِ، وحمُزةُ، والكِسَائِيُّ يُمِيلَانِهَا (٥٠).

قَالَ الزَّجَّاجُ: مَن قَرَأ: «يَا بُشْرَايَ» فهذَا النِّداءُ لِتنْبِيه المُخاطَبِينَ (١٠)؛ لأنَّ البُشْرى لا تُجِيب ولا تعْقِلُ؛ فالمعْنَى: أَبْشِرُوا، ويَا أَيُّهَا البُشْرى هذَا مِن أَوَانِكِ (٧).

وكذلِكَ إذا قلْتَ: يَا عجبَاهُ، فكأنَّك قلْتَ: اعْجَبُوا، ويَا أَيُّهَا العَجَبُ هذَا مِن حينِكَ، وقد شرحْنَا هذَا المعْنَى [هود: ٦٩- ٧٤].

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ج): الباء.

<sup>(</sup>٤) قراءتان سبعيَّتان، انظر: السبعة (ص: ٣٤٧)، وليست من طريق الشاطبية والتيسير ولا النشر.

<sup>(</sup>٥) قراءتان سبعيَّتان، انظرهما مع إمالة الأخوين وتقليل ورش في التيسير (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، و(ف): تنبيه للمخاطبين.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٧).



فأمَّا قِراءةُ مَنْ قرزاً: «يَا بُشْرَى» فيجوز أن يكُونَ المعْنَى: يا مَنْ حضَرَ! هذِه بُشرى. ويجُوزُ أن يكونَ المعْنَى: يا بُشرى هذَا أَوَانُكِ على ما سبَقَ بيَانُه مِن تنبيهِ الحاضِرينَ.

وذكر السُّدِّيُّ أنَّه نادَى بذَلِكَ أَحَدَهُم وكانَ اسْمُه بُشْرَى(١).

وقالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: يَجُوزُ فيهِ هذِهِ الأَقْوَالُ، ويَجُوز أَنْ يَكُونَ اسْمَ امْرَأَةٍ.

وقراً أبو رَجاءَ، وابْنُ أبي عبْلَةَ: «يا بُشْرَيَّ» بتَشْديدِ الياءِ وفتْحِهَا مِن غيْرِ ألِفٍ<sup>(٢)</sup>.

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: لَّا أَذْلَ دَلْوَهُ؛ تعلَّقَ يُوسفُ بِالحِبْلِ فَنَظَر إلَيْهِ؛ فإذا غُلامٌ أحسَنُ مَا يكونُ مِنَ الغِلْهانِ، فقَالَ لأَصْحابِه: البُشْرى، فقالُوا: مَا عُلامٌ أحسَنُ مَا يكونُ مِنَ الغِلْهانِ، فقَالَ لأَصْحابِه: البُشْرى، فقالُوا: مَا ورَاءَكَ؟ قالَ: هذَا غُلامٌ فِي البَشْرِ، فأَقْبَلُوا يسْأَلُونَهُ الشَّرِكةَ فيهِ، واسْتخْرَجُوه مِنَ الجُّبِ، فقَالَ بغضُهم لِبعْضٍ: اكْتُموهُ عنْ أَصْحابِكُم؛ لئلَّا يسْأَلُونَكُمُ الشَّرِكَةَ فيهِ، فإنْ قالُوا: مَا هذَا؟ فقُولُوا: اسْتبْضَعَنَاهُ (٣) أَهْلُ الماءِ لِنبِيعَه الشَّرِكَةَ فيهِ، فإنْ قالُوا: مَا هذَا؟ فقُولُوا: اسْتبْضَعَنَاهُ (٣) أَهْلُ الماءِ لِنبِيعَه همُ مِمصْرَ؛ فجاءَ إخْوة يُوسفُ فطَلَبُوه فلم يجِدُوه فِي البَثْرِ، فنَظَرُوا، فإذا همُ مِالقوم ومعَهُم يُوسفُ، فقالُوا همُ هذا غُلامٌ أَبِقَ مِنَّا، فقال مالِكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۳) (۱۸۸۸٦)، وفي تاريخه أيضًا (۱/ ۳۳۳)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۱۳) (۱۱٤۰۹) من طريق يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع عن السُّدِّي في قوله: ﴿ يَكُبُشُرَىٰ هَٰذَا غُلَمٌ ﴾ قال: كان اسم صاحبه بُشْرَى.

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة، انظر: المحتسب (١/ ٣٣٦)، وشواذ القراءات (ص: ٢٤٣)، وعزاها إلى ابن أبي إسحاق والجحدري وابن أبي عبلة.

<sup>(</sup>٣) في (ف): استبضعنا.

بْنُ ذَعْر: فأنَا أَشْتريهِ منْكُم، فبَاعُوه بعِشْرينَ دِرْهمًا وحُلَّةٍ ونعْلَيْنِ، وأسَرَّهُ مالِكُ بْن ذَعْر مِن أَصْحابِه، وقال: استبضعَنَاهُ أَهْلُ الماءِ لِنبيعَه لللهم بمِصرَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: «بِضَاعَةً» منْصُوبٌ على الحَالِ، كأنَّه قَالَ: وأَسَرُّوهُ جَاعِليهِ بِضَاعِةً (١).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِم أَنَّه بِضاعَةٌ وتِجارٌ (٢).

فِي الفاعِلينَ لِذلِكَ قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّهُم وَارِدُو الجبِّ. أَسرُّوا ابْتِياعَهُ عن باقِي أَصْحابِهِم، وتواصَوا أنَّه بِضاعةٌ اسْتبضعَهُم إيَّاهَا أَهْلُ الماء؛ وقد ذكرْنَا هذا المعننى عن ابْنِ عبَّاس، وبهِ قالَ مُجاهِدٌ.

والشَّانِ: أَنَّهُم إِخُوتُهُ، أَسَرُّوا أَمْرَه وبَاعُوهُ، وقالُوا: هو بِضاعَةٌ لنَا، وهذَا المعْنَى مرْوِيٌّ عن ابْنِ عبَّاسٍ أيْضًا.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ يعُمُّ الباعةَ والمشتَرينَ.

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعُدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ ﴾ [يوسف: ٢٠].

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن (ص: ٢١٤).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَشَرَوْهُ ﴾ هذا حرفٌ مِن حُروفِ الأضْدَادِ، تقُولُ: شريْتُ الشَّيْءَ، بمعْنَى: اشْتَريْتُه.

فإنْ كانَ بمعْنَى باعُوهُ؛ ففِيهِم قوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّهُم إخْوتُه، وهوَ قوْلُ الأكْثَرِينَ.

والثَّاني: أنَّهُمُ السَّيَّارةُ، ولم يبغهُ إخْوتُه، قالَهُ الحسَنُ، وقتادَةُ.

وإنْ كانَ بمعْنَى: اشْتروهُ؛ فإنَّهُمُ السَّيَّارةُ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنْمَنِ بَغْسِ ﴾ فيهِ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه الحرَامُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاس، والضَّحَّاكُ، وقتادَةُ فِي آخَرِينَ.

والثَّاني: أنَّه القَلِيلُ، قالَهُ عِكْرِمةُ، والشَّعْبِيُّ.

قَالَ ابْنُ قُتِيْبةَ: البخْسُ: الْخَسِيسُ الَّذِي بخِس بهِ البَائِعُ(١).

والنَّالِث: النَّاقِصُ، وكانتِ الدَّراهِمُ عِشرينَ [دِرْهمَا](٢) في العددِ، وهي تنْقُصُ عنْ عِشرينَ في الميزَانِ، قالَهُ أبو سُليْمانَ الدِّمَشقِيُّ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةِ ﴾.

قَالَ الفَرَّاءُ: إنَّمَا قِيل: «مَعْدُودَةٍ» لِيُستدَلَّ بهِ (٣) علَى القِلَّةِ (١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (م): بها.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (٢/ ٤٠).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: أي: يَسِيرةً، سهُلَ عدَدُهَا لِقِلَّتِها، فلوْ كانَتْ كثِيرةً لنَقُل عدَدُهَا (١).

وق ال ابْنُ عبَّ اسٍ: كانُوا في ذلِكَ الزَّمَانِ لا يزِنُونَ أَقَلَّ مِن أَدْبَعِينَ دِرْهمًا. وقِيلَ: إنَّها لم يزِنُوها لِزُهْدِهِم فيهِ.

وفي عدد تلك الدَّرَاهِمِ خْسَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: عشرُون دِرهمَا، قالَهُ ابْنُ مسْعُودٍ، وابْنُ عبَّاسٍ (فِي رِوايةٍ، وعكْرِمةُ فِي رِوايةٍ، وعكْرِمةُ فِي رِوايةٍ، وعطِيَّةُ، وعطِيَّةُ، وعطيَّةُ، والشَّعبِيُّ، وعطيَّةُ، والسُّدِيُّ، ومُقاتِلٌ فِي آخرِينَ)(٢).

والثَّاني: عشْرُونَ دِرهمًا وحُلَّةٌ، ونعْلانِ، رُويَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَيْضًا.

والثَّالِث: اثْنانِ وعشْرُونَ دِرهمَّا، رَواه أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قَالَ مُجَاهِدٌ.

والرَّابع: أَرْبعُون دِرهمًا، قالَه عِكرِمَةُ فِي رِوايةٍ، وابْنُ إسْحاقَ. [١٣٩٤]

والخامِس: ثلاثُونَ دِرهمًا، ونعْكَانِ، وحُلَّةٌ، وكانُوا قالُوا له بالعبْرَانيَّةِ: إمَّا أَنْ تُقِرَّ لنا بالعُبُودِيَّةِ، وإَما أَنْ نأْخُذَك منْهُم فنَقْتُلَك، قالَ: بـلْ أُقِرُّ لكُم بالعبُوديَّةِ، ذكرَهُ إسْحاقُ بْـنُ بِشْرِ (٣) عـنْ بعْضٍ أَشْيَاخِه.

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) هـو: إسـحاق بـن بـشر الكاهلي، أبو يعقـوب الكوفي، لـه كتاب المبتـدأ، كذَّاب، يضـع الحديث. قـال أبـو زرعـة: كان يكـذب، يحدث عـن مالـك وأبي معـشر بأحاديث موضوعة. وقـال أبو=

قَالَ المُفَسِّرُونَ: اقْتَسَمُوا ثَمَنَهُ، فَاشْتَرَوا بِهِ نِعَالًا وَخِفَافًا.

وكانَ بعْـضُ الصَّالِحِينَ يقُـولُ: واللهِ مَـا يُوسـفُ\_وإِنْ باعَـهُ أعْـداؤُهُ\_ بأعْجَـبَ منْـكَ فِي بيعِـكَ نفْسَـك بِشـهُوَةِ سـاعَةٍ مِـنْ معاصِيـكَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾ الزُّهد: قِلَّةُ الرَّغبةِ فِي الشَّيْءِ.

وفِي المشَارِ إليْهِمْ قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّهم إخْوتُه، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

فعلى هذَا فِي هاءِ «فِيهِ» قولانِ:

أحدُهما: أنَّها ترْجِعُ إلى يُوسفَ؛ لأنَّهُم لم يعْلَمُوا مكانَهُ مِنَ اللهِ تعَالى، قالَهُ الضَّحَاكُ، وابْنُ جُريج.

والثَّاني: أنَّها ترجِعُ إلى الثَّمَنِ.

وفِي علَّةِ زُهْدِهِم قُولَانِ:

أحدُهما: ردائتُهُ.

والنَّانِ: أنَّهم قصَدُوا بُعْدَ يُوسفَ، لَا النَّمنَ.

والثَّاني: أنَّهمُ السَّيَّارةُ الَّذِينِ اشْترَوهُ.

=حاتم: كان يكذب. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كذاب. وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث. توفي سنة (٢/ ٢١٤)، انظر: الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (٢/ ٢١٤)، والكامل؛ لابن عدي (١/ ٥٥٥)، وميزان الاعتدال؛ للذهبي (١/ ١٨٨).

وفِي عِلَّة زُهدِهِم [فيه](١) ثلَاثةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّهم ارْتَابُوا لِقلَّةِ ثَمَنِهِ.

والثَّاني: أنَّ إخْوتَهُ وصَفُوه عنْدَهُم بالخِيانَةِ والإِبَاقِ.

والثَّالث: أنَّهم (٢) علِمُوا أنَّه حُرٌّ.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِصْرَ لِالْمَرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَى ۚ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَأُ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ الوسف: ٢١].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ عَلَى

ق الَ وهْبُ: لَمَا ذهبَتُ (٢) بِهِ السَّيَّارةُ إلى مسضرَ، وقفوهُ فِي سُوقِها يَعْرِضُونَهُ (٤) للبيْعِ، فتَزايَدَ النَّاسُ فِي ثَمَنِه حتَّى بلغَ ثمَنُه (٥) ووَزْنُه مِسْكًا، وَ[وَزْنُه مَريرًا، فاشْتَرَاه بذلِك الثَّمنِ رجُلٌ يُقالُ له: قِطْفِيرُ، وكانَ أمِينَ فرْعَونَ وخازنَهُ، وكانَ مُؤمِنًا (٧).

<sup>(</sup>١) من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): لأنهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ذهب، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ج): عرضًا.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٥٢٩).

2

وق الَ ابْنُ عبَّ اسٍ: إنَّ ما اشْرَاهُ قِطْفِيرُ مِن مالِكِ بْنِ ذَعْرٍ بِعشْرِينَ دِينَارًا، وزَوجَيْ نعْلٍ، وثَوْبينِ أَبْيَضَيْنِ، فلمَّا رجَعَ بِهِ (١) إلى منْزِلِه ق الَ لِامْرأتِهِ: أكْرِمِي مشْوَاهُ (٢). وق الَ ق وُمِّ: اسْمُه: إطْفِيرُ (٣).

## وفي اسْم المرْأَةِ قَوْلَانِ:

أحدُهما: رَاعِيلُ بِنْتُ رَعَابِيلَ (١)، قالَه ابْنُ إسْحاقَ (٥).

والثَّانِي: أُزْليخَا بِنْتُ تمليخَا، قالَهُ مُقاتِلٌ (١).

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ ﴾ يعْنِي: أَكْرِمي (٧) منْزِلَهُ ومُقامَهُ عنْدَكِ، مِن قوْلِكَ: ثوَيْتَ بالمكانِ: إذا أقمْتَ بهِ (٨).

وقالَ الزَّجَّاجُ: أَحْسِنِي إليْهِ فِي طُولِ مُقامِه عَنْدَنَا<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٨٩٤١)، وابن أبي حاتم (١١٤٣٣) من طريق عطية العوفي عن ابن عبًاس رضي الله عنهما، وانظر هذا اللفظ في: تنوير المقباس (ص: ١٩٥)، وتفسير البغوي (٤/ ٢٢٥)، والكشف والبيان؛ للثعلبي (١٤/ ٥٢٨ – ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١٦/ ١٧)، وفيه: إطفير بن روحيب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: رعاييل، أو رعائيل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ١٨)، وفي تاريخه أيضًا (١/ ٣٣٦)، وأخرجه ابن أبي حاتم (٧/ ٢١١٧) (٢١٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) ليست في (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٨) غريب القرآن (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٨).

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلاثَةٌ: العَزِينُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي يُوسُفَ، فَقَالَ لِإِمْراَتِهِ: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا ﴾ ، وَابْنَةُ شُعَيْبٍ حِينَ قَالَتْ: ﴿ يَنَا أَبْتِ ٱسْتَخْلَفَ عُمرَ (١).

وِفِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ ﴾ قُولَانِ:

أحدُهما: يكفِينَا إذَا بلَغَ أُمورَنَا.

والثَّاني: بالرِّبحِ فِي ثَمَنِهِ.

قُولُه تَعَالى: ﴿ أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾.

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: نَتبَّاهُ (٢). وقالَ غيرُه: لم يكُن المُهَا ولَدٌ، وكانَ العَزيزُ لا يأتِي النِّساءَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابسن أبي شيبة (۸/ ۷۷٥)، والحاكم في المستدرك (۲/ ۳٤٥- ۳٤٦)، والخيلال في السنة (۳٤٠) من طريق وكيع، وأخرجه الطبراني (۸۸۲۹)، والبيهقي في الاعتقاد (ص: ۲۰۵) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١١٨) (١١٤٣٨) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٧٣) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، ابن مسعود، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١١١٣)، ومن طريقه الطبراني (٨٨٣٠) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن ناس من أصحاب عبدالله بن مسعود، قالوا: قال عبدالله ... فذكره، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ١١) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) تنوير المقباس (ص: ١٩٥)، وذكره الطبري في تفسيره (١٥/ ١٩) بدون نسبة.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَكَنَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ ﴾؛ أي: وكهَا أَنْجَيْنَاه مِن مَا الْجُنْهُ مِن طُلَمَةِ (١) الجُنب، مكنّا له فِي الأرْضِ؛ أي: ملّكنَاهُ فِي الْأَرْضِ؛ أي: ملّكنَاهُ فِي أَرْض مِصْرَ فجعلْنَاهُ على خَزَائِنِهَا.

﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ ﴾ قسالَ ابْسنُ الأَنْسِاريِّ: إنَّسها دخلَتِ السوَاوُ فِي «وَلِنُعَلِّمَهُ» لِفَعْسلٍ مُضمَدٍ هسوَ المجتلِبُ لسَلَّمِ (٢)، والمعْنَسى: مكنَّا لِيوسُفَ في الأرْضِ، واخْتصَصْنَاهُ بذلِكَ لِكسي نُعلِمَه مِن تأويلِ الأحَاديثِ (٣).

وقد سبَقَ تفْسِيرُ تأويل الأحَاديثِ [يوسف: ٦].

﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ ﴾ فِي هاءِ الكِنايَةِ قولًانِ:

أحدُهما: أنَّها ترجِعُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ. فالمعْنَى: أنَّه غالِبٌ على ما أرَادَ مِن قضَائِهِ، وهذَا معْنَى قوْلِ ابْنِ عبَّاسِ(١٠).

والثَّاني: أنَّها ترجِعُ إِلى يُوسفَ، فالمعْنَى: غالِبٌ علَى أَمْرِ يُوسفَ حتَّى يبلِّغَه ما أَرَادَهُ له، وهذا معْنَى قوْلِ مُقاتلِ (٥٠).

وقى الَ بعْضُهم: ﴿ وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ حيْثُ أَمَر يعْقوبُ يوسفَ أَنْ لا يَكِيدُوهُ لا يَكِيدُوهُ

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ف): للأمر.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير البسيط (١٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) في (ج): فيعلموا.

فكادُوه، ثُمَّ أرادَ إخوة يوسف قتْلَهُ فلم يُقدِّر هُم، ثمَّ أرادُوا أَنْ يلْتَقطَه بعْ فُلُوكَا، بعْ فُلُ السَّيَّارةِ فينْ دَرس أَمْرُه، فعَ لَا أَمْرُه، ثُمَّ باعوه لِيكونَ عُلُوكًا، فعَلَبَ (١) أَمْرُه حتَّى ملَك، وأرَادُوا أَن يعْطُفوا أَبَاهُم فأَبَاهُم، ثُمَّ أرَادوا أَن يعْروا يعْقُوبَ بالبُكاء والدَّم الَّذي ألقَوْه على القميص، فلم يَحْفَ عليه، يعروا يعْقُوبَ بالبُكاء والدَّم الَّذي ألقَوْه على القميص، فلم يَحْفَ عليه، ثُمَّ أرَادُوا أَن يكُونوا [مِنْ](٢) بعده قوْمًا صالحِين، فنسُوا ذنبَهُم إلى أَن أَفرُوا به بعْدَ سنين؛ فقالُوا: ﴿ إِنَّا كُنَا خَطِينَ ﴾، ثُمَّ أرَادُوا أَن يمْحُوا عبَّته مِنْ قلب أبيهِ، فازْدَادتْ، ثُم أَرَادَتُ أُزْلِيخَالَ أَن تُلقِي عليه التَّهمةَ بقوْلِما: ﴿ وَالدَي الله وَالله الله وَلَهُ الله وَالله الله وَلَهُ الله والله وا

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٢٢]. قولُه تعَالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَمَّا عَلَى ثَهَانِيةٍ أَقْوَالٍ: واخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي المرادِ بِهِ هَاهُنا عَلَى ثَهَانِيةٍ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه ثلاثٌ وثلاثونَ سنَةً، رَواهُ سعيدُ بْنُ جُبيرِ عنِ ابْنِ عَبِ ابْنِ عَبِيرِ عنِ ابْنِ عَبِيرِ عن ابْنِ عَبِيرِ عن ابْنِ عَبِيلِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبِيلًا اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدِ عَنْ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبِي اللهُ عَبْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) في (ف): فغلب على.

<sup>(</sup>٢) من (ج)، و(ف)، و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ج): زليخا.

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٥/ ٥٤٥ - ٥٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١١٩)، وانظر: النكت والعيون؛ للماوردي (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد (ص: ٥٢٥)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٢٢) (١٨٩٥٧).



والشَّاني: ثَمانِي عشرةَ سنَةً، قالَهُ(۱) أبو صالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قَالَ عِكرِمَةُ.

والثَّالث: أرْبِعُونَ سنَةً، قالَهُ الحسَنُ (٢).

والرَّابع: بلُوغ الحُلم، قالَهُ الشَّعْبِيُّ، ورَبِيعةُ (٣)، وزيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وابْنُه.

والخامِس: عِشرونَ سنَةً، قالَهُ الضَّحَّاكُ (١).

والسَّادس: أنَّه مِن نحْوِ سبعَ عشرَةَ سنَةً إلى نحْوِ الأرْبَعِينَ، قالَهُ الزَّجَّاجُ(٥).

والسَّابِع: أَنَّه بُلُوغُ ثُهَانٍ وثلاثِينَ سنَةً، حكَاهُ ابْنُ قُتيبةً (٦).

والثَّامن: ثَلاثُون سنَةً، ذكرَهُ بعْضُ المَفسِّرينَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ ءَانَيْنَهُ مُكُمَّا ﴾ فيهِ أَرْبِعَةُ أَقُوَالِ:

أحدُها: أنَّه الفِقهُ والعقْلُ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والثَّاني: النُّبوَّةُ، قالَهُ ابْنُ السَّائِبِ.

<sup>(</sup>١) في (ج): رواه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١١٧) (١١٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حات في تفسيره (٩/ ٢٩٥١) (٢٦/ ١٦٧٤١)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٥١٨) إلى ابن أبي حاتم عن ربيعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٢٣)، وانظر: النكت والعيون؛ للماوردي (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ٢١٥).

والنَّالث: أنَّه جُعِل حكيمًا، (قالَهُ الزَّجَّاجُ)(۱)، [قالَ](۱): وليْس كُلُّ عالمٍ حكِيمًا، إنَّمَا الحكِيمُ: العالمُ المستعمِلُ علْمَهُ، الممتنِعُ بهِ مِنِ استعْمَالِ ما يُجهَّلُ فيهِ (۱).

والرَّابع: أنَّه الإِصابَةُ في القوْلِ، ذكرَهُ التَّعْلبِيُّ (1).

قالَ اللَّغويُّونَ: الحُكْمُ عنْد العرَبِ ما يَصْرِفُ عنِ الجَهْلِ والخطَأِ، ويمْنَعُ منْهُمَا، ويرُدُّ النَّفْسَ عمَّا يُشِينُهَا ويعُودُ عليهَا بالضَّررِ، ومنْهُ: حَكَمَةُ [٣٩٥] الدَّابَةِ.

وأَصْلُ أَحْكَمْتُ فِي اللَّغةِ: مَنَعْتُ، وسُمِّي الحاكمُ حاكمًا؛ لأنَّه يمْنعُ مِنَ الظُّلْم والزَّيغ.

وفي المرَادِ بالعِلْمِ هَاهُنا قُولَانِ:

أحدُهما: الفِقُه.

والثَّانِي: علْمُ الرُّؤيَا.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾؛ أي: ومثْلُ ما وصفْنَا مِن تعَلَّمِ (٥) يُوسفَ وجِراستِهِ، نُثِيبُ مَن أَحْسَن عملَهُ، واجْتَنَب المعاصِي،

<sup>(</sup>١) ليس في (ج).

<sup>(</sup>٢) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان (١٤/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) في (ج)، و(ف): تعليم.

فنُنجِّيه مِنَ الهلَكةِ، ونَسْتنقِذُه مِنَ الضَّلالةِ فنجعَلُه مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والخِلْمِ والخِلْمِ والخِكمةِ كمَا فعلْنَا بِيُوسفَ.

وفِي المرَاد بالمحْسِنينَ هَاهُنا ثُلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: الصَّابِرُونَ علَى النَّوائِبِ.

والثَّاني: المهْتَدُونَ، رُويَا عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّالث: المؤمِنُونَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بُن حَريرٍ: هذَا، وإنْ كانَ خُرجُ ظاهرِهِ علَى كُلِّ مُحسنِ، فالمرَادُ بهِ مُحَمَّدٌ عَلَى والمغنَى: كمَا فعلْتُ بِيُوسفَ بعْدَ مَا لَقِيَ مِنَ البَلاءِ فلمَكَّنتُهُ فِي الأرْضِ وآتَيْتُه العِلْمَ، كذلِكَ أَفْعلُ بكَ وأُنجِيكَ مِن مُشركِي قَوْمِكَ (١).

﴿ وَرَوَدَتَهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱخْسَنَ مَثْوَاكَم إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عِنْ نفسِهِ ﴾؛ أي: طلَبَتْ منْهُ المُواقعَة، وقد سبَقَ اسمُهَا.

قَالَ الزَّجَّاجُ: المعْنَى: رَاودَتْهُ عَمَّا أَرَادَتْهُ مَّا يُريد النِّساءُ مِنَ الرِّجالِ(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (١٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٩).

﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ قرأً ابْنُ كثِيرٍ: «هَيْتُ لَكَ» بفتْحِ الهَاءِ، وتسْكِينِ السّاءِ، وضمِّ التّاء. وقرأً نافِعٌ، وابْنُ عامِرٍ: «هِيتَ لَكَ» بكسرِ الهاءِ، وتسْكينِ اليّاءِ، وفتْحِ التَّاءِ، وهي مرْويةٌ عنْ عليِّ بْنِ أبي طَالِبٍ.

ورَوى الحُلوانِيُّ عنْ هِشام، عنِ ابْن عَامرٍ مثْلَه، إلَّا أَنَّه همَزَهُ. قالَ أبو علِيِّ الفَارسيُّ: هو خطَأُ(١).

ورُوي عن ابْنِ عامِر: «هِنْتُ لَكَ» بكسر الهاء، وهمنزِ اليَاء، وضمِّ التَّاء، وضمِّ التَّاء، وضمِّ التَّاء، وهِميَ قِراءَةُ ابْنِ عبَّاسٍ، وأبي الدَّرْداء، وقتَادَةَ (٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وهو (٣) مِنَ الهيئَةِ، كأنَّها قَالَتْ: تَهيَّأْتُ لَكَ (١٠).

وعن ابْنِ مُحيْصن، وطلحَة بْنِ مُصرِّف مثْلُ قِراءةِ ابْنِ عبَّاس؛ إلَّا أَبَّا بغَيْر همْزِ، (وعنِ ابْنِ مُحيصنٍ بفتْحِ الهَاءِ وكسْرِ التَّاءِ، وهِي قِراءةُ أبي رَزِين، وحُميدٍ)(٥).

وعن الوَليد بن عُتبة بكسر الهاء والتَّاء مع الهمْز، وهي قِراءة أبي العالِية، وقرأ ابن خُثيم مثله، إلَّا أنَّه لم يهمِزْ.

وعن الوَلِيد بْنِ مُسلم عن نافِع بكسر الهاء وفتْح التَّاء معَ الهمْذِ، وقرأ ابْنُ مسْعُودٍ، وابْنُ السَّمَيْفع، وابْنُ يعْمُرَ، والجحْدَرِيُّ: «هُيَّتُ لَكَ»

<sup>(</sup>١) الحجة للقراء السبعة (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) كلها سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢٨)، والنشر (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) في (ج): وهي.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآذ وإعرابه (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين الهلالين ساقط من (ف).

برفْع الهَاءِ والتَّاءِ وبياءٍ مُشدَّدةٍ مكسورةً بعْدَها همْزةٌ ساكِنةٌ.

وقرَأ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: «هَا أَنَا لَكَ». وقرَأ البَاقُونَ بفتْحِ الهَاءِ والتَّاءِ بغَيْرِ (١) همْ زِ (٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وهُ وَ أَجُودُ اللَّغَاتِ، وأَكثَرُهَا فِي كلَامِ العرَبِ، ومعْنَاهَا: هلُمَّ لَكَ؛ أي: أَقْبِلْ عَلَيَّ مَا أَدْعُوكَ إليْهِ (٣)، قَالَ الشَّاعِرُ [من مجزوء الكامل]:

أَبْلِعْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ مِينَ أَخَا الْعِرَاقِ إِذَا أَتَيْتَا أَنَّ الْعِرَاقَ وَأَهْلَهُ عُنُتٌ إِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْتَا('')

[٣٩٥/ب] أي: فأقْبِلْ وتَعَالَ.

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: يُقالُ: هَيَّتَ فُلانٌ لفُلانٍ؛ إذَا دَعَاه وصَاحَ بهِ(٥)، قالَ الشَّاعِرُ [من الرجز]:

قَدْ رَابَنِي أَنَّ الْكَرِيَّ أَسْكَتَا

<sup>(</sup>١) في الأصل، و(ج): من غير، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) قراءات شاذة، انظرها في معاني القرآن (٢/ ٤٠)، والمحتسب (١/ ٣٣٧)، وشواذ ابن خالويه (ص: ٦٣)، وشواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٤)، والبحر المحيط (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٩٩ – ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) البيتان لرجل من أهل العراق كما في تاريخ الطبري (٤/ ٥٦٤)، وبلا نسبة في مجاز القرآن (١/ ٣٣٧)، ومعاني القرآن؛ للفراء (٢/ ٤٠)، والمحتسب (١/ ٣٣٧)، وعنق إليك: جماعة إليك.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢١٥).

# لَـوْ كَانَ مَعْنِيًّا بِهَا لَمَيْتَا(') (أَسْكَتَا؛ أَي: صَارَ ذَا سُكُوتِ)('').

واخْتلَف العُلماءُ في قوْلِه: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ بأي لُغة هِيَ، على أرْبعة أَقُوالِ: أَحدُها: أنَّها عربيَّةٌ، قالَهُ مُجاهِدٌ (٣).

وقالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: وقدْ قِيل: إنَّها مِن كلَامٍ قُريْشٍ، إلَّا أنَّها عَمَّا درَسَ وقلَّ في أفْوَاهِهِم آخِرًا، فأتَى اللهُ بهِ؛ لأنَّ أصْلَهُ مِنْ كلَامِهِم، وهذه الكلمةُ لا مصْدرَ لهَا، ولا تعرُّف، ولا تثنية، ولا جمْعَ، ولا تأنيتَ، يُقالُ للاثْنَيْنِ: هيْتَ لكُمَا، وللجَمِيعِ: هيْتَ لكُمْ، وللنِّسوةِ: هيْتَ لكُنَّ (٤).

والثَّاني: أنَّها بالسُّرْيانِيَّةِ، قالَهُ الحسَنُ (٥).

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في غريب القرآن؛ لابن قتيبة (ص: ٢١٥)، وفقه اللغة (ص: ١٤٨)، ومعجم ديـوان الأدب (٢/ ٢٨٥)، وتهذيب اللغة (٦/ ٢٠٩)، والحجة؛ للفارسي (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد (ص: ٣٩٤)، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٢٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٢) (٢١٤٦٤)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى: {هيت لك} قال: لغة عربية، تدعوه بها.

<sup>(</sup>٤) ذكر قول ابن الأنباري الواحديُّ في التفسير البسيط (١٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٢٧) (١٨٩٧٦)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٢٢) (١١٤٦٧) من طريق عمرو، عن الحسن: {هيت لك} قال: كلمة بالسريانية؛ أي: عليك.

والثَّالث: بالحُورانِيَّةِ، قالَه عِكرِمةُ(١)، والكِسَائِيُّ (٢).

وق الَ الفرَّاءُ: يُق ال: إنَّه الُغةٌ لأهْ لِ حُوران، سقَطَتْ إلى أهْ لِ مكَّةَ فتكلَّمُ وا بِهَا<sup>(٣)</sup>.

والرَّابع: أنَّها بالقِبطيَّة، قالَهُ السُّدِّيُّ(١).

قُولُه تَعَالى: ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجِ: هُ وَ مَصْدرٌ، والمعْنَى: أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَفْعَلَ هُ ذَا، يُقال: عُذَتُ عِياذًا ومَعَاذًا ومَعَادًا فَعَلَمُ مُواكَ اللهُ عَزَّ وجَلًا اللهُ عَزَّ وجَلًا اللهُ عَزَّ وجَلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وجَلًا اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱٦/ ٢٦) (۱۸۹۷۲) عن عكرمة، مولى ابن عبَّاس في قوله: {هيت لك} قال: هلم لك، قال: هي بالحورانية، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٢) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٢٧) (١٨٩٧٥)، عن أسباط، عن السدِّي: {وقالت هيت لك} قال: هلمَّ لك، وهي بالقبطية، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٢) إلى ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۱۰۱).

قُولُه تعَالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾؛ أي: إنْ فعلْتُ هـذَا فخُنتُه فِي أَهْلِه بعْدَمَا أَكْرَمَنِي فَأَنَا ظَالِمٌ:

وقِيل: الظَّالُون هَاهُنا: الزُّنَاةُ.

﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِقِّ وَهَمَّ بِهَالُوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ السَّوَءَ كَذَلِكَ لِنَصَّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ ﴾ [يوسف: ٢٤].

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ، ﴾ الهَمُّ بالشَّيْء فِي كلَّامِ العرَبِ: حَدِيثُ المرْءِ نفْسَهُ بمُواقَعتِهِ ما لم يُواقِعْ.

فَأُمَّا هَمُّ أُزلِيخَا(١): فقَال المفَسِّرُونَ: دعتْهُ إلى نفْسِها واسْتَلْقَتْ لَهُ.

واخْتَلَفُوا فِي هُمِّه بِهَا عَلَى خُسْةِ أَقُوَالٍ:

أحدُها: أنَّ ه كانَ مِن جنْسِ همِّها، فلوْلا أنَّ اللهَ تعَالى عصَمَهُ لَفَعَلَ، وإلى هنذا المعْنَى ذهَبَ الحسنُ، وسعِيدُ بْن جُبير، والضَّحَّاكُ، والسُّدِيُ، وهو قولُ عامَّةِ المفسِّرينَ المتقدِّمِينَ، واخْتارَهُ مِنَ المتَأخِّرينَ جَمَاعةٌ منْهُم ابْنُ جريرٍ (٢)، وابْنُ الأنْبَاريِّ.

وق الَ ابْنُ قُتيبة: لا يُجُوزُ فِي اللَّغةِ: هَمَمْتُ بِفُلانٍ، وهَمَّ بِي، وأنْتَ تُريدُ: اخْتلافَ الْهَمَّيْنِ(٢).

<sup>(</sup>١) في (ج): زليخا.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (١٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث (ص: ١٢٠).

واحتج مَن نصر هذا القوْل بأنَّه مذْهب الأَكْثرينَ مِن السَّلفِ والعُلهاءِ الأَكْثرينَ مِن السَّلفِ والعُلهاءِ الأكابِر، ويدُلُّ عليْهِ ما سنذْكُره مِن أمْرِ البُرهانِ الَّذِي رَآه.

قالُوا: ورُجوعُه عها هه م به مِن ذلِك؛ خوْفًا مِنَ اللهِ تعَالَى يمْحُو عَنْهُ سِيْءَ الْهَـمِّ، ويُوجِبُ له عُلوَّ المنازِلِ.

ويدلُّ على هذَا الحديثُ الصَّحِيخُ عنْ رسُول اللهِ ﷺ: «أَنَّ ثَلاثَةً خَرَجُوا فَلَجَوُوا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَتْ علَيْهِم صَخْرَةٌ، فقَالُوا: لِيذْكُرَ كُلُّ واحِدٍ منْكُم أَفْضَلَ عمَلِهِ.

فق الَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تعْلَمُ أَنَّه كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمَّ فَرَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فأَبَتْ إِلَّا بِهَانَةِ دِينَارٍ، فلمَّا أَتَنْتُهَا بِهَا، وجَلسْتُ منْهَا مجْلِسَ الرَّجُلِ فَضْ الْمُؤَاةِ، أُرْعِدَتْ، وقالَتْ: إِنَّ هذَا العَمَلَ (١) ما عمِنْتُه قطَّ، فقُمْتُ عنْهَا، مِنَ المرْأَةِ، أُرْعِدَتْ، وقالَتْ: إِنَّ هذَا العَمَلَ (١) ما عمِنْتُه قطَّ، فقُمْتُ عنْهَا، وأَعْطَيْتُهَا المائَةَ دِينَارٍ (١)، فإنْ كُنْتَ تعْلَمُ أَنِّي فعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَا، فزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ (١)... والحديثُ معْرُوفٌ. وقد ذكرْتُه فِي الحَدَائِقِ (١).

فعَلَى هَذَا نقُولُ (٥): إنَّهَا (١) همَّت، فتَرَقَّتْ همَّتُها إلى العَزِيمةِ، فصارَتْ مُصرَّةً على الزِّنَا.

<sup>(</sup>١) في (م): لعمل، وفي (ج)، و(ف): لعملاً.

<sup>(</sup>٢) في (م): الدينار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (١٠٠ - ٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٤) الحداثق في علم الحديث والزهديات (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): إنها.

فأمّا هو، فعارَضَهُ مَا يُعارِضُ البَشرَ مِن خطِرَاتِ القلْب، وحدِيثِ النَّفْس، مِن غيْرِ عزْم، فلم يُلزمهُ هذَا الهمُّ ذنبًا، فإنَّ الرَّجُلَ الصَّالَحَ قد خطُرُ بقلْبِه وهو صائِمٌ شُرْبَ الماءِ الباردِ، فإذَا لم يشرَبُ لم يُؤاخَذ بها هجَسَ في نفْسِه، وقدْ قالَ عليْهِ السَّلامُ: «عُفِي لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا فَي نفْسِه، وقدْ قالَ عليْهِ السَّلامُ: «عُفِي لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لمَ تَتَكَلَّمُ أَوْ تَعْمَلُ »(۱). وقالَ عليْهِ السَّلامُ: «هَلَكَ الْمُصِرُّونَ»(۱)، ولَيْسَ الإصرارُ إلّا عزْمَ القلْب، فقدْ فرَق بين حديثِ النَّفْسِ وعزْم القلْبِ.

وسئِلَ سُفيانُ الشَّورِيُّ: أَيُوَاخَذُ العبْدُ بِالهُمَّةِ؟ فقالَ: إذا كانتْ عزْمًا (٣)، ويُؤيده الحديثُ الصَّحِيحُ عنْ رسُولِ الله ﷺ أَنَّه قالَ: «يقُولُ اللهُ تعَالى: إذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ سَيِّنَةً » (١٤).

واحْت جَ القاضِي أبو يعلَى على أنَّ همَّتَ لم تكُن مِن جِهةِ العَزيمَةِ، وإنَّ اللهُ العَرْيمَةِ، وإنَّ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۲۸) من طريق سفيان بن عيينة عن مِسعَرٍ، ومسلم (۲۰۲) من طريق شيبان كلهم عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٢٢٣) (٧٨٥٧) موقوفًا على قتادة بلفظ: «إياكم والإصرار فإنها هلك المصرون الماضون قدمًا لا ينهاههم مخافة الله عن حرام حرمه الله عليهم ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٧٩) قال: حدثنا إسحاق بن على، ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد، ثنا أمد بن أبي الحواري، حدثني محمد بن توبة، عن عبدالله بن المبارك، قال: قلت لسفيان: أيؤاخذ العبد بالهمة قال: إذا كانت عزما أخذ بها، ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (٧/ ٥٤٧)، والبغوى في تفسيره (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري حديث (٧٥٠١)، ومسلم حديث (١٣٠).

وقوْلِه تعَالى: ﴿ كُذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ وكُلُّ ذلِك إخبارٌ بِسِراءَةِ ساحتِةِ مِنَ العَزيمَةِ على المعْصِيةِ.

وعلَى هذَا تكُون همَّتُه مُجُرَّدَ خَاطِرٍ لم يخْرُجْ إلى العَزْم(١).

فإنْ قِيلَ: فقَدْ سوَّى القُرآنُ بيْنَ الهمَّتيْنِ، فلِمَ فَرَّقْتُمْ؟

فالجوابُ: أنَّ الاستواءَ وقَعَ في بِدايةِ الهمَّةِ، ثُمَّ ترقَّتُ همَّتُهَا إلى العزيمَةِ، بدلِيلِ مُراودَتِهَا [لَهُ] (٢) واستِلْقائِهَا بيْنَ يدَيْهِ، ولم تَتَعدَّ هِمَّتُه العزيمَةِ، بدلِيلِ مُراودَتِهَا [لَهُ] (٢) واسْتِلْقائِهَا بيْنَ يدَيْهِ، ولم تَتَعدَّ هِمَّتُه مقامَهَا، بدلِيلِ مُرَبِهِ (٣) منْهَا، مقامَهَا، بدلِيلِ هرَبِهِ (٣) منْهَا، وقوْلِه: ﴿ مَعَاذَ اللّهِ ﴾.

ولا يَصِحُّ مَا يُروى عن المفسِّرينَ أنَّه حلَّ السَّرَاوِيلَ وقعَدَ منْهَا مقْعدَ الرَّجُلِ، فإنَّه لَوْ كانَ هذَا، ذَلَّ علَى العزْمِ، والأنْبِياءُ عليهم السَّلامُ معْصُومُونَ مِنَ العزْم على الزِّنَا.

والقوْلُ الثَّانِ: أنَّهَا همَّتْ بِهِ أَنْ يفْتَرشَهَا، وهَمَّ بِهَا؛ أي: تمنَّاهَا أَنْ تَكُونَ لِه زَوْجَةً، رَواه الضَّحَّاكُ عِنِ ابْنِ عبَّاس.

و[القولُ](١) الثَّالَث: أنَّ فِي السكلامِ تقْدِيسًا وتأْخِسِرًا، تقْدِيسِهُ: ولقدْ همَّتْ بِهِ، ولوْلاً أنْ رأَى بُرهانَ ربِّه لهَمَّ بِهَا، فلسَّا رأَى البُرُهانَ، لم يقَعْ منْهُ

<sup>(</sup>١) هذه العبارة متأخرة بعد الجواب في (ف).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ج): هروبه.

<sup>(</sup>٤) من (ج)، و(م).

الْحَمُّ، فَقَدَّم جَوَابَ «لُوْلَا» عليْهَا، كَمَا يُقال: قد كُنتَ مِنَ الهالِكِين، لُوْلَا أَنَّ فُلانًا خَلَصَكَ؛ لكُنْتَ مِنَ الهالِكِين، ومنْهُ قولُ الشَّاعِرِ [من الطويل]:

فَلَا يَدْعُنِي قَوْمِي صَرِيحًا لِحُرَّةٍ لَئِنْ كُنْتُ مَقْتُولًا وَتَسْلَمُ عَامِرُ(١)

أرَاد: لَئِنْ كَنْتُ مَقْتُولًا وتَسْلم عَامِرٌ؛ فلا يَدْعُنِي قَوْمِي، فقدَّمَ الجوابَ.

وإلى هذا القوْلِ ذهبَ قُطربُ، وأنْكرَهُ قومٌ، منْهُم ابْنُ الأنْبَارِيِّ(٢)، وقالوا: تقدِيمُ جَوابِ «لوْلَا» عليْهَا شاذٌ مُستكرهٌ (٢)، لا يُوجد في فصيحِ (١) [٣٩٦/ب كلّام العرَبِ.

فأمَّا البيتُ المستَشْهَدُ بهِ، فمِنِ اضْطرارِ الشُّعراءِ؛ لأنَّ الشَّاعرَ يضِيقُ السَّامَةِ بيضِ أَجْزاءِ شعْرِه، فيضَعُ الكلِمَةَ في غيْرِ السَّعْدِه، فيضَعُ الكلِمَةَ في غيْرِ موضعِهَا، ويُقدِّمُ مَا حُكمُه التَّاخِيرُ، ويُؤخِرُ ما حُكمُه التَّقدِيمُ، ويعْدِلُ عن الإختيارِ إلى المستقبَح للضَّرُورةِ، قالَ الشَّاعِرُ [من الطويل]:

جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ بِتَرْكِي وَخِذُلَانِي جَزَاءً مُوَفَّرَا(٥)

<sup>(</sup>۱) القائل قيس بن زهير، في الكتاب لسيبويه (٣/ ٤٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٢١٨)، والرد على النحاة (ص: ١٥٠)، والدرر (٢/ ١٠)، وهو لورقاء بن زهير في شرح أبيات سيبويه؛ لابن السيرافي (٢/ ١٨٩)، وبلانسبة في معاني القرآن (١/ ٦٧)، والهمع (٢/ ١٦)، وأمالي المرتضى (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) البيان في غريب إعراب القرآن (٢/ ٣٨)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مستكرهًا، والمثبت من (ج)، و(ر)، و(م)، وفي (ف): مستنكر.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) أبو الأسود الدؤلي، أو النابغة الذبياني، أبو عبد الله بن همارق بن غطفان. انظر:=

تقدِيرُه: جزَى عنِّي عدِيَّ بْنَ حاتم رَبُّه، فاضْطَّره إلى تقديم الرَّبِّ. وقالَ الآخَرُ [من السريع]:

لَمَّا جَفَا إِخْوَانُهُ مُصْعَبًا أَدَّى بِلَاكَ الْبَيْعَ صَاعًا بِصَاعِ (١) أَرَاد: لمَّا جِفَا مُصعبًا إِخُوانُهُ، وأنشدَ الفرَّاءُ [من الكامل]:

طَلَبًا لِعُرْفِكَ يَا ابْنَ يَحْيَى بَعْدَمَا تَتَقَطَّعَتْ بِي دُونَكَ الأَسْبَابُ(") فَزَاد تَاءً على [تاء](") «تَقَطَّعَتْ» لَا أَصْلَ لَمَا ليصْلُحَ وزْنُ شعْرِه، وأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ [من الخفيف]:

إِنَّ شَكْلِي وَإِنَّ شَكْلُكِ شَتَّى فَالْزَمِي الْخَفْضَ وَانْعَمِي تَبْيَضِفِّي (١)

\_\_\_\_\_\_

= مستدرك ديسوان أبي الأسسود (ص: ١٢٤)، وديسوان النابغة (ص: ٢١٤)، والفاخسر (ص: ٢٣٠)، والخصائس (١/ ٢٩٤)، وشرح الجمل (٢/ ١٤)، وضرائس الشعر (ص: ٢٠٠)، والخزانة (١/ ٢٧٧)، ورواية عجزه: جزاء الكلاب العاويات وقد فعل.

- (۱) صدر البيت بــلا نســبة في الصاحبــي؛ لابــن فــارس (ص: ۲۱۳)، والمزهــر؛ للســيوطي (۲/ ۲۲۳)، والشــاهد هنــا عــلى إعــادة الضمــير في اإخوانــه، عــلى مــا هــو متأخــر رتبــة ومكانّــا، انظــر: شرح ابــن عقيــل (۱/ ۱۸۶).
- (٢) البيت به لا نسبة في ضرائسر الشعر (ص: ٥٥)، وارتشاف البضرب (٥/ ٢٣٨٩)، وشرح أبيات المغنسي (٧/ ١٥٧)، وهميع الهواميع (٢/ ١٥٧). أبيات المغنسي (٧/ ١٧٥)، وعجرة فقط في المغنسي (ص: ٦٧٧)، وهميع الهواميع (٢/ ١٥٧). (٣) من (م).
- (٤) البيت بـ لا نسبة في تفسير الطبري (١/ ٢١٤)، وتأويل مشكل القرآن (ص: ١٨٦)، وسر صناعة الإعراب (١/ ٢٢٦)، وأمالي الشجري (١/ ٣٣٦)، وضرائر الشعر (ص: ٥٥).

فزادَ ضادًا لا أصل لهَا لتكملَ أجزاءُ البيْتِ، وقالَ الفرزْدَقُ:

هُمَا تَفَلَا فِي فِي قِي مِنْ فَمَوَيْهِمَا عَلَى النَّابِحِ الْعَاوِي أَشَدُّ لِجَامِيَا('' فزَادَ واوَّا بعْد الميم(۲) لِيَصْلُحَ شعْرُهُ.

ومشْلُ هذِه الأشْداءِ [كشيرٌ](٣) لا يُحملُ عليها كِتَبَابُ(٤) اللهِ النَّازلِ بالفَصاحَةِ؛ لأنَّها مِنْ ضرورَاتِ الشُّعراءِ.

والقوْلُ الرَّابِع: أَنَّه هَمَّ أَنْ يضربَهَا ويدفعَهَا عنْ نَفْسِه، فكانَ البُرهانُ البُرهانُ النَّهِ وَالقَوْلُ الرَّابِهِ أَنَّ اللهَ أَوْقَع فِي نَفْسِه إِنْ ضرَبَهَا كان ضرْبُه إِيَّاها حُجَّةً اللهِ عليْهِ؛ لأنَّها تقُول: رَاودْنِي فمنَعْتُه فضَرَ بَنِي، ذكرَهُ ابْنُ الأَنْبارِيِّ (٥).

والقوْلُ الخامس: أنَّه هَمَّ بالفِرَارِ منْهَا، حكَاهُ الثَّعْلِبِيُّ (١)، وهو قوْلُ مرذُولٌ (٧)، أَفَتَراهُ أَرَادَ الفِرارَ منْهَا، فلمَّا رأَى البُرهانَ، أَقَام عنْدَها؟.

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق في ديوانه (ص: ۷۷۱)، الكتاب (۲/ ۸۳– ۲۰۲)، والمقتضب (۳/ ۱۵۸)، والخصائه (۱/ ۱۵۸)، والمحتسب (۲/ ۲۳۸)، والإنصاف (۱/ ۳٤۵)، والخصائه (۱/ ۲۲۸)، وفي رواية: «نفضًا»، بدل: «تفلا».

<sup>(</sup>٢) في (ف): ميم.

<sup>(</sup>٣) من (ر)، و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ج): كلام.

<sup>(</sup>٥) الأضداد (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٦) الكشف والبيان (١٤/ ٥٥٣)، وقال: وهذا لا يصح؛ لأن الفرار مذكر وليس له في الآية ذكر.

<sup>(</sup>٧) في (ج): مردود.



قالَ بعْضُ العُلَاء: كانَ هَمَّ يُوسفَ خَطِيئةً مِنَ الصَّغائِرِ الجَائزَةِ علَى الأُنْبِياء، وإنَّما ابْتلَاهُم بذلِك لِيكُونوا على خوْفٍ منْهُ، ولِيعرِّفَهُم مواقِعَ نعْمَتِه فِي الصَّفْحِ عنْهُم، ولِيجعلَهُم أئمَّةً لأهْلِ الذُّنُوبِ فِي رجاءِ الرَّحْةِ.

قالَ الحسَنُ: إنَّ اللهَ تعَالى لم يقْصُصْ عليْكُم ذنُوبَ الأنْبِياءِ تعْبِيرًا لَهُم، ولكنْ لئلَّ تقْنَطُوا مِن رحتِهِ. يعْنِي الحَسنَ: أنَّ الحُجَّةَ للأنْبِياءِ ألْزمُ، فإذَا فُبل التَّوبةُ منْهُم؛ كانَ إلى قَبُولها منْكُم أَسْرَعُ(١).

ورُوي عنْ رسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّه قالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْقَى اللهَ عزَّ وجلَّ إِلَّا وَقَدْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ أَوْ عَمِلَهَا، إلَّا يَحْيَى بُنَ زَكريًا -عليه السَّلامُ- فَإِنَّهُ لَمْ يَهِمَّ وَلَمْ يَعْمَلْهَا» (٢٠).

قُولُه تَعَالى: ﴿ لَوَلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ، ﴾ جَوَابُ «لُوْلَا» مُخذُوفٌ.

قالَ الزَّجَّاجُ: المعْنَى: لوْلا أَنْ رأَى بُرهانَ ربِّه لأَمْضَى مَا هَمَّ بهِ(٣).

(١) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٧٧)، والبغوي في تفسيره (١٤/ ٢٣١).

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٥٨)، وعبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٧)، والإمام أحمد في مسنده (١/ ٢١٥)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٢٦)، بروايات مختلفة وضعفها جميعًا. وقال الشنقيطي في أضواء البيان (٤/ ٢٢٦): والظاهر أنّه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعًا: إما بانقطاع، وإما بعنعنة مدلس، وإما بضعف راوٍ كما أشار له ابن كثير وغيره.

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنف موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص (١١/ ٥٦١)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٣٧٣)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والسيوطي في الدر المنثور (٤/ ٤٧١)، وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتاده.

(٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠١).

ق الَ ابْنُ الأَنْبادِي: لزَنَا، فلمَّا رأَى البُرهانَ كانَ سبَبَ انْصرَافِ الزِّنَا عنْهُ(١). [٣٩٧] وفي البُرهانِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه مُثَّلَ لَه يعْقُوبُ.

رَوى ابْنُ أَبِي مُلِيْكَةَ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُودِي يَا يُوسَفُ! أَتَزْنِي فَتَكُونُ مِثْلَ الطَّائِرِ الَّذِي نُتِفَ رِيشُهُ فَذَهَبَ يَطِيرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ؟ فلَمْ يُعْطِ عَلَى النِّدَاءِ شيئًا، فنمُثَل لَه عَلَى النِّدَاءِ شيئًا، فتمَثَل لَه يعْقُوبُ فضرَبَ صَدْرَهُ، فقَامَ، فخرَجَتْ شهْوتُه مِنْ (٢) أنَاملِهِ (٣).

ورَوى الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: رأَى صُورةَ أبيهِ يعْقُوبَ فِي وَسَطِ البَيْتِ عَاضًا علَى أَنَاملِهِ، فأَذْبَرَ هارِبًا، وقالَ: وَحَقِّكَ يَا أَبَتِ لَا أَعُودُ أَبِدًا الْهُ.

<sup>(</sup>١) الأضداد (ص: ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ف): في.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٣٩) (١٩٠٣٦ - ١٩٠٣٢)، وابين أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٢٢)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٨٤) (٧٦٥٢) مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وذكره الثعلبي (١٤/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٣٤) (٢١٣٩)، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، وعنزاه السيوطي في المدر المشور (٤/ ٥٢١) إلى ابن جريس وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عبًاس.

وقىالَ أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ: دأَى مِثَالَ يعْقُوبَ فِي الحَائِطِ عاضًا على شَفَتَيْهِ (۱).

وق الَ الحَسُن: مُثَّلَ لَـهُ جِبريـلُ فِي صُورةِ يعْفُوبَ فِي سـقْفِ البَيْتِ عاضًا عـلَى إِبْهَامِـه أَوْ بعْـض أَصْابعِـه(٢).

وإلى هـ ذَا المعْنَى ذهَب مجُاهِدٌ، وسعِيدُ بْنُ جُبيرٍ، وعِكرِمَةُ، وقت ادَةُ، وابْنُ سيرينَ، والضَّحَّاكُ فِي آخَرِينَ.

وق الَ عِكرِمَةُ: كُلُّ ولَدِيعْقُوبَ، قد وُلِدله اثْناع شَرَ ولدًا، إلَّا يُوسُفَ فإنَّه وُلِد لَه أَحَدَ عشرَ ولدًا، فنقَصَ بتلْكَ الشَّهوةِ ولدًا (٣).

والثَّاني: أنَّه جِبْريلُ عليْهِ السَّلام.

رَوى ابْنُ أَبِي مُلِيكَةَ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قِالَ: مُثِّلَ له يعْقُوبُ فلَمْ يزْدَجِرْ حتَّى يزْدَجِرْ، فنُودِيَ: أَتَزْنِي فتكُونُ مِثْلَ الطَّائِرِ نُتِفَ رِيشُه؟ فلم يزْدَجِرْ حتَّى ركضَهُ جِبْريلُ في ظهره، فوَثَبَ(١).

والثَّالث: أنَّها قامَتْ إلى صَنم فِي زاويةِ البَيْتِ فستَرَتْهُ بِشَوْبٍ، فقَال لَمَا يُوسفُ: أيُّ شيْءِ تصْنَعِينَ؟ قالَتُ: اسْتجي مِنْ إلِهَي هذَا أنْ يَرانِي على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٤٦) (١٩٠٧٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ١٤) إلى أبي عبيد وابن جريسر وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرَّزاق في تفسيره (٢/ ٣٢١)، والطبري في تفسيره (١٦/ ٤٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٢٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٣٣) إلى أبي الشيخ. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٧/ ٢١٢٥) (١١٤٨٤)، وهو من الإسر ائليَّات الشنيعة.

<sup>(</sup>٤) تقدم قريبًا.

هذِه السَّواَّةِ، فقَالَ: أَتَسْتَحِينَ مِن صَنَمٍ لَا يعْقِلُ ولَا يسْمَعُ (١)، ولَا أَسْتَحِي مِن إِلْمِي القَائِمِ عَلَى كُلِّ نفْسٍ بِهَا كسبَتْ؟ فهوَ البُرهانُ الَّذِي رأَى، قالَهُ عِلِيُّ بْنُ أَلِي طَالِبِ عليه السَّلام، وعليُّ بْنُ الحُسينِ (٢)، والضَّحَاكُ.

والرَّابع: أنَّ اللهَ تعَالى بعَثَ إليه ملكًا، فكتَبَ فِي وجْهِ المرْأَةِ بالدَّمِ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَةُ إِنَّهُ مُكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ قالَهُ الضَّحَاكُ عن ابْنِ عبَّاسٍ.

ورُوي عنْ مُحمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ: أَنَّه رأَى هذِه الآيةَ مكْتُوبةً بيْنَ عيْنَهُا، وفِي رِوايةٍ أُخْرى عنْهُ: أَنَّه رَآها مكْتُوبةً فِي الحائِطِ<sup>(٣)</sup>.

ورَوى مجاهِدٌ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ (٤): بدَتْ فِيها بيْنَهُما كفٌّ ليْس هَا (٥) عَضُدٌ ولَا مِعْصِمٌ، وفيهَا مكْتُوبٌ وبُّ ولَلاَئقَرَبُوا الزِّفَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةً وَسَاءً سَيِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]، فقامَ هارِبًا، وقامَتْ، فلمَّا ذهَبَ عنْهَا الرُّعبُ عادَتْ وعادَ، فلمَّا فها مكْتُوبٌ: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا وعادَ، فلمَّا فيها مكْتُوبٌ: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرَجُعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، فقامَ هارِبًا، فلمَّا عادَ، قالَ اللهُ تعَالى لجيريلَ: أذرِكْ عبدي قبلَ أَنْ يُصِيبَ الخطيئة، فانْحطّ جيريل عَاضًا

<sup>(</sup>١) في (ج): أتستحين من إله لا يسمع ولا يبصر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٥٧١)، إسناده موضوع، آفته عبدالله بن أحمد الطَّائعي وأبيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (١٦/ ٤٧) (١٩٠٨٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ١٤) إلى ابس أبي شيبة وابـن جريـر وابـن المنـذر وأبي الشـيخ.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ف): فيها.



علَى كفِّه أَوْ أُصبِعِهِ وهوَ يقُول: يا يُوسُفُ! أَتعْملُ عمَلَ السُّفهاء، وأنْتَ مكْتُوبٌ عنْدَ اللهِ فِي الأنْبياءِ(١)؟.

[٣٩٧/ب] وقالَ وهُبُ بْنُ منبِّهِ: ظهَرَتْ تلْكَ الكَفُّ وعليْهَا مكْتُوبٌ بالعِيرانِيَّةِ: ﴿ أَفَمَنْ هُوَقَآبِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ ﴾، فانْصرَ فَا، فلمَّا عادَا رجعَتْ وعليْهَا مَكْتُوبٌ: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كَامَاكَشِينَ ﴿ ﴾ [الانفطار: ١٠ – ١١] فانْصرَفَا، فليَّا عادَا(٢) عادَتْ، وعليْهَا مكْتُوبٌ: ﴿ وَلَانَقُرَبُواْ ٱلرِّنَىٰ ﴾... الآية، فعادَ، وعادَتِ الرَّابِعةُ وعليْهَا مكْتُوبٌ: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ﴾ فولَّى بُو سـفُ هَارِيًا<sup>(٣)</sup>.

والخامِس: أنَّه سيِّدُه العزِيزُ دنَا مِنَ البَابِ، رَواه ابْنُ إسْحاقَ عنْ بعض أهل العِلْم.

وقالَ ابْنُ إِسْحاقَ: يُقال: إنَّ البُرْهانَ خَيالُ سيِّدِه، رَآه عنْدَ البَابِ فهرَبَ(١٠).

والسَّادس: أنَّ البُرْهانَ أنَّه علْمُ مَا أحلَّ اللهُ مَّا حرَّمَ اللهُ، فرَأَى تحْرِيمَ الزِّنَا، رُوي عنْ محمَّدِ بْن كعْب القُرظيِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٥٦٦ - ٥٦٨)، والواحدي في التفسير الوسيط (٣/ ٦٠٨) من طريق الثعلبي، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٢٤) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن وهب بن منبه نحوه، وهو من المنقول عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عادت، والمثبت من

<sup>(</sup>٣) أخرجه الثعلبي في تفسيره (١٤/ ٥٦٩ - ٥٧٠)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٢٤) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ، وهو من المنقول عن بنبي إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبرى (١٦/ ٤٩) بدون إسناد.

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: رأَى حُجَّةَ اللهِ عليهِ(١)، وهيَ البُرْهانُ. وهذَا هوَ القوْلُ الصَّحِيحُ، ومَا تقدَّمَهُ فليس بشيء، وإنَّها هيَ أحاديثُ مِن أعْهَال القُصَّاصِ.

وقد أشرْتُ إلى فسادِهَا في كتاب «المغْنِي في التَّفْسير» وكيف يُظنُّ بنبيًّ للهِ كريمٍ أنَّه يخوَّفُ ويرعَبُ ويُضطَّرُ إلى ترْكِ هذه المعْصيةِ وهوَ مُصِرِّ؟! هذا غايدةُ القُبْح.

قُولُه تعَالى: ﴿ كَذَلِكَ ﴾؛ أي: كذلِك أريْنَاه البُرْهانُ ﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ ﴾ وهو خيانَةُ صاحبِهِ ﴿ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ ركُوبَ الفَاحشةِ.

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ قرَأ ابْنُ كثِيرٍ، وأبو عمْرٍو، وابْنُ عامِرٍ: بكَسْرِ اللَّام، والمعْنَى: إنَّه مِن عِبادِنَا الَّذِينَ أَخْلَصُوا دِينَهُم (٢).

وقراً عاصِمٌ، وحمْزَةُ، والكِسَائِيُّ: بفتْحِ اللَّامِ<sup>(٣)</sup>، أَرَادُوا: مِنَ الَّذِينَ أَخْلَصَهُمُ اللهُ مِنَ الأَسْواءِ والفَواحِشِ. وبعْضُ المفسِّرينَ يقُول: السُّوءُ: النِّنا، والفحشاءُ: المعَاصى.

﴿ وَاَسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادُ بِأَهْ لِكَ سُوَءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَاجُ ٱلِيدُ ﴿ قَالَ هِى رَوَدَ تَنِى عَن نَفْسِئ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْ لِهَ آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقَدَ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٢٥ - ٢٧].

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) قراءتان سبعيتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٨)، (ص: ١٤٩).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾ يعْنِي: يوسف والمرأة تبادرًا إلى الباب، يُتهِدُ كلُّ واحدٍ منْهُما أن يسْبِقَ صاحِبَهُ، وأراد يُوسفُ أن يسْبِقَ ليفتح البابِ ويخرُجَ، وأرادَتْ هي إنْ سبقَتْ إمْساكَ البابِ لئلَّا يَخْرُجَ، فأذرَكتْهُ فتعلَّقتْ بقميصِه مِن ورائه (۱)، فجذبَتْهُ إليْهَا، فقَدَّتْ قميصَهُ مِن دُرُور الله (۱)، فجذبَتْهُ إليْهَا، فقَدَّتْ قميصَهُ مِن دُرُور اله (۱)، فجذبَتْهُ إليْهَا، فقد دَّتْ قميصَهُ مِن دُرُور اله (۱)، في الطالبة كنه.

قال المفسرون: قطعَتْ قمِيصَهُ نِصْفَيْنِ، فلمَّ خرَجَا أَلْفَيَا(٢) سَيِّدَهَا؛ أي: صادَفَا زوْجَهَا عنْ ذَ البَابِ، فحضرَ هَا في ذلِكَ الوْقىتِ(٣) كَيْدٌ، فقالَتْ سابِقة بالقوْلِ مُبرِّئة لِنفْسِها مِنَ الأَمْرِ: ﴿ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا ﴾ قال البي قبّالي وَبَالله وَلِي مُبرِّئة لِنفْسِها مِنَ الأَمْرِ: ﴿ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا ﴾ قال البي عبّاسٍ: تُريدُ الزِّنَا ﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ ﴾؛ أي: مَا جزَاؤُه إلَّا السّجنَ ﴿ أَوْ عَلَالُهُ أَلِيدُ ﴾ تعنيني: الضَّرْبَ بالسّياطِ، فغضِبَ يُوسِفُ حينتَذِ، وقال: ﴿ هِي عَذَالُ أَلِيدُ ﴾ تعنين فقيى ﴾، وقال وهبُ بن مُنبِّهِ: قالَ لَهُ العَزِيزُ حينتَذِ: أَخُنتَنِي يَا يُوسُفُ فِي أَهْلِي، وغدَرْتَ بِي، وغردْتَنِي بَا كنْتُ أَرَى مِن صلاحِكَ؟ فقالَ حينتَذِ: ﴿ فَقَالَ حَينتَذِ فَا فَالَ لَهُ العَزِيزُ حينتَ فَي عَن فَقْسِى ﴾ .

قُولُه تعَالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَ آ ﴾ وذلِك أنَّه لَّا تعارَضَ [٣٩٨] قُولَا هُمُا، احْتاجَا إلى شاهِدٍ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلُ (٤) الصَّادِقِ.

<sup>(</sup>١) في (م): خلفه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لقيا، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): صدق.

## وِفِي ذلِك الشَّاهدِ ثلَانَهُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه كانَ صبيًّا في المهدِ، رَواه عكْرِمةُ عن ابْنِ عبَّاسِ(۱)، وشهرُ بْنُ حُوشَب عنْ أبي هُريرة (٢)، وبهِ قالَ سعِيدُ بْنُ جُبيرٍ، والضَّحَّاكُ، وهِ اللهُ بْنُ يُسافَ فِي آخَرين.

والثَّاني: أنَّه كان مِنْ خاصَّةِ الملِكِ، رَواه ابْنُ أَبِي مُليكةَ عنِ ابْنِ عبَّاسِ (٣).

وق الَ أبو صالِح عن ابْن عبّاس: كانَ ابْنَ عمّ لهَا، وكانَ رجُ لَا حكيمًا، فقَ الَ: قدْ سمِعْنَا الإشتدادَ والجلَبَةَ مِن وراءِ البابِ، فإنْ كانَ شَقُّ القَمِيصِ مِن قُدَّامِه فأنْتِ صادِقةٌ وهوَ كاذِبٌ، وإنْ كانَ مِنْ (١) خلفِه فهوَ صادِقٌ وأنْتِ كاذِبةٌ (٥). وق الَ بعْضُهُم: كانَ ابْنَ خالةِ المرْأَةِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٢٨) (١١٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱٦/ ٥٥) (١٩١٠)، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ١٥) إلى ابن جريسر الطبري، وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٩٥) من طريق ابن سرين عن أبي هريرة، بلفظ: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم، وشاهد يوسف، وصاحب جريم، وابن ماشطة بنت فرعون» مرفوعًا، وينظر: الضعيفة (٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٥٦) (١٩١١٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٢٩) (٣) أخرجه الطبري في السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥) إلى الفريابي وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٥) ذكره السمرقندي في بحر العلوم (٢/ ١٨٩)، والواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٨٢) من رواية الكلبي.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير البغوى (٤/ ٢٣٥).



والنَّالث: أنَّه شِتُّ القمِيصِ، رَواه ابْنُ أبِي نَجِيحٍ عنِ مُجَاهِدٍ<sup>(۱)</sup>، وفيهِ ضعْفٌ؛ لقوْلِه تعَالى: ﴿ مِّنْ أَهْلِهَآ ﴾.

فإنْ قِيلَ: كيْفَ وقعَتْ شهادَةُ الشَّاهِدِ هاهُنا مُعلَّقة بشرْط، والشَّارِطُ(٢) غيرُ عالم بها يشرطُ هُ؟.

فعنه جوابان -ذكرَهُما ابْنُ الأنْبَارِيِّ (٣)-:

أحدُهما: أنَّ الشَّاهِدَ شهِدَ<sup>(۱)</sup> بأمْرٍ قد علِمَهُ، فكأنَّه سمِعَ بعْضَ كلامٍ يُوسُفَ وأُزليْخَا<sup>(۱)</sup>، فعلِمَ، غيرٌ<sup>(۱)</sup> أنَّه أوْقَعَ في شهادَتِه شرطًا لِيُلزِمَ المخاطَبِينَ قبُولَ شهادتِهِ مِنْ جِهةِ العقْلِ والتَّمْييزِ، فكأنَّه قالَ: هوَ الصَّادِقُ عنْدِي، وإنْ تدبَّرْتُم مَا اشترَطهُ لكُم؛ عقلْتُم قولي.

ومثْلُ هذا قوْلُ الحُكهاءِ: إنْ كانَ القَدَرُ حقًا، فالحرْصُ باطِلٌ، وإنْ كانَ المَوْتُ يقِينًا، فالطُّمأنِينةُ إلى الدُّنيا مُعَنٌ.

والجوابُ الثَّاني: أنَّ الشَّاهِدَ لم يقْطَعْ بالقوْلِ، ولم يعْلَمْ حقِيقةَ ما جرَى، وإنَّما قالَ مَا قالَ على جِهةِ إظْهارِ مَا يسنَحُ لَه مِنَ الرَّأي، فكانَ معْنَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٥٨) (١٩١٣١)، وفي تاريخه أيضًا (١/ ٣٣٩)، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ١٥) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): والشاهد.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) في نسخة: شاهد.

<sup>(</sup>٥) في (ج): زليخا.

<sup>(</sup>٦) ليست في (ج).

قوْلِه: ﴿ وَشَهِ دَشَاهِدُ ﴾: أعْلَم وبيَّنَ، فقَال: الَّذِي عنْدي مِنَ الرَّأيِ أنْ نقِيسَ القَمِيصَ لِيُوقفَ على الخائِن.

فهذَانِ الجوَابانِ يدُلَّانِ على أنَّ المتكلِّم رجُلٌ.

فإنْ قُلنا: إنَّ صبِيٌّ في المهد، كانَ دُخولُ الشرْطِ مصحّحًا لبرَاءة يُوسفَ؛ لأنَّ كلامَ مثْلِه أُعُجوبةٌ ومُعجزةٌ لا يبْقَى معَهَا شَكُّ.

﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ, قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ 
[يوسف: ٢٨].

قُوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ ﴾ في هذا الرَّائِي و[فِي](١) القائِلِ: ﴿ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ ﴾ قسوُلَانِ:

أحدُهما: أنَّه الزَّوْجُ.

والثَّاني: الشَّاهِدُ.

وِفِي هَاءِ الْكُنَايَةِ فِي قُوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ﴾ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدها: أنَّها ترجِعُ إلى تمْزيقِ القَمِيص، قالَهُ مُقاتِلٌ (٢).

والشَّانِ: إلى قوْلِما: ﴿ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءً اللهُ فالمعْنَى: قوْلُك هذَا مِن كَيْدِكُنَّ، قالَهُ الزَّجَاجُ (٣).

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٣).

والثَّالث: إلى (١) السُّوء الَّذِي دعتْهُ إليهِ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (٢).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ ﴾؛ أي: عمَلَكُنَّ ﴿عَظِيمٌ ﴾ تخلطْنَ البريءَ والسَّقِيمَ (٣).

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذاً وَآسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۚ إِنَكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَودُ فَنَهُا عَن نَقْسِةٍ أَعَدْ شَغَفَهَا حُبَّا ۚ إِنَّا لَنَرَبَهَا فِي صَلَالِ مُبِينِ ۞ ﴾ [يوسف: ٢٩ - ٣٠].

قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَذَا ﴾ المعننى: يا يوسفُ أَعْرِض.

وفي القائِل له هذا قو لَانِ:

أحدُهما: أنَّه ابْنُ عمِّها وهوَ الشَّاهِدُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

[٣٩٨/ب] والثَّاني: أنَّه الزَّوْجُ، ذكرَهُ جَمَاعةٌ مِنَ المَفَسِّرينَ.

قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أَعْرِضْ عن هذَا الأَمْرِ فلا تذْكُرهُ لأَحدٍ، واكْتُمْه عليْهَا(١).

ورَوى الحلبيُّ عنْ عبد الوراثِ: «يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا» بفتْحِ الرَّاء على الخبرِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ج): أن.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ١٩٦)، والذي فيه: يخلص إلى البريء والسقيم.

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٩٦)، وانظر: تفسير الطبري ١٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) قبراءة شاذة، ذكرها الكرماني في شبواذ القبراءات (ص: ٢٤٤) وعزاها إلى عبد البوارث من طريق الخياط.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ﴾ فيهِ قوْلَانِ:

أحدُهما: اسْتَعْفِي زَوْجَك (١) لِئَلَّا يُعاقبَكِ، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

والثَّاني: تُوبي مِن ذنْبِك [فإنَّكِ](٢) قدْ أَثِمْتِ.

وفي القائِلِ لَهَا هذَا قُوْلَانِ:

أحدُهما: ابْنُ عمِّهَا.

والثَّاني: الزَّوْجُ.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ يعْنِي (٢): مِنَ المُذْنِبينَ.

قال المفسَّرونَ: ثُم شاعَ ذلِكَ الحدِيثُ فِي مِصرَ حتَّى تحدَّثَ بذلِكَ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهُ الله

وفِي عدَدِهِنَّ قُولُانِ:

أحدُهما: أنَّهُنَّ كُنَّ أَرْبعًا: امرَأَهُ سَاقِي الملِكِ، وامْرأَهُ صاحِبِ دَواتِهِ، وامْرأَهُ حَبَّانِهِ، وامْرأَهُ صَاحِب سِجْنِه، قالَهُ ابْنُ عَبَّاس.

والشَّاني: أَنَّهُن خُسٌ، امْرأَةُ الخَبَّازِ، وامْرأَةُ السَّاقِي، وامْرأَةُ السَّجَّانِ، وامْرأَةُ السَّجَّانِ، وامْرأَةُ الآذنِ، قالَهُ مُقاتِلٌ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج): لزوجِكِ.

<sup>(</sup>٢) من (ف)، و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ج): أي.

<sup>(</sup>٤) في (ج): في ذلك.

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٣٣١)، وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٤/ ٥٨٣).

2

فأمَّا العَزيزُ: فهوَ بِلُغتِهِم الملكِ. والفتَى بمعْنَى: العبد.

قَالَ الزَّجَّاجُ: كَانُوا يُسمُّونَ المُمْلُوكَ فتَّى (١).

وإنَّما تكلَّم النِّسوةُ (٢) في حقِّها؛ طعنًا فيها، وتحقيقًا لِبراءَةِ يُوسفَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾؛ أي: بلَغَ حبُّه [إِلَى](٣) شغَافِ قلْبِهَا.

وفي الشِّغافِ أرْبعَةُ أَقْوَالِ:

أحدها: أَنَّه (٤) جِلدةٌ بِيْنَ القلْبِ الفُؤادِ، رَواه عَكْرِمةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥).

والثَّاني: أنَّه غِلافُ القلْبِ، قالَهُ أبو عُبيدة (٦).

قَالَ ابْنُ قُتِيبةَ: ولم يُردِ الغِلافَ، إنَّها أَرَادَ القلْبَ، يُقَالُ: شَعَفْتُ فُلانًا؛ إذَا أَصَبْتَ كبدَهُ، وبطنتُه؛ إذا أَصَبْتَ كبدَهُ، وبطنتُه؛ إذا أَصَبْتَ كبدَهُ، وبطنتُه؛ إذا أَصَبْتَ بطنْه (٧).

والنَّالث: أنَّه حبَّهُ القلْب وسُوَيْداؤُه

والرَّابع: أنَّه داءٌ يكُونُ في الجوْفِ فِي الشَّر اسيفِ، وأنْشدُوا [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) في (ج): النساء.

<sup>(</sup>٣) من (ر)، و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ف): أنها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/) من طريق عمرو عن عكرمة، عن ابن عبَّاس

<sup>(</sup>٦) مجاز القرآن (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن (ص: ٢١٥).

وَقَـدْ حَـالَ هَـمٌ دُونَ ذَلِـكَ دَاخِـلٌ دُخُـولَ الشَّغَافِ تَبْتَغِيهِ الْأَصَابِعُ(١) دَحُـولَ الشَّغَافِ تَبْتَغِيهِ الْأَصَابِعُ(١) ذَكَرَ القوْلَيْنِ الزَّجَّاجُ(٢).

وق الكَ الأَصْمَعِيُّ: الشَّغَافُ عنْدَ العرَبِ: داءٌ يكونُ تَحْتَ الشَّرَاسِيفِ في الجَانِبِ الأَيْمنِ مِنَ البطْنِ<sup>(٣)</sup>. والشَّرَاسِيفُ: مَقَاطُّ رؤُوس الأَضْلاعِ، واحِدُها: شُرسُوفٌ.

وقراً عبد اللهِ بن عمرو، وعلي بن الخسين، والحسن البصري، ومجاهِد، وابن محيط، وابن عمرو، وعلي بن الخسين، وابن محيط، وابن أبي عبلة: «قَدْ شَعَفَهَا» بالعَيْنِ (١٠).

قالَ الفرَّاءُ: كأنَّه ذَهَب بها كُلَّ مذْهبٍ، والشَّعف: رؤُوس الجِبالِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص: ٣٨)، ومجاز القرآن (١/ ٣٠٨)، ومعاني القرآن؛ للنحاس (٣/ ٤١٩)، وتفسير الطبري (١/ ٦٣)، وأمالي القالي (١/ ٢٠٥)، وبلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (٣/ ١٠٥)، والشغاف: جعله الطبري بالفتح، واللغويون يجعلونه من «الشغاف» بضم الشين: وهو داء يأخذ تحت الشراسيف من الشق الأيمن، وإذا اتصل بالطحال قتل صاحبه، وتبتغيه الأصابع: أي تلتمسه أصابع المتطببين؛ هل انحدر نحو الطحال فيُتوقع على صاحبه الموت، انظر: الخزانة (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) خلق الإنسان (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٤) قراءة شاذة، انظر عزولها لهم جميعًا في المحتسب (١/ ٣٣٩)، ومفرَّقًا في تفسير الطبري (١/ ٢٦٦)، وتفسير الثعلبي (٥/ ٢١٦)، ومعاني القرآن؛ للنحاس (٣/ ٤١٩)، والهداية؛ لمكي (٥/ ٣٥٤٩)، والإتحاف (ص: ٣٣١)، وشواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (٢/ ٤٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنَّا لَنَرَهُ الْفِصَلَالِ مَبِينِ ﴾؛ أي: عن طريقِ الرُّ شد؛ لِجبِّهَا إِيَّاه. والمبِينُ: الظَّاهِرُ.

﴿ فَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْنَدَتْ لَمُنَ مُتَكَنَا وَالَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِمنًا وَقَالَتِ الْحَرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلّا مَلَكُ وَقَالَتِ الْحُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلّا مَلَكُ كُورِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَنَ فَسِهِ عَفَا شَتَعْصَمَ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَآ عَلَيْهُ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَنَ فَسِهِ عَفَا شَتَعْصَمَ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَآ عَلَيْكُونُ الصَّاعِدِينَ السَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَلَمَا سَمِعَتْ ﴾ يعْنِي (١): امْرأة العَزِيز. ﴿ بِمَكْرِهِنَ ﴾ وفِيهِ قوْلَانِ: أحدُهما: [أنَّه] (٢) قوْلُمُنَ وعيبُهُنَ (٣) لهَا، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وقتادة، والشَّدِّيُ، وابْنُ قُتيبة (١).

ق الَ الزَّجَ اجُ: وإنَّ مَ سُمِّ ه ذَا القوْلُ مَكْرًا؛ لأنَّ اكانَتْ أَطْلَعَتَهُنَّ على أَمْرِها، واسْتَكْتَمَتُهُنَّ، فمكرْنَ وأَفْشَيْنَ سِرَّهَا (٥٠).

والشَّاني: أنَّه مكْرٌ حقِيقة، وإنَّما قُلْن ذلِكَ مكْرًا بِهَا لِتُرْبِهِنَّ يُوسف، قالَهُ ابْنُ إِسْحاق.

[٣٩٩/أ] قُولُه تعَالى: ﴿ وَأَغَنَدَتْ ﴾.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في غريب القرآن؛ لابن قتيبة: وغِيبتهنَّ.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٥).

قَالَ الزَّجَّاجُ: أَفْعَلَتْ مِنَ العَتَادِ، وكُلُّ مَا اتَّخَذْتَهُ عُدَّةً لِشِيءٍ فهوَ عَادُ"، والعَتَادُ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ السَّازِمُ.

وقالَ ابْنُ قُتيبةً: أَعْتَدَتْ بِمعْنَى: أَعَدَّتْ (٢)(٢).

فأمَّا المتَّكأُ فَفِيه ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه المجْلسُ، فالمعْنَى: هيَّأَتْ لِمُنَّ مِجْلِسًا، قالَهُ الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: أَنَّه الوَسائِدُ اللَّائِي يَتَكِئْنَ عليْهَا، قالَه أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ. وقالَ الزَّجَاجُ: المَتَكُأُ: ما يُتكَأُ عليْه لِطعامٍ أو شَرابٍ أو حَديثٍ (١٠). والثَّالث: أَنَّه الطَّعامُ، قالَهُ الحسَنُ، ومُجاهِدٌ، وقتادَةُ.

قَالَ ابْنُ قُتِيبةَ: يُقَالُ: اتَّكَأْنَا عنْدَ فُلانٍ؛ إذَا طَعِمْنَا (٥). قَالَ جَمِيلُ بْنُ معْمَرِ [من الخفيف]:

فَظَلِلْنَا فِي نِعْمَةٍ وَاتَّكَأْنَا وَشَرِبْنَا الْحَلَلَ مِنْ قُلَلِهُ(١)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أثبتت.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢١٦)، وفيه: العتاد، بدل: أعدت.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه (ص: ٥٣)، وأساس البلاغة (٢/ ٢٧٣)، والأغاني (٧/ ٧٩)، ومشكل القرآن وغريبه (ص: ٢١٨).



والأَصْلُ فِي هِ ذَا أَنَّ مَن دعوْتَهُ لِيُطعمَ (١)، أعددْتَ لَهُ التُّكأةَ للمُقَام والطُّمَأْنِينةِ، فسُمِّي الطَّعامُ متَّكاً علَى الإسْتِعارةِ(٢).

وق الَ الأزْه ريُّ: إنَّه إقيل للطَّعام: مُتَّكأً؛ لأنَّ القوْمَ إذَا قعَدُوا علَى الطَّعام اتَّكَ ؤُوا، ونُهيَتْ هذِه الأُمَّةُ عنْ ذلِكَ (٣).

وقَرَأَ مجاهد: «مُتْكأً» بإسْكان التَّاء خفِيفةً (٤). وفيهِ أَرْبِعَةُ أَقُوالِ:

أحدها: أنَّه الأُتْسُرُجُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ، ومُجاهدٌ، ويَحْسى بْنُ يَعْمُرَ فِي آخَرينَ، ومنه أقولُ الشَّاعِرِ [من الخفيف]:

[نَشْرَبُ الْإِنْمَ بِالصُّواعِ جِهَارًا](٥) وَتَرَى الْمُتْكَ بَيْنَنَا مُسْتَعَارَا(١) يريد: الأُثُوجَ.

والثَّانِ: أنَّه الطَّعامُ أيضًا، قالَهُ عِكرِمَةُ.

<sup>(</sup>١) في (ر): لتطعم.

<sup>(</sup>٢) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص: ١٨٠ - ١٨١)، وتفسير غريب القرآن (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) تهذب اللغة (١/ ٤٤٥) (تكأ).

<sup>(</sup>٤) قبراءة شباذة، انظر: شبواذ ابن خالويه (ص: ٦٣)، وشبواذ القراءت؛ للكرماني (ص: ٢٤٥)، البحر المحيط (٥/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) البيت بـ لا نسبة في الزاهـ (٢/ ٢١)، والتفسير البسيط؛ للواحـ دي (١٢/ ٩٧)، والكشف والبيان؛ للثعلبي (١٢/ ٣٤٣)، وتهذيب اللغة (١٥/ ١١٧)، ولسان العرب (١٢/ ٧)، المُتُك: الأُتُرُجُ.

والثَّالَث: [أَنَّهُ](١) كلُّ شيْءٍ يُحَزُّ بالسَّكاكِين، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والرَّابِع: أَنَّه الزُّمَاوَرْدُ(٢)، رُوي عنِ الضَّحَّاكِ أَيْضًا(٣).

وقد رُوي عن جماعَة أنَّهم فسَّرُوا المَّتَكأَ بِهَا فسَّرُوا به المُثلث، فرُوي عن جُماعَة أنَّه قالُ: المُثَن بُهُ، وكُلُّ ما يُحَنُّ بالسَّكَاكِينِ(١٠).

وعن الضَّحَّاكِ قالَ: المَّتَكأُ: كُلُّ مَا يُحَزُّ (٥) بالسَّكاكِينِ (١).

وفرَّقَ آخَرون بيْنَ القِراءَتَيْنِ؛ فقالَ مُجَاهِدٌ: مَن قرَأَ: «مَتَّكَأً» بالتَّثْقيلِ، فهوَ الطُّعام، ومَنْ قرَأ بالتَّخْفيف، فهوَ الأُتُرُجُّ(٧).

<sup>(</sup>١) من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٢) البزماورد والزُّماورد: طعام من البيض واللحم، معرب. انظر: القاموس المحيط، مادة: (ورد). وقال شهاب الدين الخفاجي: وهو الرقاق الملفوف باللحم... وفي كتب الأدب: هو طعام يقال له: لقمة القاضي، ولقمة الخليفة. انظر: شفاء الغليل (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٧٠) (١٩١٧)، عن أبي روق، عن الضحاك، في قوله: {وأعتدتُ لَمُنَّ مُتَكَأً}، قال: البزماورد. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٣٣) (١١٥٤١)، من طريق أبي روق به، كها أخرجه أيضًا (٧/ ٢١٣٣) (١١٥٤٠) من طريق إبراهيم بن الزبرقان عن أبي سنان، عن الضَّحَّاك بلفظ: كنا نقول ونحن غلمان: هو البزماورد.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٩٢)، والبغوي في تفسيره (٤/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) في تفسير الطبري نسخة الشيخ شاكر: يَجَزُّ. بالجيم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٧٤) (١٩١٩٦) عن الحسين، قبال: سمعت أبها معاذ، قبال: شاعبيد بن سليهان، قبال: سمعت الضَّحَّاك يقول في قوله: {متكاً}: فهو كلُّ شيْء كُيرُّ بالسَّكينِ. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٣٣) عقب الأثير (١١٥٤٢) معلقًا عن عبيد بن سليهان وعلى بن الحكم، عن الضَّحَّاك.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الطبري (١٦/ ٧٣).

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: مَنْ قَرَأَ: "مُتْكأً" فإنّه يُريد الأُتْرُجّ، ويُقَال: الزُّمَاوَرْد. وأَيَّا مَا كانَ، فإنِّي لاَ أحسبُه سُمِّي مُتَّكأً إِلَّا بالقطْعِ؛ كأنَّه مأنحُوذٌ مِنَ الْبَتْكِ، فأَبُدلَتِ الميمُ منْهُ باءً؛ كمَا يُقال: سَمَّدَ رأْسَه وسَبَّدَه؛ إِذَا اسْتأْصله، وشَرٌّ لَازِمٌ، ولَازِبٌ، والميمُ تُبدلُ مِنَ البَاءِ كثِيرًا؛ لِقُربِ مَوْجيْهَا(۱).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمَاتَتُكُلُّ وَحِدَةِ مِّنْهُنَّ سِكِينًا ﴾ إِنَّما فعلَتْ ذلِك؛ لأنَّ الطَّعامَ الَّذِي قدَّمتْ هُنَّ يحْتَاجُ إِلَى السَّكَاكِينِ. وقِيل: كانَ مقْصُودُها افْتضاحَهُنَّ بتقْطِيعِ أَيْدِيهنَّ؛ كمَا فضَحْنَهَا.

ق الَ وهْبُ بْنُ منبَّهِ: ناوَلَتْ كُلَّ واحِدةٍ منْهُنَّ أَثُرُجَّةً وسِكْينًا، وقالَتْ لِيوسُفَ: وقالَتْ لِيوسُفَ: اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ: لَا تَقْطَعْنَ وَلَا تَأْكُلْنَ حَتَّى أُعْلِمَكُنَّ، ثُمَّ قالَتْ لِيوسُفَ: اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ (٢).

قالَ الزَّجَّاجُ: إِنْ شَنْتَ ضَمَمْتَ التَّاءَ مِنْ قَوْلِه: "وَقَالَت"، وإِنْ شَنْتَ ضَمَمْتَ التَّاءَ مِنْ قَوْلِه: "وَقَالَت"، وإِنْ شَنْتَ ضَمَّ التَّاءَ، فَلِيْقَلِ (٣٩٩/ب] كَسَرْتَ، والكَسْرُةِ، ولم يُمكِنْهُ أَنْ لَا يَخْرجَ؛ لأَنَّه بِمِنزَلَةِ العبْدِ لِمَا (٣).

وذكرَ بعْ ضُ أَهْ لِ العلْمِ أَنَهَ ا إِنَّهَا قَالَتُ: «اخْرُج» وأضمَرَتْ فِي نفْسِها «عَلَيْهِنَّ»، فأخبَرَ الحَقُّ جلَّ وعزَّ عبَّا فِي النَّفْسِ كأنَّ اللِّسانَ قد نطَقَ بفْسِها «علَيْهِنَّ»، فأخبَرَ الحَقُّ جلَّ وعزَّ عبَّا فِي النَّفْسِ كأنَّ اللِّسانَ قد نطَقَ به ومثلُه: ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وهوَ شَابٌ مُستحسَنٌ: أَضْمَرُوه. ويدلُّ على صِحَّةِ هذَا أنَّها لو قالَتْ له وهوَ شابٌ مُستحسَنٌ:

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ٢١٦ - ٢١٧)، وفيه: مخرجهما.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الوجيز (ص: ٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٦).

اخْرُجْ على نِسوةٍ مِن طبعِهِنَّ الفِتنةَ مَا فعَلَ.

وفي قوْلِه تعَالى: ﴿ أَكُبُرُنَهُ ﴾ قوْلَانِ:

أحدهما: أَعْظَمْنَهُ، رَواه أبو صَالِحٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ، وابْنُ أبي نجِيحٍ عن بُنو عبَّاسٍ، وابْنُ أبي نجِيحٍ عن مُجاهِدٍ، وبهِ قالَ قتادَةُ، وابْنُ زيْدٍ.

والثَّاني: حِضْنَ، روَاه الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، ورَوى عليُّ بْنُ عبْدِ اللهِ بْنِ عبَّاسٍ عنِ أبيه قالَ: حِضْنَ مِنَ الفَرَحِ<sup>(۱)</sup>، قالَ: وفي ذلِك يقُول الشَّاعِرُ [من البسيط]:

نَأْتِي النِّسَاءَ لَدَى أَطْهَارِهِنَّ وَلَا نَسأْقِي النِّسَاءَ إِذَا أَكْبَرُنَ إِكْبَارَا(٢) وقد رَوى هذا المعْنَى ليْثُ عنْ مُجاهِدٍ (٣)، واختارَهُ ابْنُ الأَنْبارِيِّ (٤)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷) (۱۹۲۰۸)، وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۱۳۵) (۱۱۵۵۲) من طريق عبد الطبري عبد الله بن علي الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه -يعني عبد الله بن عبد الله بن العبّاس الهاشمي الأمير، قال عنه عبّاس- به، وعبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس الهاشمي الأمير، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٣٥٣- ٣٥٤): وما عبد الصمد بحجة، ولعل الحفاظ إنّها سكتوا عنه مداراة للدولة.أهم، لكن ذكره العقيلي في الضعفاء (٣/ ٨٤) وذكر له حديثًا بهذا الإسناد، وقال: غير محفوظ ولا يعرف إلا به. أهم.

<sup>(</sup>٢) البيت بــ لا نسبة في تهذيب اللغة؛ للأزهري (١٠/ ٢١١) (كــبر)، وتفسير الطبري (٢/ ٢١١) (كــبر)، وتفسير الطبري (٦/ ٧٧)، وقال: لا أحسب أنَّ لـه أصلًا، وتفسير ابـن أبي حاتـم (٧/ ٢١٣٥)، الكشف والبيان؛ للثعلبي (١٤/ ٥٩٦)، والمحرر الوجيز؛ لابـن عطية (٥/ ٤٥٢)، وقال: والبيت مصنـوع مختلـق.

<sup>(</sup>٣) ذكر رواية ليث عن مجاهد الواحديُّ في التفسير البسيط (١٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) ذكر اختيار ابن الأنباري الواحديُّ في التفسير البسيط (١٢/ ١٠٠)، ونصه: وقال ابن=

وردَّهُ بعْضُ اللُّغويينِ، فرُويَ عنْ أبي عُبيدة (١) أنَّه قالَ: ليْس في كلَامِ العرَبِ «أَكْبَرْنَ» بمعْنَى: «حِضْنَ»، ولكِن عسَى أن يكُنَّ مِن شدَّةِ ما أعْظمْنَه حِضْنَ، وكذلِك رُوي عنِ الزَّجَاجِ أنَّه أنْكَرَهُ (٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ فيهِ ثلَاثةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: حَزَزْنَ أيديَهن، وكُنَّ يحسبْنَ أَنَهُنَّ يُقطِّعْنَ طَعَامًا، قالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ، وابْنُ زيْدِ.

والثَّاني: قطَّعن أيدَيهُنَّ حتَّى أَلْقيْنهَا، قالَهُ مُجاهِدٌ، وقتادَةُ.

والثَّالث: كلَّمْنَ الأَكُفُّ وأَبَنَّ الأَنَامِلَ، قالَهُ وهْبُ بْنُ مُنبِّهِ.

قُوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَقُلْنَ خَشَ لِلَّهِ ﴾.

قرراً أبو عمرو: «حاشا» بألِف في الوصلِ في المؤضِعيْن، واتَّفَقُوا على حذْفِ الألِفِ فِي الوقْف، وأبو عمرو جاءَ بهِ على التَّمامِ والأصلِ، والبَاقُون حذَفُوا<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup>الأنباري: من أبطل هذا القول إنها أبطله من أجل الهاء، وقد رأو أن الهاء تنصرف إلى يوسف وليست منصرفة إليه، لكنها كناية عن مصدر الفعل يعنى بها أكبرن إكبارًا، أي حضن حيضًا، فكنى عن المصدر، كها يُقال: قدم زيد فأحببته، يعنون فأحببت قدومه، كها قال الشَّاعر:

وليسَ المَالُ فاعْلَمْهُ بِهَالٍ ... وإن أغْنَاكَ إلا للدُنِّي

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٦ - ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) في الوصل، فإذا وقف حذفها اتباعًا للخطِّ، وهي قراءة سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢٨).

## وهذهِ الكلِمَةُ تُستعمَلُ في مؤضِعيْنِ:

أحدُهما: الإستِثناءُ.

والثَّانِ: التَّبْرِئَةُ مِن الشَّرِّ.

والأصل: «حاشَا» وهي مُشتقَةٌ مِن قوْلِك: كُنتُ فِي حشَا فُلانٍ؛ أي: فِي ناحِيتِهِ. والحشَا: النَّاحِيةُ، وأنْشَدُوا [من الطويل]:

بأيِّ الحَشَا أَمْسَى الْخَلِيْطُ الْبَايِنُ (١) بأيِّ الحَشَا أَمْسَى الْخَلِيْطُ الْبَايِنُ (١)

أي: بأيِّ النَّواحِي، والمغنَى: صارَ يُوسفُ فِي حشًا مِن أَنْ يكُونَ بشرًا، لِفرطِ جَمَالِه. وقِيل: صارَ فِي حشًا مَّا قرَفتْهُ (٢) بهِ امْرأةُ العَزِيزِ.

وقالَ ابْنُ عبَّاسِ، ومُجَاهِدٌ (٣): «حَاشَ للهِ» بمعْنَى: معاذَ اللهِ.

قالَ الفرَّاءُ: و «بِشَرًا» منْصوبٌ؛ لأنَّ الباءَ قدِ اسْتُعمِلتْ فيهِ، فيلا يكادُ أَهْلُ الحِجازِ ينْطِقُون إِلَّا بالباءِ، فلمَّا حذَفُوها (١٠) أَحَبُّوا أَنْ يكونَ لَمَا أَثَرٌ فيمَا خَرَجت منْه، فنصبُوا على ذلك، وكذلك قوْلُه: ﴿ مَا هُرَ مَا هُرَ مَا مُهَا مُهَا مُهَا اللهادلة: ٢]. [المجادلة: ٢].

<sup>(</sup>۱) عجز بيت لمعطل الهذلي كما في إيضاح الشواهد (۱/ ٤٦٦)، وهو للهذلي غير مسمى في جمهرة اللغة (٢/ ١٠٤٩)، والحجة؛ للفارسي (٤/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج): قذفته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٨٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٥٦) (١١٦٨٨)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ﴿ حَشَ لِلَّهِ ﴾ قال: معاذ الله.

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف): حذفوا.

وأمَّا أهْلُ نجْدٍ فيتكلَّمُونَ (١) بالباءِ وبغَيْرِ الباءِ، فإذَا أَسْقَطُوها (٢) رفَعُوا، وهوَ أَقْوَى الوجهَيْنِ في العرَبِيَّةِ (٣).

ق الَ الزَّجَّاجُ: قوْلُه: الرَّفْعُ أَفْوَى الوَجهَيْنِ، عَلَطٌ؛ لأَنَّ كتابَ اللهِ عزَّ [1/٤٠٠] وجلَّ أَفْوَى اللَّغَاتِ، ولم يَقرَأُ بالرَّفْعِ أَحَدٌ.

وزَعه الخَلِيلُ، وسِيبويه، وجِيعُ النَّحْويينَ القُدماء أنَّ «بشرًا» منْصُوبٌ؛ لأنَّه خبرُ «مَا»، و«مَا» بمنزِلةِ: «ليْسَ»(٤).

قال الشيخُ (٥): وقدْ قراً أبو المتوكّلِ، (وأبو نهيك) (٢)، وعِكرمَةُ، ومُعاذٌ القَارئُ فِي آخَرِين: «مَا هَذَا بَشَرٌ» بالرَّفْعِ (٧). وقرأ أُبيُّ بنُ كعْبٍ، وأبو الجُوْزَاءِ، وأبو السَّوَّارِ: «مَا هذَا بِشِرًى» بكسرِ الباءِ والشِّينِ مقْصُورًا منوَّنًا (٨).

قال الفرَّاءُ: أي: ما هَذَا بمُشترًى (٩).

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): فيتكلموا.

<sup>(</sup>٢) في (ف): أسقطوا.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٧ – ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) في (ر)، و(م): قلت. وفي (ف): قال المصنف: قلت.

<sup>(</sup>٦) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) قراءة شاذة، انظرها في شواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٦)، والبحر المحيط (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٨) قراءة شاذة، انظرها في شواذ ابن خالويه (ص: ٦٣)، والمحتسب (١/ ٣٤٢)، وشواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٦)، والبحر المحيط (٥/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن (٢/ ٤٤).

وقرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «بِشِرَاءٍ» بالمدِّ والهمْزِ مخْفُوضًا مُنوَّنًا (١).

قوْلُه تعَالى: ﴿إِنْ هَنَذَآ إِلَّا مَلَكُ ﴾ قرراً أُبيٌّ، وأبو رَزين، وعكرِمَةُ، وأبو حياةً، والجحدة ريُّ: «ملِك» بكسر اللَّام (٢٠).

قُولُه تعَالى: ﴿ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾.

قَالَ المُفَسِّرُونَ: لَمَّا ذَهَلَتْ عَقُولُهُنَّ فَقَطَّعِنَ أَيْدَيَهُنَّ، قَالَتْ لَهُنَّ ذَلِك.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أَشَارَتْ إِلَيْه وهوَ حاضِرٌ بقوْلِها: "فَذَلِكُنَّ "؟.

فعَنْهُ جَوابَانِ -ذكرَهُما ابْنُ الأَنْبَارِيِّ (٣)-:

أحدُهما: أنَّها أشارَتْ بـ «ذَلِكُنَّ » إلى يُوسفَ بعْدَ انْصِرافِهِ مِنَ المجلِس.

والثَّاني: أنَّ فِي الكلّام إِضهَارَ «هذَا» تقْدِيرُه: فهذَا ذلِكُنَّ.

ومعْنَى «لُتننِي فيه»؛ أي: في حُبِّه. ثُمَّ أَقرَّتْ عنْدَهُنَّ، فقالَتْ: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ مَن نَفْسِهِ عنْ الْمَتَنْعِ مَا الْمَتَنَعَ.

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّاغِيِنَ ﴾.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليها، ونسبها الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٢٤) إلى الحسن، وقال: على أنَّ الباء حرف جر، والشين مكسورة، وهذه قراءة ضعيفة لا تناسب ما بعدها من قوله: إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قسراءة شساذة، انظرهما في شسواذ ابسن خالويسه (ص: ٦٤)، وشسواذ القسراءات؛ للكرمساني (ص: ٢٤٦)، والكامسل؛ للهسذلي (ص: ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٠٥).

قَالَ الزَّجَّاجُ: القِراءةُ الجِيِّدةُ تَخْفِيفُ: ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾ والوقْفُ عليْهَا بِالأَلِفِ؛ لأَنَّ النُّونَ الخِفِيفَةَ تُبدل منْهُ إِن الوقْفِ الألِفُ؛ تقُول: اضربًا زيْدًا، وإذا وقْفَتَ قلْتَ: اضربًا.

وقد قُرِئت: «ولَيَكُونَنَ» بتشديد النُّون (١)، وأكرَهُها؛ لخلافِ المصْحفِ؛ لأنَّ الشَّديدةَ لَا يُبدلُ منْهَا شيْءٌ (٢). والصَّاغِرُون: المذَّلُون.

﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِنَى مِمَّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَ أَصَبُ إِلَيْهِنَ وَأَنَى مِنَا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ (٣٣) فَأَنْ مِنَ ٱلْخَلِيمُ (١٣٤ - ١٤٤).

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى ﴾.

قَالَ وهْبُ بْنُ مُنبَّهِ: لَمَا قَالَتْ: ﴿ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَى فِيهِ ﴾ قُلْنَ: لَا لَوْمَ عليْكِ، قَالَتْ: فَاطْلُبْنَ إِلَى يُوسِفَ أَنْ يُسِعِفَني بِحَاجَتِي، فَقُلْنَ: يَا يُوسُف افْعَلْ، فقالَتْ: فَيْدَ ذَلِك قَالَ: ﴿ رَبِ افْعَلْ، فَقَالَتْ: فَيْدَ ذَلِك قَالَ: ﴿ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى ﴾.

وقرَأً يعْقُوبُ: "السَّجْنُ" بفتْحِ السِّينِ هَاهُنا فَحَسْبُ(١٠).

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة، انظرها في شواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٦)، والبحر المحيط (٥/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج)، و(ف)، و(ر).

<sup>(</sup>٤) قراءة عشرية ليعقوب، كما في النشر (٢/ ٣٣٢)، وانظر: الهداية؛ لمكي (٥/ ٣٥٥٦).

ق الَ الزَّجَّاجُ: مَنْ كَسَرَ سِينَ «السِّجن» فع لَى اسْمِ الم كَانِ، فيكُون المعنى: نُووُلُ السِّجْنِ أَحبُّ إلى مِن رُكوبِ المعصِيةِ، ومَنْ فتَحَ، فع لَى المُصْدَدِ، المعنى : أَنْ أُسْجِنَ أَحَبُّ إلى . ﴿ وَإِلَّا نَصْرِفْ عَنِى كَذَهُنَ ﴾؛ أي: إلَّا تعصمني ﴿ أَصَبُ إِلَيْهِنَ ﴾؛ أي: أمِلْ إليهِنَّ. يُقال: صبَا إلى اللَّه و يصبُو صُبُوًّا وصَبْوًا وَصَبَاءً؛ إذَا مَالَ إليه إِنَّا.

وقالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: ومعْنَى هذا الكلامِ: اللَّهُمَّ اصْرِفْ عنِّي كَيْدَهُنَّ، ولِذلكَ قالَ: فِإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا كَادَتْ ه امْرِأَهُ العَزينِ وحْدهَا، فكيْفَ قالَ: «كَيْدَهُنَّ».

## فعَنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ:

أحدُها: أنَّ العرَبَ تُوقِعُ الجمْعَ على الوَاحدِ، فيقُولُ قائِلُهم: خرجْتُ إلى البصرَةِ فِي الشَّفنِ، وهو لم يخْرُجْ إلَّا فِي سفِينةٍ واحِدةٍ.

والثَّاني: أنَّ المكنِيَّ عنه امْرأةُ العزيزِ والنِّسوةُ اللَّاتِي عاضَدْنَهَا علَى أَمْرِها.

والثَّالث: أنَّه عنَى امْرأةَ العزيزِ وغيْرَها مِنْ نِساءِ العالمَين اللَّاتِي هُنُنَّ [٠٠٠/ب] مِثْلُ كيدِها.

﴿ ثُمَّ بَدَالَهُمْ مِّنَ بَعَدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَنَتِ لَيَسْجُنُنَهُ مَعَنَّى حِينِ اللهُ إِيوسف: ٣٥]. قُولُه تعَالى: ﴿ ثُمَّ بَدَالَهُمْ مِّنَ بَعَدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيِنَتِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۱۰۸).

## فِي المرادِ بالآيَاتِ ثلَانَهُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّها شقُّ القمِيصِ، وقضَاءُ ابْنِ عمِّهَا عليْهَا، رَواه أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ(١).

والشَّاني: أنَّها قدُّ القمِيصِ، وشَهادةُ الشَّاهدِ، وقطْعُ الأَيْدِي، وإعْظَامُ النِّساءِ إيَّاهُ، رَواه مُجَاهِدٌ عنِ ابْنِ عبَّاسِ(٢).

والنَّالث: جمالُه وعِفَّتُه، ذكرَهُ الماوردِيُّ<sup>(٣)</sup>.

قالَ وهْبُ بْنُ منبِّهِ: فأشَارَ النِّسوةُ عليْهَا بِسجْنِه رَجَاءَ أَنْ يَسْتهوِينَهُ حِينَ يُخْلُو لِهُنَّ فِي السِّجنِ، وقُلْنَ: متى سَجَنْتِيه قطّع ذلك (عنْكِ قالةً) (1) النَّاسِ الَّتِي قدْ شَاعَتْ، ورَأُوا أَنَّكِ تَبْغَضِينَهُ، ويذلُّه السِّجنُ لَكِ، فللَّا انْصرَفْنَ عادَتْ إلى مُراوَدَتِه فلم يرزدَدْ إلَّا بُعدًا عنْهَا، فلمَّا يئِسَتْ، قالَتْ لِسيِّدِها: إنَّ هذا العبْدَ قدْ فضَحَنِي، وقدْ أبغضْتُ رُؤيتَهُ، فَأَنْذَنْ لِي فِي سِجْنِه، فأَذِنَ لَمَا، فسَجَنَتُهُ وأضَرَّتْ بِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٩١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ١٣٩) عن ابن عباس وعكرمة.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (ج): مقالة.

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٠٨).

وق الَ السُّدِّيُّ: قالَتْ: إمَّا أَنْ تأذنَ لِي فأَخْرِج وأَعْتَذِر بعُنْدِي، وإمَّا أَنْ تَغْبِسَهُ كَمَا حَبَسْ تَنِي، فظَهَر للعَزِيزِ وأَصْحابِهِ مِنَ الرَّأَي حَبْسُ يُوسُفَ (١).

قَالَ الزَّجَّاجُ: كَانَ العَزِيزُ أَمَرَ بِالإِعْرِاضِ فَقَطْ، ثُمَّ تَغَيَّرَ رأْيُه عنْ ذلِكَ (٢).

قالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ (٣): وفي معْنَى الآيَةِ قُولَانِ:

أحدُهما: ﴿ ثُمَّ بَدَالَهُم ﴾؛ أي: ظَهَر لهُم بالقَوْل والرَّأيِ والفِكْرِ سِجْنُه.

والشَّانِ: ﴿ ثُمَّ بَدَاهُمُ ﴾ في يُوسفَ بدْءٌ، فقالُوا: واللهِ لَنَسْجُننَّهُ، واللَّامُ جَوَابُ يمِينٍ مُضمَرةٍ. فأمَّا الحينُ: فهوَ يقَعُ علَى قصِيرِ الزَّمانِ وطويلِهِ.

وِفِي المرادِ بِهِ هَاهُنا للمُفَسِّرينَ خُسةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: خْسُ سِنينَ، رَواه أبو صالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٤).

والثَّاني: سنَةٌ، رُوي عنِ ابْنِ عبَّاسِ أَيْضًا.

والثَّالث: سبْعُ سِنينَ، قالَهُ عِكرِ مَةُ.

والرَّابع: إلى انْقِطاعِ القَالَةِ، قالَهُ عطَاءٌ.

والخامس: أنَّه زمَانٌ غيرُ محدُّودٍ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٩٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٣٩).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) الزاهر (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١١٠)، والثعلبي في الكشف والبيان (١٥/ ٦) من روايـة الكلبـي.

<sup>(</sup>٥) النكت والعبون (٣/ ٣٥).



وهذا هو الصَّحِيحُ؛ لأنَّه ملم يعْزِمُوا على حبْسِه مُدَّةً معْلُومةً، وإنَّما ذكر المفَسِّرُون قدْر مَا لَبِثَ.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَاتِ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّ أَرَىٰنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِي أَرْمِنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِي أَرْمِنِي آَخْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنِي أَرْمِنِي آَخِمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ اللهِ اللهُ الطَيْرُ مِنْهُ نَبِينًا إِنَّا فَرَائِكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: فيهِ دلِيلٌ على أنَّه حُبِس، وإنْ لم يُذكَرْ ذلِك. و «فَتَيَانِ» جائِزٌ أَنْ يكُونَا حَدَثَيْنِ أُو شيْخَيْنِ؛ لأنَّهُم يُسمُّونَ الممْلُوكَ فتَى (١).

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: إِنَّمَا قَالَ: «فتيَانِ»؛ لِأَنهُمَا كَانَا مَمْلُوكَيْنِ، والعرَبُ تُسمِّى الممْلُوكَ فتَى، شَابًا كَانَ أَوْ شَيْخًا.

قَالَ المفَسِّرُونَ: عمَّرَ ملِكُ مِصْرِ فمَلُّوه: فدسُّوا إلى حبَّازِه وصاحِبِ شرَابِه أَنْ يُسِمَّاهُ، فبلغَهُ ذلِك فحَبَسَهُما، وكانَ يُوسفُ قالَ لأهْل السِّجْنِ: إنِّي أُعبِّرُ الأحْلامَ، فقَالَ أَحَدُ الفتيَيْنِ: هلُمَّ فلْنجرِّبْ هذَا العبْدَ العِبَرانِيَّ.

واخْتلفُوا هل كانَتْ رُؤياهُمَا صادِقَةً، أَمْ لَا؟ علَى ثَلَاثُةِ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّها كانَتْ كذِبًا، وإنَّها سألَاهُ تجريبًا، قالَهُ ابْنُ مسْعُودٍ، والسُّدِّيُّ.

والثَّاني: أنَّها كانتْ صِدْقًا، قالَهُ مُجَاهِدٌ، وابْنُ إسْحَاقَ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٩).

والثَّالث: أنَّ الَّذِي صُلِب منْهُ اكانَ كاذِبًا، وكانَ الآخَرُ صادِقًا، قالَهُ [٤٠١]: أبو مجِلزِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا ﴾ يعْنِي: السَّاقِيَ ﴿ إِنِّ أَرَسَيْ ﴾؛ أي(١): فِي النَّوْمِ ﴿ أَغْصِرُ خَمْرًا ﴾؛ أي: عِنبًا.

وفي تسمِيةِ العِنَبِ خُرًا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه سمَّاه باسم ما يؤول إليه؛ لأنَّ المعْنَى لا(٢) يلتبِس، كما يُقال: فُلانٌ يطبخُ الآجُرَّ ويعْمَلُ الدِّبْسَ، وإنَّما يطبخُ اللَّبِنَ ويصْنَعُ التَّمرَ، وهذَا قوْلُ أكثر المفسِّرينَ.

قَالَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ: وإنَّها كانَ كذلِك؛ لأنَّ العرَبَ تُوقِعُ بالفرْعِ مَا هوَ واقِعٌ بالأصْل، كقوْ لِحِم: فُلانٌ يطبُخُ آجُرًّا (٣).

والثَّاني: أنَّ الخَمْرَ فِي لُغةِ أَهْلِ عُمَان اسْمٌ للعِنَبِ، قالَهُ الضَّحَّاكُ، والزَّجَّاجُ (1). قالَ ابْنُ القَاسم: وقدْ نطَقَتْ قُريشٌ بهذهِ اللَّغة وعرَفَتْهَا (٥).

والثَّالَث: أنَّ المعْنَى: أعْصِرُ عنَبَ خمْرٍ، وأصْلُ خمْرٍ، وسببَ خمْرٍ، فحُذِف المضَافُ، وخلفَهُ المضَافُ إليْهِ؛ كقوْلِه: ﴿ وَسَـُكِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢].

<sup>(</sup>١) ليست في (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): ما.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: التفسير البسيط (١٢/ ١١٤).



قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَى يُوسُفُ عليه السلام ذاتَ يوْمٍ الحَبَّازَ والسَّاقِيَ مهْمُومَيْنِ، فقَالَ: مَا شَأْنُكُما؟ قَالَا: رَأَيْنَا رُؤْيَا، قَالَ: قِصَّاهَا عَلَيَّ، قَالَ السَّاقي: إِنِّي رأَيْتُ كَأَنِّي دَخلْتُ كُرْمًا فَجَنَيْتُ ثلاثةَ عَنَاقِيدَ عِنَبٍ عَلَيَّ، قَالَ السَّاقي: إِنِّي رأَيْتُ كَأَنِي دَخلْتُ كُرْمًا فَجَنَيْتُ ثلاثةَ عَنَاقِيدَ عِنَبٍ فَعَصَرْ تُهُنَّ فِي الكأسِ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ الملِكَ فَشَرِبَهُ، وقَالَ الخَبَّازُ: رأَيْتُ أَنِي فَعَصَرْ تَهُنَ مِن مَطْبِخِ الملِكِ أَحْمِلُ فَوْقَ رأْسِي ثلاثَ سِلالٍ مِنْ خُبْزٍ، فَوَقَع طَيْرٌ عَلَى أَعْلَاهُنَ فَأَكُلَ مِنْهَا (''). ﴿ فَإِنْتَفْنَا بِتَأْوِيلِهِ \* ﴾؛ أي: أخْبِرْنَا بتفْسِيرِه.

وفي قوْلِه: ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ خُسةُ أَقُوالٍ:

أحدُها (٢٠): أنَّه كانَ يعُودُ المرْضَى ويُدَاوِيهِم ويُعرِّي الحزِين، رَواه مُجاهِدٌ عن ابْن عبَّاس (٣).

والنَّانِ: إنَّا نَراكَ مُحْسِنًا إنْ أَنْبَأَتَنَا بِتَأْوِيلِهِ، قَالَهُ ابْنُ إِسَّحَاقَ.

والنَّالث: إنَّا نَراكَ مِن العَالِمِين قد أَحْسنْتَ العِلْمَ، قالَه الفرَّاءُ(١).

قالَ ابْنُ الأنْسَادِيِّ: فعَلَى هَذَا يَكُونَ مَفْعُولُ الإحْسَانِ عُذُوفًا (٥)، كَا حُذِف فِي قَوْلِه تعَالى ﴿ وَفِيهِ يَعْضِرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٩] يعْنِسي: العِنسبَ والسِّمْسَمَ. وإنَّمَا عَلِمُوا أنَّه عَالَمُ لِنشْرِه العِلْمَ بِيْنَهُم.

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ١٤٩)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ف): أحدهن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ٩٩) (١٩٢٨٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٤٣) (١١٦٠٦) عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٩) إلى ابن جريس.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٤٥)، وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/ ٤٦٢) إلى الجمهور.

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١١٦).

والرَّابِع: إنَّا نرَاكَ مَّن يُحْسنُ التَّأْوِيلَ، ذكرَهُ الزَّجَّاجُ(١).

والخامس: إنَّا نرَاكَ مُحسِنًا إلى نفْسِك بلُزُومِكَ طَاعةَ اللهِ تَعالَى، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (٢).

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِدِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَا عَلَمَ يَ وَقَالَ لَا يَأْتِيكُما فَاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ آَنِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ مِن شَيْءُ ذَالِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُمُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ آَنَ بُسُحِتِي السِّجْنِ ءَأَرَبَابُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُمُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ آَنَ يَصْحِبِي السِّجْنِ ءَأَرَبَابُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ آَنَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُمُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ آَنِ يَصَحِبِي السِّجْنِ ءَأَرْبَابُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ آَنَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ آَنَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِكِنَ أَكُونَ الْمَا اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَلَامُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَرْقُولَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْمَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَلَقَةَ الْرُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ الْوَحِدُ الْعَلَقُونَ الْعَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَلْقَالُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَالْوَلَالَ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالَالَهُ اللَّهُ الْوَالْمِلْكُونَ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْوَالِمِلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّوْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللّهُ الْوَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

قُولُه تعَالى: ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } فِي معْنَى: الكلامِ قُولَانِ:

أحدُهما: ﴿ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَانِهِ ۗ ﴾ في اليقظَةِ إلَّا أَخْبِرْ تُكُمَا بِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلنَّ عَدُهُ السَّلامُ، وهَذا (٣) قَوْلُ يَصِلَ إِلنَّكُما؛ لأَنَّه كان يُخبِرُ بِمَا غابَ كعِيسى عليْهِ السَّلامُ، وهَذا (٣) قَوْلُ الحَسَن (١).

والثَّانِ: ﴿ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌّ تُرْزَقَانِهِ ۗ ﴾ فِي المنَامِ ﴿ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ﴾ في اليقَظَةِ، هذَا قولُ السُّدِّيِّ (٥).

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير البسيط (١٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): وهو.

<sup>(</sup>٤) نقل الماورديُّ هذا القولَ في تفسيره (٢/ ٢٦٩) عن الحسن رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا القول الطبري في تفسيره (١٦/ ١٠١) (١٩٢٨٤).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فقَالَا لَـهُ: وكَيْفَ تَعْلَـمُ ذَلِك، ولسَّتَ بسَاحرٍ، ولَا عـرَّافٍ، ولا صَاحـبِ نُجـومٍ؛ فقَالَ: ﴿ ذَلِكُمَامِمَّا عَلَمَنِي ﴾ (١).

فإِنْ قيلَ: هذَا كلُّه ليْسَ بجوَابِ سُؤالِمِا، (فأَيْنَ جوَابُ سُؤالِمِما) (٢)؟.

فعنْهُ أَرْبِعَةُ أَجْوِبةٍ:

أحدُها: أنَّه لَّا علِم أنَّ أحدَهُما مقْتولٌ، دعَاهُما إلى نصِيبهِمَا مِنَ الآخِرَةِ، قالَهُ قتادَةُ.

(٤٠١) والثَّاني: أنَّه عدَلَ عن الجوابِ لِمَا فيهِ مِنَ المُحُرُوهِ لِأَحدِهِما، قالَهُ ابْن جُريج.

والثَّالث: أنَّه (٣) ابْتداً بِدُعائِهِما إلى الإِيمانِ قبْلَ جوَابِ السُّؤَالِ، قالَهُ الزَّجَّاجُ (١).

والرَّابع: أنَّه ظنَّهُما كاذِبَيْنِ فِي رُؤْيَاهمَا، فعدَلَ عنْ جوَابِهما لِيُعرِضَا عنْ مُطالبَتِه بالجوَابِ فلمَّا أَلِحًا (٥) أَجابَهُمَا، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبارِيِّ.

فَأُمَّا المُّلَّةُ: فَهِيَ الدِّينُ. وتكْرِير قَوْلِهِ: ﴿ هُمْ ﴾ للتَّوْكيدِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُريد: أَنَّ اللهَ عصمَنَا مِنَ الشِّرْكِ ﴿ ذَٰلِكَ مِن فَضَٰلِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) انظر: بحر العلوم (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ج).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) في (ج): ألجًّا.

عَلَيْنَا ﴾؛ أي: اتِّباعِنَا الإيهانَ بتوْفِيقِ اللهِ تعَالى. ﴿ وَعَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ يعْنِي: المؤْمِنينَ بأنْ دهَّهُ علَى دينِهِ (١).

وق الَ ابْنُ عَبَّ اسٍ: ﴿ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا ﴾ أَنْ جَعَلَنَ النَّبِ اَ ﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ مِن أَهْلِ مِسْرَ ﴿ لَا النَّاسِ ﴾ مِن أَهْلِ مِسْرَ ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ مِن أَهْلِ مِسْرَ ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ نِعَسَمَ اللهِ فيُوحِّدُونَ هُ (٢).

قوْلُه تعَالى: ﴿ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ ﴾ يغنِي: الأصنامَ مِن صغِيرِ وكبِيرِ ﴿ خَيْرُ ﴾؛ أي: أعظمُ صِفة في المدْحِ ﴿ أَمِ اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ يعنِي: أنَّه أحَقٌّ بالإلهيَّةِ مِنَ الأصنام؟.

فأمّا الواحدُ؛ فقالَ الخطَّابِيُّ: هو الفرْدُ الَّذي لم يزَلْ وحْدَهُ، وقيل: هو المنْقَطِعُ القَرينِ، المعدُومُ الشَّريكِ والنَّظِيرِ، وليْسَ كسائِرِ الآحَادِ مِنَ الأَجْسَامِ المؤلَّفةِ، فإنَّ كُلَّ شيْء سِواهُ يُدْعَى واحِدًا(٣) مِن جِهةٍ، غيْرَ واحِدٍ مِن جِهاتٍ، والوَاحِدُ لا يُثنَّى مِن لفْظهِ، لا يُقال: وَاحِدَانِ (١٠).

والقهَّارُ: الَّذِي قهَرَ الجِبَابِرةَ مِنْ عُتاةِ خلْقِه بالعُقوبَةِ، وقهَرَ الخلْقَ كُلَّهُم بالموْتِ.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٦١٣)، والتفسير البسيط (١٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٠٣) (١٩٢٨٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٤٥) اخرجه الطبري في تفسيره (١٠٥ / ٢١٤٥) من طريق عبد الله بن صالح، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ١٩٩) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) مكررة في (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٤) شأن الدعاء (ص: ٨٢).



وقالَ غيرُه: القهَّارُ: الَّذِي قَهَرَ كُلَّ شيْءٍ فذَلَّلَهُ، فاسْتَسْلَمَ وذَلَّ لَهُ(١).

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اللّهِ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلطَن إِن الْحُكُمُ إِلّا بِللّهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُوۤ أَ إِلّاۤ إِيّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَ اَحْتُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ يَصَدِحِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا الْأَخْرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْحُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِدٍ - قُضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ( الله عَلَى الله عَلَيْ ال

قوْلُه تعَالى: ﴿ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ إنَّ اجَمع فِي الخِطابِ لِمُها؛ لأنَّه أرَاد جمِيعَ مَن شارَكَهُما فِي شِرْكِهِها.

وقولُ عَالى: ﴿ مِن دُونِهِ عَهِ اللهِ اللهِ ﴿ إِلَّا أَسْمَاء ﴾ يعنِي: الأَرْبَابَ والآله أَه وَلَا يصِتُ معَانِي تلْكَ الأسْماء للْأَصْنام، فكأنَّها أسَماء والرَخَة، فكأنَّهم يعبدُونَ الأسْمَاء ؛ لأَنَّها لَا تصِتُ معَانِيهَا.

﴿ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ ﴾؛ أي: مِن حُجَّةٍ بِعبادَتِهَا ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ ﴾؛ أي: مَا القضَاءُ والأَمْرُ والنَّهِ ﴾ إلَّا لَهُ ﴿ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾؛ أي: المستقِيمُ، يُشيرُ إلى التَّوْحيدِ.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيه قو لَانِ:

أحدُهما: لا يعْلَمُون أنَّه لا يجُوزُ عِبادةُ غيْرِه.

والثَّاني: لا يعْلَمُون ما للْمُطِيعينَ مِنَ الثَّوابِ و[مَا](٢) للْعَاصِينَ مِنَ العِقابِ.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١٦/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمُ الْيَسْقِي رَبَّهُ وَمَرًا ﴾ الرَّبُّ هاهُنا: السَّيِّدُ.

قَالَ ابْنُ السَّائِبِ: لمَا قَصَّ السَّاقِي رُؤياهُ عَلَى يُوسفَ، قَالَ لَهُ: مَا أَحْسَنَ مَا رأَيْتَ! أَمَّا الأَغْصَانُ الثَّلاثةُ؛ فثلاثَةُ أَيَّامٍ، يبْعَثُ إليْكَ الملِكُ عَنْدَ انْقِضائِهَا، في رَدُّكَ إلى عمَلِك، فتَعُودُ كأَحْسنِ (١) مَا كُنْتَ فيهِ، وقَالَ عَنْدَ انْقِضائِهَا، في رَدُّكَ إلى عمَلِك، فتَعُودُ كأَحْسنِ (١) مَا كُنْتَ فيهِ، وقَالَ للْخبَّازِ: بِئْسَ مَا رَأَيْتَ! السِّلالُ الثَّلاثُ؛ ثلاثَةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ يبْعَثُ إليْكَ المُلكِكُ عَنْد انْقضائِهِنَ، فيقتلُك ويصلبُكَ وتأكُلُ (٢) الطَّيْرُ مِن رأسِك، الملك عنْد انْقضائِهِنَ، فقال: ﴿ وَيَصلبُكَ وَتَأْكُلُ (٢) الطَّيْرُ مِن رأسِكَ، فقال: ﴿ وَيَصلبُكَ وَتَأْكُلُ (٢) الطَّيْرُ مِن رأسِكَ، فقال: ﴿ وَقَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيكَانِ ﴾؛ أي: فُرغ منه، [٢٠٤/١] وسيقَعُ بِكُمْ، صَدَقْتُهَا أَوْ كذَبْتُهَا (٣).

فإنْ قِيل: لمَ حتَّم على وقُوع التَّأوِيلِ، وربَّما صدَقَ تأويلُ الرُّؤيا وربَّما اللهُ ويا وربَّما (١) كذَبَ؟.

فعَنْه جوَابَانِ:

أحدُهما: أنَّه حتَّم ذلِك لِوحْيِ أَتَاهُ مِنَ اللهِ عنَّ وجلَّ، وسَبِيلُ المنامِ المُخدُوبِ فيهِ أَنْ (٥) لَا يقعَ تأويلُه، فلمَّا قالَ: ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ دلَّ على أنَّه بوَحْيِ (١).

<sup>(</sup>١) في (ف): أحسن.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): ويأكل.

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ١٩٦ - ١٩٧)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٥) في (ج): أنَّه.

<sup>(</sup>٦) في (ج): وحي.

Q

والثَّاني: أنَّه (١) لم يحتِّم، بدلِيلِ قولِه: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ﴾.

قَالَ أَصِحَابُ هِذَا الجَوابِ: معْنَى ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾: قُطِعَ الجَوَابُ اللَّهِ الْمَدِي الْتَمستهاهُ مِن جِهتِي، ولم يعْنِ أَنَّ الأَمْرَ واقِعٌ بِكها.

وقالَ أَصْحابُ الجَوَابِ الأَوَّلِ: الظَّنُّ هَاهُنا بمعْنَى: العِلْمُ.

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنَهُ ٱلشَّيْطَنَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ءَفَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ مَا ﴾ يعْنِي: السَّاقي.

وفِي هذَا الظَّنِّ قَوْلَانِ:

أحدُهما: [أنَّه](٢) بمعْنَى: العِلْم، قالَهُ ابْنُ عبَّاسٍ.

والثَّانِي: أنَّه الظَّنُّ الَّذِي يُخالِفُ اليقِينَ، قالَهُ قتادَةُ.

قُولُه تعَالى: ﴿ أَذَ كُرْنِ عِندَ رَبِّكَ ﴾؛ أي: عنْد صَاحبِكَ، وهوَ الملِكُ، وقُلْ لَه: إنَّ فِي السِّجْنِ غُلامًا حُبِسَ ظُلُمًا. واسْمُ الملِك: الولِيدُ بْنُ الرَّيانِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ فَأَنسَنَّهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ، ﴾ فيه قُولَانِ:

أحدُهما: فأنسى (٣) الشَّيطانُ السَّاقِيَ ذكْرَ يُوسفَ لِربِّه، قالَهُ أبو صَالِح عن ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ ابْنُ إسْحاقَ (١٠).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) من (ف)، و(ر).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(م): فأنساه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١١٣) (١٩٣٢٢).

والشَّاني: فأنْسَى الشَّيْطانُ يُوسُفَ ذكْرَ ربِّه عنَّ وجلَّ، وأَمَرَهُ بذكْرِ اللَّهِ عَنْ وَجلَّ، والزَّجَّاجُ (٢)، والزَّجَّاجُ (٢)، والزَّجَّاجُ (٣)، وهذَا نِسيانُ عمْدِ، لا نِسْيانُ سهْوِ، وعكسُه القوْلُ الَّذِي قَبْلَه.

قُولُه تعَالى: ﴿ فَلَبِثَ فِ ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ ﴾؛ أي: غيرَ مَا كانَ قدْ لبِثَ قَبْلُ ذَلِكَ؛ عُقوبةً له علَى تعَلُّقِه بمخْلُوقٍ.

# وفي البِضْع تَسْعَةُ أَقُوَالٍ:

أحدُها: ما بيْنَ السَّبعِ والتَّسعِ، رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبِا بِكُرِ الصَّدِّيقَ لَّا نَاحبَ<sup>(٤)</sup> قُريشًا عنْدَ نُرولِ ﴿ الْمَرَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ ﴾ [الروم: ١-٢] قالَ لَهُ رسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا احْتَطْتَ، فَإِنَّ البِضْعَ مَا بَيْنَ السَّبْعِ إِلَى التَّسْعِ» (٥).

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧٢٦٦) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيمي، عن حبد الرحمن بن أبي=

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٤٩)، (١١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) أي: راهن، وكانت بين أبي بكر رضي الله عنه وبين أحد كُفَّار قريش، حول حرب السرُّوم والفرس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي حديث (٣١٩١)، والطبري (٢٠/ ٦٨) (٢٧٨٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٩٠- ٢٩٩١)، والضياء في المختارة (١٤٦- ١٤٧) من طريق عبد الله بن الرحمن الجمحي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عن ابن عبّاسٍ أنَّ رسول الله على قبال لأبي بكر في مناحبة ﴿ الْمَرَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ عَبْدَ الله بن عبد الله عمل الجمحي، أبو أبا بكر، فإنَّ البضع ما بين الثلاث إلى تسع، وعبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، أبو سعيد، مجهول الحال.

والثَّاني: اثْنَا عشرَةَ سنَةً، قالَهُ الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّالث: سبْعُ سِنينَ، قالَهُ عِكرِمَةُ.

والرَّابع: أنَّه مَا بيْنَ الخمسِ إِلَى السَّبع، قالَهُ الحسَنُ.

والخامِس: أنَّه مَا بيْنَ الأرْبَع إلى التَّسع، قالَهُ مُجاهِدٌ(١).

والسَّادس: ما بيْنَ النَّلاثِ إِلَى التِّسع (٢)، قالَهُ الأَصْمَعيُّ (٢)، والزَّجَّاج (٤).

والسَّابِع: أنَّ البِضْعَ يكُون بيْنَ النَّلاثِ والتِّسع والعَشْر، قالَهُ قتادَةُ (٥٠).

والثَّامن: أنَّه ما دُون العشْرَةِ، قالَهُ الفرَّاءُ(٦).

وقالَ الأخْفشُ: البضْعُ: مِنْ واحِدٍ إلى عشرَةٍ (٧).

= الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن نيار بن مكرم، قال: قال رسول الله : «البضع ما بين الثلاث سنين إلى التسع»، وإبراهيم المصيصي متروك: انظر: الميزان (١/ ٤٠).

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث الزُّهري، عن عبيد الله، عن ابن عبَّاس.

(۱) تفسير مجاهد (ص: ۳۹۷)، وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۱ / ۱۱۵) (۱۹۳۲۸)، والـذي جاء عنه: أنَّه ما بـين الثلاثة إلى التسعة.، وانظر: تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون (۳/ ٤٠).

(٢) في (ج): والتسع.

(٣) انظر: معاني القرآن؛ للزجاج (٣/ ١١٢)، ومعاني القرآن (٣/ ٤٣٠).

(٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٢).

(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١١٤)، وانظر: معاني القرآن؛ للنحاس (٣/ ٤٢٩).

(٦) معاني القرآن (٢/ ٤٦).

(٧) انظر: معاني القرآن؛ للنحاس (٥/ ٣٤٣)، والزاهر (٢/ ٣٤٣)، والتفسير البسيط (١٢/ ١٢٤).

والتَّاسع: أنَّه مَا لم يبْلُغِ (١) العَقدَ ولا نصْفَه، قالَه أبو عُبيدةَ (٢).

قالَ ابْنُ قُتيبةً: يعْنِي ما بيْنَ الوَاحِدِ إلى الأرْبَعةِ (٣).

ورَوى الأثْرَمُ عنْ أبي عُبيدةَ: البِضْعُ: ما بيْنَ ثَلَاثٍ وخْسٍ (٢).

وِفِي جُملةِ مَا لبِثَ فِي السِّجنِ ثَلاثةُ أَقُوَالٍ:

أحدُها: اثْنَا عشرَةَ سنَةً، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والثَّاني: أربعَ عشرَةَ سنَةً (٥)، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والثَّالث: سبْعَ سِنِين، قالَهُ قتادَةً.

[۲۰۲] ب]

قالَ مالِكُ بْنُ دِينارِ: لمَّا قالَ يُوسُفُ للسَّاقِي: ﴿ أَذْكُرُفِ عِندَ رَبِّكَ ﴾ قِيل لَهُ: يَا يُوسفُ! اتَّخَذْتَ مِن دُونِي وَكِيلًا؟ لَأُطِيلَنَّ حَبْسَك، فبَكَى، وقالَ: يَا ربِّ! أَنْسَى قَلْبِي كَثْرَةُ البَلْوَى، فقُلْتُ كِلِمةً، فوَيلٌ لِإِخْوَتِي (١).

<sup>(</sup>١) في (ج): ما يبلغ.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن (١/ ٩٦)، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الزاهر (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) زيادة من الأصل، و(ج).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١١١)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٤٩) عن مالك بن دينار عن الحسن.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُكُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ سُنُكُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ سَنُكُ اللهُ ا

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ﴾ يعْنِي: ملِكَ مِـصْرَ الأَكْبَرَ ﴿ إِنِّ آرَىٰ ﴾ يعْنِي: ملِكَ مِـصْرَ الأَكْبَرَ ﴿ إِنِّ آرَىٰ ﴾ يعْنِي: فِي اللَّغَةِ أَنْ يقُـولَ القَائِلُ: يعْنِي: فِي اللَّغَةِ أَنْ يقُـولَ القَائِلُ: أَرَى، بمعْنَى: رأيْتُ.

قالَ وهْبُ بْنُ منبِّهِ: لَمَا انْقضَتِ المَدَّةُ الَّتِي وقَّتَهَا اللهُ تعَالَى لِيوسُفَ فِي حَبْسِه، دَخَلَ عليْهِ جِبْرِيلُ عليه السَّلام إلى السِّجنِ، فبشَّرَهُ بالخُرُوجِ وبِمُلْكِ (١) مِصْرَ ولِقاءِ أبِيه، فلمَّا أمْسَى الملِكُ مِن ليلتِئذِ (٢)، رأى سبْعَ بقراتٍ سِهانٍ خرَجْنَ مِن البحرِ، فِي آثَارِهِنَّ سبْعٌ عِجافٌ، فأقْبلَتِ (٣) العِجافُ على السِّهَانِ، فأخذنَ بأذْنَابِينَ فأكَلْنَهُنَّ إلى القَرْنَيْنِ، ولم يزِدْ في العِجافِ شيْءٌ، ورَأى سبْعَ سُنبُلاتٍ خُضٍ، وقدْ أقْبلَ علَيْهِنَّ سبْعٌ يابِساتٌ فأكَلْنَهُنَ حَتَّى أَتَيْنَ عَلَيْهِنَّ، ولم يزدَدْ في اليابِساتِ شيْءٌ، فذَعَا أشرافَ قوْمِه فَاكُلْنَهُنَ حَتَّى أَتَيْنَ عَلَيْهِنَّ، ولم يزدَدْ في اليابِساتِ شيْءٌ، فذَعَا أشرافَ قوْمِه فقَالُوا: ﴿ أَضْغَنْ أَحْلَمِ ﴾.

ق الَ الزَّجَ اجُ: والعِج افُ: الَّتِي قدْ بلَغَتْ فِي الْهُزالِ الغَايةَ. والم لَكُ: الَّذِين يُرجَعُ إليْهِم فِي الأُمورِ ويُقت دَى برأْيِهِم، والسَّلَام فِي قوْلِه تعَالى:

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف)، و(ر): وملك.

<sup>(</sup>٢) في (ج): ليلته.

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): فأقبلن.

﴿ لِلرُّهُ يَا ﴾ (١) دخلَتْ على المفعُول للتَّبْيِينِ، المعنى: إِنْ كُنْتِم تعبرونَ، ثُمَّةً بَلِيَّ أَنَّهُ وَلَا أَنْ عَلَى المفعَونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المفعَونَ اللَّهُ عَلَى المفعَونَ اللَّهُ عَلَى المفعَونَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُعْمَى اللللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُعْمَى الللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

ومَعْنى عبَرْتُ الرُّوْيا وعبَرْتُها: أخبرْتُ (٣) بآخِرِ مَا يؤُولُ إليْهِ أَمْرُها، واشْتقاقُه مِن عَبْرِ النَّهْرِ، وهو شاطئ النَّهرِ، فتأويلُ عبرْتُ النَّهرَ: بلغتُ إلى عِبْرِه؛ أي: إلى شَطِّه وهو آخِرُ عرْضِه(١).

وذكر ابْنُ الأنْبارِيِّ (٥) فِي اللَّام قوْلَينِ:

أحدُهما: أنَّها للتَّوْكيدِ.

والثَّاني: أنَّها أفادَتْ معْنَى: «إلى»، والمعْنَى: إنْ كُنْتُم توجهون العِبارةَ إلى الرُّؤيَا.

﴿ قَالُوٓ أَأَضْغَنْ أَخَلُو وَمَا يَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٤٤].

قُولُه تعَالى: ﴿ قَالُواۤ أَضْغَتُ أَحۡلَمِ ﴾.

قَالَ أَبُو عُبِيدةَ: وَاحِدُها: ضِغْثُ؛ مكْسُورةً(١)، وهي مَا لَا تأويلَ له قُلُ مِن الرُّويا كيا يُجمَعُ الحَشِيشُ، له (٧) مِنَ الرُّويا كيا يُجمَعُ الحَشِيشُ،

<sup>(</sup>١) وهذه اللام تسمى لام التعقيب؛ لأنها عقبت الإضافة؛ لأنَّ المعنى: إن كنتم عابري الرؤيا.

<sup>(</sup>٢) في (م): يبين.

<sup>(</sup>٣) في (ف): خبرت.

<sup>(</sup>٤) انتهى نقله عن الزجاج هنا، انظر: معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٢٧) عن ابن الأنباري.

<sup>(</sup>٦) في (ف): مكسور.

<sup>(</sup>٧) في مجاز القرآن: لها.

فيُصَالُ: ضِغْتٌ؛ أي: مِلءُ كفٌّ منْهُ(١).

وقالَ الكِسَائِيُّ: الأَضْغَاثُ: الرُّوْيَا المُختَلِطةُ (٢).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: ﴿ أَضْغَنَثُ أَخْلَمِ ﴾؛ أي: أخْلاطٌ مثْلُ أضَغاثِ النَّباتِ يجمعُهَا الرَّجُلُ، فيكُونُ فيهَا ضُرُوبٌ مختلِفَةٌ (٣).

وقَالَ الزَّجَّاجُ: الضِّغْثُ في اللَّغةِ: الحُزْمَةُ والبَاقةُ مِنَ الشَّيءِ، كالبَقْلِ ومَا أَسْبَهَهُ، فقَالُوا له: رُؤيَاكَ أَخُلاطُ أَضْغاثٍ؛ أي: حُزَمُ أَخُلاطٍ، ليْسَت برُؤيَا بيُّنَةٍ، ﴿ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَتْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴾؛ أي: ليس للرُّؤيا المخلتطةِ عنْدنا تأويلٌ (٤٠).

وقالَ غيرُه: وما نحنُ بتأويلِ الأحْلامِ الَّتِي (٥) هذَا وصفُها بعَالِينَ. والأحْلامُ: جُمعُ حِلم؛ وهوَ مَا يراه الإنسانُ في نوْمِه مَّا يصِحُ ومَّا يبْطُلُ (١٠).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِنُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ، فَأَرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَفَكُرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَا لِسَتِ لَعَلِي النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمُ وَأُخْرَ يَا لِسَتَ عَلِينِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمُ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعٌ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُم فَنَ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُكِهِ عِلْا قِلِيلًا مِمَّاناً ثَكُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنُ مَا قَدَمْتُمْ فَكُنَ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُكِهِ عِلْكُونَ ﴾ [يوسف: ٥٥ - ٤٥].

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر قول الكسائي في تهذيب اللغة (٣/ ٢١٢٠) (ضغث)، والتفسير البسيط (١٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٢ – ١١٣).

<sup>(</sup>٥) في (م): الذي.

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٦١٥).

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنْهُمَا ﴾ يعْنِي: الَّذي تخلَّصَ مِنَ القَتْلِ مِنَ الفَتْدِ مِنَ الفَتَدِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَالَ الزَّجَّاجُ: وأَصْلُ {ادَّكَرَ}: اذْتَكَرَ، ولكنِ التَّاءُ أُبدلَتْ منْهَا الدَّالُ، وأُدغمتِ النَّالُ المشدَّدةِ (٢٠). وقرَأَ الحسَنُ: «واذَّكر» بالذَّالِ المشدَّدةِ (٢٠).

وقولُه: ﴿ بَعَدَ أُمَةٍ ﴾؛ أي: بعْدَ حِينٍ، وهوَ الزَّمانُ الَّذِي لِشَهُ يُوسُفُ بعْدَهُ فِي السِّجْنِ، وقد سبَقَ بيانُه. وقراً ابْنُ عبَّاسٍ، والحسَنُ «بَعْدَ أَمَهٍ» (٢) أرَاد بعْدَ نِسيانٍ.

فإنْ قِيل: هـذَا يـدُلُّ عـلَى أَنَّ النَّاسِيَ فِي قَوْلِه: ﴿ فَأَنسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِهِ عَهُ هـ وَ السَّاقِي، ولا شَكَّ أَنَّ مَنْ قالَ: إِنَّ النَّاسِيَ يُوسُفُ يقُولُ (١٠): لم ينْسَ السَّاقِي.

فالجوَابُ: أَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ يُوسفَ نَسِيَ، يَقُول: معْنَى قَوْلِه: «وادَّكَر»: ذَكَر؛ كَمَا تَقُولُ العَرَبُ: احْتَلَبَ بِمعْنَى: حَلَبَ، واغْتَدَى بِمعْنَى: غَدَا، فَلَا يِدُلُّ إِذًا عَلَى نِسْيانِ سَبَقَهُ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة، انظر: شواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٨)، والبحر المحيط (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) بالهاء، قراءة شاذة، انظر: المحتسب (١/ ٣٤٤)، وشواذ ابن خالويه (ص: ٦٤)، وشواذ القراءات؛ للكرماني (ص: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) في (ف): تقول.



وقدْ روَى أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّه قالَ: إنَّما لم يذْكُرِ السَّاقِي خبرَ يُوسفَ للمَلِكِ حتَّى احْتاجَ الملِكُ إلى تأويلِ رُؤْياهُ؛ خوْفًا مِنْ أَنْ يكُونَ ذكْرُه لِيوسُفَ سببًا لِذكْرِهِ الذَّنْبَ الَّذِي مِن أَجْلِه حُبِس<sup>(۱)</sup>، ذكرَ هذَا الجوابَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ (۲).

قوْلُه تعَالى: ﴿ أَنَا أَنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ، ﴾ أي: مِن جِهةِ يُوسفَ ﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ أثبتَ الياءَ فيهَا وفي ﴿ فَقَرَبُونِ ﴾ [يوسف: ٦٠] ﴿ أَنْ تُفَيِّدُونِ ﴾ [يوسف: ٩٤] عِفْسَا، يعْقُوبُ فِي الحَالَيْنِ (٣)، فخاطَبَ الملِكَ وحْدَهُ بِخطابِ الجميعِ ؛ تعظيمًا، وقيلَ: خاطَبَهُ وخَاطَبَ أَتْباعَهُ.

وفي الحكلام الختصارُ، المعنسى: فأرسلُوه فأتى يُوسفُ فقالَ: [يَا يُوسُفُ الْحَالَ: اللهُ المُعْسَى، فأرسلُوه فأتى يُوسفُ فقالَ: فسيقٌ، يُوسُفُ إِنَّا الصِّديقُ، والصِّديقُ: الكثِيرُ الصِّدقِ، كما يُقال: فسيقٌ، وسِكِّيرٌ، وقد سبقَ بيانُهُ [النساء: ٦٩].

قوْلُه تعَالى: ﴿ لَعَلِيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ ﴾ يعْنِي: الملِكَ وأَصْحَابَهُ والعُلهاءَ الَّذِين جَعَهُم لِتعبيرِ رُؤياهُ.

وفِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ قُولَانِ:

أحدُهما: يعْلَمُون تأْوِيلَ رُؤيا الملِكِ.

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ١٥٠)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٣٣) من رواية الكلبي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٣٣) عن ابن الأنباري.

<sup>(</sup>٣) قسراءة عشرية، انظسر: النشر في القسراءات العشر؛ لابن الجنزري (٢/ ٢٩٧)، وإتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

والثَّاني: يعْلَمُونَ بمكانِكَ فيكونُ سببَ خلَاصِكَ.

وذكَرَ ابْنُ الأنْبَارِيِّ فِي تَكْرِيرِ «لَعَلِي» قُوْلَيْنِ:

أحدُهما: أنَّ «لعَلَّ» الأُولى متعلِّقة بالإفتاء، والثَّانية: مبنيَّة علَى الرُّجوع، وكِلْتاهُما بمعْنَى: «كَي».

والشَّاني: أنَّ الأُولى بمعْنَى: «عسَى» والثَّانِيةَ بمعْنَى: «كَيْ» فأُعِيدتْ لِإِخْتِلافِ المعْنَييْنِ، وهذَا هوَ الجوابُ عنْ قوْلِه: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوّا الْخَتِيلِ فَعَرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوّا الْفَالَهُمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَا لَا اللّهُ اللّهِ مَا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا لَكُ أَهْلِهِ مَ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [يوسف: ٦٢].

قَالَ المَفَسِّرونَ: كَانَ سيِّدُه العزِيزُ قَدْ ماتَ، واشْتَغَلَتْ عَنْهُ امْرِأَتُهُ.

وق الَ بعْضُهم: لم يكُنِ العزِيزُ قدْ ماتَ، فقَ ال يُوسُفُ للسَّاقِي: قُلْ للمَلِكِ: هذِه سبْعُ سِنِينَ شِدادٌ، إلَّا أَنْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ

قراً ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمْرِو، وابْنُ عامِرٍ، وهْزَةُ، والكِسائِيُّ، وأبو بكْرٍ عنْ عاصِمٍ «دَأْبُا» سَاكِنةَ [الهمْزةِ]<sup>(٣)</sup>، (إلَّا أنَّ) (٤) أبا عمْرِو كانَ إذَا أَدْرِجَ القِراءةَ لم يهمزُ هَا (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ف): يحتال.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الواحدي في التفسير الوسيط (٢/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٣) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ف): لأنَّ.

<sup>(</sup>٥) أي: يسهل الهمزة عند درج القراءة، والقراءاتان مثل: نُهر، ونَهَر.

ورَوى حفْضٌ عنْ عاصِمٍ: «دَأَبًا» بفتْح الهمْزَةِ (١٠).

قَالَ أَبِوعِلِيِّ: الأَكْثَرُ فِي «دأْبِ» الإسْكانُ، ولعلَّ الفَتْحَ لغةُ، ومعْنَى «دَأَبُا» (٢)؛ أي: زِراعةً مُتوالِيةً على عادَتِكُم، والمعْنَى: تزْرَعُون (٣) دَائِبِين. فنَابَ «دَأْب» عن «دَائِبِينَ».

وقالَ الزَّجَاجُ: المعْنَى: تدأَبُون (١) دأَبُا، ودلَّ على تدأَبُون (٥): «تزْرَعُونَ (١)». والحدَّابُ: الملازمةُ للشَّيءِ والعَادةُ (٧).

فَإِنْ قِيلِ: كَيْفَ حَكَمَ بِعِلْمِ غَيْبٍ (١٠)، فَقَالَ: ﴿ تَزْرَعُونَ ﴾ ولم يقُلْ: إنْ شاءَ اللهُ؟.

### فعنهُ أَرْبِعَةُ أَجْوِبةٍ:

**أحدُها:** أَنَّه كانَ بوحْيٍ<sup>(٩)</sup> مِنَ اللهِ عزَّ وجلً.

<sup>(</sup>١) قراءتان سبعيتان، إلا أن الفتح لحفص خاصة عن عاصم، كما ذكر المصنف، انظر: التيسير (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحجة للقراء السبعة (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يزرعون، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يدأبون، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يدأبون، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يزرعون، والمثبت ما سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٨) في (ج)، و(ف): الغيب.

<sup>(</sup>٩) في (ج): وحي.

والثَّانِ: أَنَّه بنَى علَى علْم مَا علَّمَه اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ التَّأْويلِ الحَقِّ، فلم يشُكَّ.

والثَّالِث: أَنَّه أَضْمَر «إِنْ شَاءَ اللهُ» كَمَا أَضْمَر إِخُوتُه فِي قَوْلِمِ مَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا ﴾ [يوسف: ٦٥] فأَضْمَرُوا الإسْتِثناءَ فِي نيَّاتِهِم؛ لأنَّهم على غيْرِ ثِقةٍ مما وُعِدُوا، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَارِيِّ.

والرَّابع: أنَّه كالآمِرِ هُم، فكأنَّه قالَ: ازْرَعُوا.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } فإنَّه أَبْقَى له، وأَبْعَدَ مِنَ الفَسادِ.

والشّدادُ: المجدبَاتُ الَّتِي تشْتدُّ علَى النَّاس ﴿ يَأْكُنَ ﴾؛ أي: يُذْهِبْنَ ﴿ وَالشَّذِينَ بِالأَكْلِ، وإنَّمَا يُؤكل ﴿ مَا قَدَّمَتُمْ لَمُنَ ﴾ في السّنين بالأَكْلِ، وإنَّمَا يُؤكل فيهَا، كما يُقال: ليلٌ نَائِمٌ.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴾؛ أي: تُحرِزُون وتدَّخِرونَ.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدٍ يَعْصِرُونَ ١٤٦ ﴾ [يوسف: ٤٩].

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌّ ﴾.

إِنْ قِيلَ: لمَ أَشَارَ إلى السِّنِينَ وهيَ مؤنَّثةٌ بـ «ذلِكَ»؟.

فعنه جوابان -ذكرَهُما ابْنُ القَاسِم-:

أحدُهما: أنَّ السبعَ مؤنَّتُ أَ، ولَا علامَةَ للتَّأْنِيثِ في لفْظِها، فأسبهَتِ المذكَّرَ؛ كقوْلِه تعَالى: ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ إِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَّاعِرِ [من المتقارب]: يكُنْ في السَّماءِ علَمُ تأْنِيثِ (١٠)، قالَ الشَّاعِر [من المتقارب]:

<sup>(</sup>١) في (م): التَّأنيث.

فَلَا مُزْنَـةٌ وَدَقَـتْ وَدْقَهَـا وَلَا أَرْضُ أَبْقَـلَ إِبْقَالَمَـا(١) فَكَر «أَبْقَلَ» لِمَا وصَفْنَا.

والشَّاني: أنَّ «ذلِك» إشَارةٌ إلى الجدْبِ، وهذَا قوْلُ مُقاسَلِ<sup>(٢)</sup>، والأوَّلُ قَوْلُ الكلْبِيِّ<sup>(٣)</sup>.

قالَ قتادَةُ: زادَهُ اللهُ عِلْمَ عامِ لم يسْأَلُوه عنْهُ (١٠).

قُولُه تَعَالى: ﴿ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: يُصِيبهُمُ الغَيْثُ، قالَهُ ابْنُ عبَّاس.

والثَّاني: يُغاثُونَ بالخَصْبِ. ذكرَهُ الماوردِيُّ (٥).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الشاهد لعامر بن جوين الطائي شاعر جهلي في الكتاب (۲/ ٤٦)، ومجاز القرآن (۲/ ٢٧)، والشاهد لعامر بن جوين الطائي شاعر جهلي في الكتاب (۲/ ٤١٣)، ومجاز القرآن (۲/ ٣٠٩)، والكامل؛ للمبرد (۲/ ٣٠٩)، (۱۱ (٩١)، والحجة؛ لأبي علي (٤/ ٢٣٨)، والمحتسب (٢/ ١١٢)، والحجة والخصائص (۲/ ٤١١)، والمحزن: السحاب، والودق: المطر، وأبقلت: أخرجت البقل. والشاهد: حذف التاء من أبقلت للضرورة ولأن الأرض مؤنث مجازي.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ١٥٠)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١٣١٧)، عن معمر، عن قتادة، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٦٨) (١٩٣٧٧) من طريق معمر، عن قتادة، قال: ثم زاده الله علم سنة لم يسألوه عنها.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون (٣/ ٤٥).

قراً ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمرو، وابْنُ عامِرٍ، وعاصِمٌ: «يَعْصِرُونَ» باليَاءِ. وقراً حمْزة، والكِسَائِيُّ بالتَّاءِ(١)، فوجَّهَا الخِطابَ إلى المستَفْتِينَ.

وفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "يَعْصِرُونَ" خُسَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: يعْصِرُونَ العِنبَ والزَّيتَ(٢) والثَّمراتِ، رَواه العَوفيُّ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ قتادَةُ، والجمهُورُ(٣).

والثَّاني: «يَعْصِرُونَ» بمعْنَى: يحتَلِبُونَ، رَواه ابْنُ أبي طلْحةَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (١٠).

ورَوى ابْنُ الأنْبارِيِّ عن أبيهِ، عن أحْمدَ بْنِ عُبيدٍ، قالَ: تفْسِيرُ «يعْصِرُونَ (٥٠)»: يُخْتَلِبُونَ الألْبانَ لِسعَةِ خيْرِهِم واتِّساعِ خصبِهِم (٢٠)، واحْتجَّ بقولِ الشَّاعِر [من الطويل]:

فَمَا عِصْمَةُ الْأَعْرَابِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَعَامٌ وَلَا دَرٌّ مِنَ الْمَالِ يُعْصَرُ (٧) فَمَا عِصْمَةُ الْأَعْرَابِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَعَامٌ وَلَا دَرٌّ مِنَ الْمَالِ يُعْصَرُ (٧) أَي: يُخْلَبُ.

<sup>(</sup>١) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (ج): الزيت والعنب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (١٦/ ١٢٩- ١٣٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (٧/ ١٠٥٥) عن ابن عباس، وقتادة ومجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٣٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٥٥) من طريق الفرج بن فضالة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تعصرون، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٧) البيت بلا نسبة في التفسير البسيط (١٢/ ١٤٢).

Q

والنَّالَث: ينْجُونَ، وهوَ مِنَ العَصَرِ، والعَصَرُ: النَّجاءُ، والعُصْرَةُ: النَّجاءُ، والعُصْرَةُ: المنجَاةُ(١). ويُقال: فُلانٌ فِي عُصْرةٍ: إذَا كانَ فِي حِصْنٍ لا يُقدَرُ عليْهِ، قالَ الشَّاعِرُ [من الخفيف]:

صَادِيًا يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ المُنْجُودِ(١) أي: غِياتًا للمغْلُوبِ المقهُورِ، وقالَ عدِيٍّ [من الرمل]:

لَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كُنْتُ كَالْغَصَّانِ بِالْمَاءِ اعْتِصَارِي (٣) هذَا قُولُ أَبِي عُبِيدَةَ (١).

والرَّابع: يُصيبون مَا يَجبُونَ، رُوي عن أبي عُبيدةَ أيْضًا أنَّه قالَ: المعتصِرُ: الَّذِي يُصِيب الشَّيْءَ ويأخذُه، ومنْهُ هذهِ الآيةُ (٥)، ومنْه قولُ ابْنِ أَحْرَ [من السريع]:

<sup>(</sup>١) في الأصل: النجاة، والمثبت من سائر النسخ، إلا أن في (ج): منجاة، بدل: المنجاة.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي زُبيد الطَّائي في ديوانه (ص: ٤٤)، وتفسير الطبري ، والتفسير البسيط (١/ ١٦٨)، ولابن قلد الطَّائي في الكشف والبيان (١٥/ ٣٨)، جمهرة أشعار العرب؛ لأبي زيد القرشي (ص: ١٣٨)، ومجاز القرآن؛ لأبي عبيدة (١/ ٣١٣)، والمحتسب؛ لابن جني (١/ ٣٤٥)، وتهذيب اللغة؛ للأزهري (٢/ ١٤) (عصر)، والمنجود: المكروب.

<sup>(</sup>٣) البيت لعـدي بن زيد في ديوانه (ص: ٩٣)، والأغـاني (٢/ ٩٤)، والحيوان (٥/ ١٣٨ - ٩٩٥)، والشعر والشـعراء (١/ ٢٢٣)، وجمهر اللغة (٢/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: غريب الحديث؛ لأبي عبيد (٤/ ٤٤٧).

فَإِنَّمَا الْعَيْشُ بِرُبَّانِهِ وَأَنْتَ مِنْ أَفْنَانِهِ مُعْتَصَرُ (١)

والخامِس: يعطُونَ ويفضِلونَ لِسعَةِ عيشهِم، رَواه ابْنُ الأَنْسارِيِّ عنْ بعْضِ أَهْلِ اللَّغةِ (٢). وقرَأ سعِيدُ بْنُ جُبيرٍ: «يُعْصَرُونَ» بضمَّ الياءِ وفتْحِ الصَّادِ (٣).

وقــالَ الزَّجَــاجُ: أرادَ: يُمطَــرُون مِــنْ قَوْلِــه: ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِمَآهَ ثَجَاجًا﴾ [النبــأ: ١٤].

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اَنْتُونِ بِهِ قَلَمًا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ

النِّي قَطَّعْنَ أَيْدِ يَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَ ثَنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهُ 
النِّي قَطْعُن أَيْدِ يَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ﴿ قَالَتِ آمْرَاْتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَد تُهُ مَن فَيْ مِن سُوّعٍ قَالَتِ آمْرَاْتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَد تُهُ مَن فَيْسِهِ عَلَيْ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَد تُهُ مُعَن فَيْسِهِ عَلَيْ إِنْ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَد تُهُ مُعَن فَيْسِهِ عَلَيْ إِنْ الْعَن حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَد تُهُ مُعَن اللّهُ عَلَيْ الْعَرْمِيرِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَد تُهُ مُعَن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ ـ ﴾.

قَالَ اللهَ سِّرونَ: لمَّا رجَعَ السَّاقِي إلى الملِكِ وأخْبَره بتأْوِيلِ رُؤيَاهُ، وقَعَ فِي نفْسِه صِحَّةَ مَا قَالَ، فقَالَ: انْتُونِي بالَّذِي عبَّرَ رُؤْياي، فجاءَهُ

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه (ص: ٢١)، وفيه: «مقتفر» بدل: «معتصر»، وأمالي القالي (١/ ٢٤٥)، ومقاييس اللغة (٢/ ٤٥٧)، ومجمل اللغة (٢/ ٤٥٧)، وتهذيب اللغة (٣/ ٢٥١)، وعصر)، وبلا نسبة في المخصص (١٢/ ٢٣٢)، يقال: افْعَلْ ذلك الأمرَ برُبَّانِهِ -مضمومة الرَّاء-؛ أي: بجِدْثانِهِ وجِدَّتِهِ وطَراءَته.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، انظر: مختصر الشواذ (ص: ٦٤)، والمحتسب (١/ ٣٤٤)، وشواذ القراءت؛ للكرماني (ص: ٢٤٨).

الرَّسُولُ، فقالَ: أَجِبِ الملِكَ، فأبَى أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى تُبيَّنَ براءتُهُ مَّا قُذفَ (١) به، فقَال: ﴿ أَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ يغنِي: الملِكَ.

﴿ فَسَنَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ﴾ وقرأ ابن أبي عبلة: «النُّسوةِ» بضمَّ النُّونِ (٢)، والمعْنَى: فاسْأَلِ اللِكَ أَنْ يتعرَّفَ ما شأْنُ تلْكَ النِّسوةِ وحَالِحِن لِيعْلَم صِحَّة بَراءَتِي، وإنَّما أشفَق أَنْ يرَاهُ الملِكُ بعينٍ مشْكُوكٍ فِي أَمْرِه أَو مُتَّهم بفاحشةٍ، وأحبَّ أَنْ يرَاه بعْدَ اسْتِقرَارِ برَاءتِهِ عنْدَه.

وظاهِرُ قَوْلِه: ﴿ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ أنَّه يغنِي: اللهَ عزَّ وجلَّ، وحكَى ابْنُ جريرِ الطَّبَرِيُّ أنَّه أَرَادَ بهِ سيِّدَه العزيزَ (٣)، والمعْنَى: أنَّه يعْلَم بَراءَتِي.

وقدْ رُوي عن نبينًا ﷺ أنَّه اسْتحْسَنَ حزْمَ يُوسَفَ عليه السَّلام وصبْرَهُ عن التَّسلام وصبْرَهُ عن التَّسلُع إلى الخُرُوجِ، فقَالَ عليه السَّلامُ: «إنَّ الكريم بْننَ الكريم بْننِ السَحَاقَ بْننِ الْرَاهِيم، لَوْ لبشْتُ الكَرِيمِ يُوسُفُ بنُ يعْقُوبَ بْننِ إسْحَاقَ بْننِ إبْرَاهِيم، لَوْ لبشْتُ فِي السَّجْنِ مَا لبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) في (ف)، و(م): قُرف.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن عطية أنها قراءة أي بكر عن عاصم، وأي حيوة، وليست من طرق التيسير، بل من رواية البرجمي والشموني عن الأعشى عنه، انظر: تفسير الكشف والبيان (٥/ ٢٢٨)، وجامع البيان (٣/ ١٢٣١)، والكامل؛ للهذلي (ص: ٥٧٦)، وزاد نسبتها لأبي حيوة، وابن عبلة، والقراءة بالكسر هي المتواترة.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣١١٦)، وقال: حسن، والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٥٤)، والحاكم في المستدرك (٣٣٢٥)، وغيرهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، بهذه السياقة إنها اتفقاعلى حديث الزهري، عن سعيد وأبي عبيد، عن أبي هريرة: «لو لبثت في السجن ما لبث يوسف فقط».=

وِفِي ذَكْرِه للنَّسوةِ دُون امْرَأةِ العَزِيزِ أَرْبِعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه خلطَهَا بالنِّسوة؛ لِجُسنِ عِشرَةٍ فيهِ وأدَبٍ، قالَهُ الزَّجَّاجُ(١).

والثَّاني: لأنَّها زوْجةُ ملِكٍ، فصَانَهَا.

والثَّالث: لأنَّ النِّسوةَ شَاهدَاتٌ عليْهَا لَهُ.

والرَّابِع: لأنَّ فِي ذَكْرِه لِمَا نَوْعُ تُهمةٍ، ذكرَ الأقْوَالَ النَّلاثَةَ الماوردِيُّ (٢).

قَ الَ المَفَ سِّرُونَ: فَرَجَعِ الرَّسُولِ إِلَى المَلِكِ بِرِسَالَةِ يُوسَفَ، فَدَعَا المَلِكُ النِّسُوةَ، وفيهِنَّ امْرأَةُ العَزيزِ، فقَ الَ: ﴿ مَا خَطْبُكُنَّ ﴾؛ أي: مَا شَأَنْكُنَّ اللِكُ النِّسُوةَ، وفيهِنَّ امْرأَةُ العَزيزِ، فقَ الَ: ﴿ مَا خَطْبُكُنَّ ﴾؛ أي: مَا شَأَنْكُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِمُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>=</sup> وأخرج البخاري تعليقًا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله". صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام وفي الجاهلية. هذا وقد أخرج البخاري برقم (٣٣٨٣) حديث أبي هريرة موصولًا بسياق آخر، ولفظ قال: سئل رسول الله ﷺ من أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم لله"، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله"، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". هذا وقد وافق الذهبي على تصحيح الحاكم.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون (٣/ ٣٤).

فإنْ قِيلَ: إنَّها رَاودَتْه واحِدةٌ، فلِمَ جَمَعهُنَّ؟.

#### فعنْهُ ثلَاثَةُ أجوبةٍ:

أحدُها: أنَّه جمعَهُنَّ في السُّؤالِ لِيُعْلَمَ عَيْنِ المراودَةِ.

والشَّاني: أَنَّ أُزليْخَا<sup>(۱)</sup> رَاودَتْهُ عَنْ<sup>(۲)</sup> نفْسِه، ورَاودَه (<sup>۳)</sup> باقِي النِّسوةِ على القَبُولِ منْهَا.

والثَّالَث: أَنَّه جَمَعَهُنَّ فِي الخِطَابِ، والمعْنَى لواحدةٍ منْهُنَّ؛ لأَنَّه قد يوقَعُ علَى النَّوعِ وصْفُ الجنسِ (إذا أُمِنَ [مِنَ](١) اللَّبِسِ)(٥)، يدلُّ عليْهِ قولُ النَّبِيِّ على للنَّساءِ: "إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ(١) النَّارِ»(٧)، فجمَعَهُنَّ فِي الخِطَابِ والمعْنَى لِبعْضِهِنَّ، ذكرَه ابْنُ الأَنْبادِيِّ (٨).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ قُلُنَ حَسَ لِلَّهِ ﴾.

قالَ الزَّجَّاجُ: قرَأَ الحسَنُ بتسْكِينِ الشَّينِ، ولا اخْتِلافَ بيْنِ النَّحْويينَ أَنَّ الإِسْكَانَ غيْرُ جائِزٍ؛ لأنَّ الجمْعَ بيْنَ ساكِنَيْنِ لا يجُوزُ، ولَا هو مِنْ كلَامِ

<sup>(</sup>١) في (ج): زليخا.

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف): على.

<sup>(</sup>٣) في (ج): وراودته.

<sup>(</sup>٤) من سائر النسخ، عدا (ج).

<sup>(</sup>٥) ما بين الهلالين ليس في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): أصحاب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري حديث رقم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٨) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٤٦) عن ابن الأنباري.

العرَبِ، فأعْلَم النِّسوةُ الملِكَ براءَة يُوسُفَ مِنَ السُّوءِ، فقَالَتِ امْرأةُ العَزِيزِ: ﴿ ٱلْكُنْ حَصْحَصَ ٱلْحَقُ ﴾؛ أي: برزَ وتَبيَّنَ، واشْتِقاقُه فِي اللَّغةِ مِنَ العَزِيزِ: ﴿ ٱلْكُنْ حَصَّمَةُ الْحَقِّ وَجَهَتُه مِنْ حِصَّةٍ جِهةِ البَاطِلِ (١).

وقالَ ابْنُ القَاسِمِ: «حَصْحَصَ» بمعْنَى: وضَحَ وانْكشف، تقُولُ العرَبُ: حصْحَصَ البَعِيرُ في بُروكِهِ: إذَا تمكَّن، وأثَّر في الأرْض، وفرَّق الحَصَى (٢).

وللمُفسِّرينَ في ابْتدَاءِ أُزليْخَا(٣) بالإقْرَارِ قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّها لما رأتِ النِّسوةَ قدْ برَّ أُنَّهُ (١٤)، قالَتْ: لم يبْقَ إلَّا أَنْ يُقْبِلنَ عِليَّ بالتَّقْرير، فأقرَّتْ، قالَهُ الفرَّاءُ (٥).

والثَّاني: أنَّها أظهَرَتِ التَّوبةُ وحقَّقتْ صِدقَ يُوسُفَ، قالَهُ الماوردِيُّ (٦).

قُولُه تعَالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾.

قَالَ مُقَاتِلٌ: «ذلِكَ» بِمعْنَى: هذَا<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٤٧)، وانظر: تهذيب اللغة (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج): زليخا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: برأتُه، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٧) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٠).

وقالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ (۱): قالَ اللَّغويُّونَ: «هذَا» و «ذلِك» يصلُحانِ فِي هذَا المُوضِعِ وأشْبَاهِه؛ لِقُرْبِ الخبَرِ مِن أَصْحابِه، فصَارَ كالمشَاهَدِ الَّذِي يُشار إليْهِ بذَا، ولَّا كانَ مُتقضيًا (۲)، أَمْكنَ أَنْ يُشارَ إليْه بذَلِك؛ لأنَّ المقتضي كالغائِبِ.

#### واخْتَلَفُوا فِي القائِل لهذا علَى ثَلَاثَةِ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه يُوسفُ، وهذَا(٣) [مِن](١) أغْمَضِ ما يأْتِي مِنَ الكلَامِ أَنْ تَحْكِيَ عنْ شخصِ شيئًا ثُمَّ تصلُه بالحكايةِ عنْ آخَرَ.

ونظِيرُ هذا قولُه: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١١٠] هذا قَولُ المسلأ، ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾: قولُ فرعونَ. ومثلُه: ﴿ وَجَعَلُواْ أَعِزَهُ أَهْلِهَا أَذِلَةً ﴾ [النمل: ٣٤] هذا قولُ اللهِ عزَّ أَذِلَةً ﴾ [النمل: ٣٤] هذا قولُ اللهِ عزَّ وجلً. ومثلُه (٥٠): ﴿ مَنْ لَهُ مَنْ اَعَمَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ [يس: ٥٢] هذا قولُ الكُفَّار، فقالَتِ الملائِكةُ: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ فَي وَإِنَّمَا يَجُوزُ مَثْلُ هذَا فِي الحلامِ ؛ لِظُهودِ الدّلالَةِ على المعندي.

## واخْتَلَفُوا، أَيْنَ قَالَ يُوسُفُ هَذَا؟ عَلَى قُولَيْنِ:

أحدُهما: أنَّه لَّما رجَعَ السَّاقِي إلى يُوسفَ فأخبرَهُ وهوَ فِي السِّجنِ

<sup>(</sup>۱) الأضداد (ص: ٤١٧)، وإيضاح الوقف والابتداء (٢/ ٧٢٤)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: منقضيًا، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ف): وهو.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ج): وقوله تعالى.

بِجوَابِ امْرأةِ العَزيزِ والنِّسوةِ للملِكِ، قالَ: حينتذِ: ﴿ [ذَلِك] (١) لِيَعْلَمَ ﴾ رَواه أبو صَالِحِ عن ابن عبَّاسٍ (٢)، وبهِ قالَ ابْنُ جُريحِ.

والثَّاني: أنَّه قالَه بعْدَ حُضورِه مجْلِسَ الملِكِ، رَواه عطَاءٌ عنِ ابْنِ عبَّاس.

قوْلُه تعَالى: ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ ﴾؛ أي: ذلِك الَّذِي فعلْتُ مِن ردِّي رَسُولَ [٥٠٤/١] اللِكِ؛ ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾.

واخْتَلَفُوا فِي المُشَارِ إلنِّهِ بقوْلِه: ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾، وقوْلِه تعَالى: ﴿ لَمَ أَخُنَهُ ﴾ على أَرْبعةِ أَقُـوالٍ:

أحدُها: أنَّه العَزيئ، والمعْنَى: لِيعْلَمَ العَزيئُ أَنِّ لَم أَحْنُهُ فِي امْرأَتِهِ الْعَنْفِ الْمَوْاتِهِ ﴿ وَالْعَنْفِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

والنَّانِ: أَنَّ المشارَ إليْهِ بقوْلِه: [﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ الملِكُ، والمشارَ إليْهِ بقوْلِه: [﴿ لِيَعْلَمَ الملِكُ أَنِّ لَمْ (أَخُنِ العَزِيزَ فِي بقوْلِه] (١٠): ﴿ لَمُ أَخُنَهُ ﴾ العَزِيزُ. والمعنَى: لِيعلَمَ الملِكُ أَنِّ لَمْ (أَخُنِ العَزِيزَ فِي أَهْلِه بالغيْب، رَواه الضَّحَاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٥).

<sup>(</sup>١) من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٥٠) من رواية الكلبي عن ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى (١٦/ ١٤١) (١٩٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى (١٦/ ١٤١) (١٩٤٢٧).



والثَّالِث: أنَّ المشارَ إليْهِ بالشَّيْبَن الملِكُ، فالمعْنَى: لِيعْلَمَ الملِكُ أنِّي لم)<sup>(۱)</sup> أخُنْهُ، يعْنِي: الملِكَ أيْضًا بالغَيْبِ.

وفي وجهِ خِيانةِ الملِك فِي ذلِك قُولَانِ:

أحدُهما: لِكوْنِ العزِيزِ وزِيرَهُ، فالمعْنَى: لم أَخُنْهُ فِي امْرأةِ وزِيرهِ، قالَهُ ابْنُ الأَنْبادِي(٢).

والشَّاني: لم أخُنْهُ في بنْتِ أُخْتِه، وكانتْ أُزليْخَا بنْتَ أُخْتِ الملِكِ، قالَه أبو سُليهانَ الدِّمشقِيُّ.

والرَّابِعُ: أَنَّ المُسَارَ إليْهِ بِقَوْلِه: ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ اللهُ عزَّ وجلَّ، فالمعْنَى: لِيعْلَم اللهُ أَنِّي لم أَخُنْهُ، رُوي عَنْ مُجَاهِدِ<sup>(٣)</sup>، قالَ ابْنُ الأَنْسَادِيِّ: نسَبَ العِلْمَ إلى اللهِ تعَالى فِي الظَّاهِرِ، وهو فِي المعْنَى للمخْلُوقِينَ، كقوْلِه تعَالى: ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَوْمِدِينَ مِنكُمْ ﴾ [محد: ٣١].

فإِنْ قِيل: إِنْ كَانَ يُوسفُ قَالَ هَذَا فِي جِمْلسِ الملِكِ، فكيفَ قَالَ: ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ ولم يقُلْ: لِتَعْلَم، وهو يُخاطبُه؟.

فالجوابُ: أنَّا إِنْ قُلنا: إنَّه كانَ حاضِرًا عنْدَ الملِكِ، فإنَّمَا آثَرَ الخِطابَ باليَاءِ توْقِيرًا للملِكِ، كمَا يقُولُ الرُّجلُ للوزِيرِ: إِنْ رَأَى الوزيرَ أَنْ يوقِعَ فِي قصَّتِي.

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين ساقط من (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٢) الأضداد (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان الشوري (ص: ١٤٣) عَـنْ لَيْتُ عـن مُجُاهـدِ فِي قُولَـهِ: ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنَّهُ مِأْلُخَنَّهُ مِأْلُخَنَّهُ مِالْغَيْبِ ﴾ قَـالَ: لِيَعْلَـمَ اللهُ أَنِّي لَمُ أَخُنْـهُ بِالْغَيْـبِ.

وإنْ قلْنا: إنَّ ه كانَ غائِبًا، ف للا وجْ هَ لِدُخولِ التَّاءِ، وكذلِكَ إنْ قُلْنَا: إنَّ عنِي العَزيز، والعزيز عائِبٌ عنْ مجلسِ الملِكِ حينئذٍ.

والقوْلُ الثَّاني: أنَّه قوْلُ اصْرأةِ العَزينِ، فعَلَى هذَا يتَّصِل بَهَا قَبْلَه، والمعْنَى: لِيعلْمَ يُوسفُ أنِّ لِم أَخُنْهِ (فِي غيبتِه الآنَ بالكذَبِ عليْهِ.

والنَّالَث: أنَّ وَوْلُ العزيزِ، والمعنَى: لِيعلَمَ يُوسفُ أنِّ لَم أَخُنْهُ)(١) بالغَيْبِ، فلَمْ أَغْفَلْ عن مُجازَاتِ على أمَانتِ و، حكى القوْلَيْنِ الماوردِيُّ (١). قوْلُه تعَالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يصوِّبُ عمَلَ الزُّناةِ (٣)، وقَالَ غيرُه: لا يُرشِدُ مَن خانَ أَمَانَتَه ويفضحُه فِي عاقبتِهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين ساقط من (ف).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ١٩٩).

﴿ وَمَا أَبَرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً ۚ إِللَّهُ مَا رَحِمَ رَبِي ۚ إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَمَا أَبَرِئُ نَفْسِى أَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمُؤْمِ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ الْمَالِكُ اللَّهُ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالَ الجَعَلْنِي عَلَى خُرَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِلِي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا الللَّهُ الللِّهُ الللللَّلْمُ اللَ

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِى ﴾ في القائِلِ لهذَا ثلَاثَةُ أَفْوَالٍ: وهي الَّتِي تقدَّمَتْ في الآيةِ قبْلَها. فالَّذِين قالُوا: هو يُوسفُ.

اخْتلفُوا في سبَبِ قوْلِه لِذلِكَ علَى خُسةِ أَقُوَالٍ:

أحدُها: أنَّه لَّا قالَ: ﴿ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ غمَزَهُ جِبْريلُ عليه السلام، فقَالَ : ﴿ وَمَا أَبْرَئِ نَفْسِى ﴾ ، رَواه عكْرِمَةُ عن ابْسِ عَبَّاسِ (٢) ، وبه قالَ الأكْثَرُون.

والشَّاني: أنَّ يُوسفَ لَّا قَالَ: ﴿ لَمْ أَخُنْهُ ﴾، ذكر أنَّه قد همَّ بها فقَالَ: ﴿ وَمَا أَبُرَيْ نَفْيِي ﴾ ووَاه العَوفيُّ عن ابْنِ عبَّاسِ (٣).

والثَّالث: أنَّه لَّمَا قَالَ ذلِك، خافَ أن يكونَ قد زكَّى نفْسَه، فقَالَ: ﴿ وَمَا أَبْرَيْ نَفْسِي ﴾ قالَهُ الحسَنُ.

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٤٣- ١٤٤) (١٩٤٣٠)، وابين أبي حاته في تفسيره (٢/ ١٤٨) (٢١٥٨)، وابين أبي حاته في تفسيره (٧/ ٢١٥٨) (٢١٥٨) من طريق سياك عن عكرمة، عن عبّاس، قال: هذا قول يوسف: ﴿ ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِى لَمْ أَخُنّهُ بِأَلْفَيْتٍ ﴾ فغمزه جبريل، فقال: ولا حِينَ هممْتَ؟ فقال: ﴿ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسَى لَأَمَّارَةُ لِمَالَقَهِ ﴾، ورواية سياك عن عكرمة فيها اضطراب. (٣) أخرجه الطبري (١٦/ ١٤٦) (١٩٤٤)، من طريق عطية العوفي عن ابن عبّاس.

والرَّابِع: أَنَّه لَّا قَالَهُ('')، قَالَ له الملِكُ الَّذي معَهُ: اذْكُرْ ما هممْتَ [٥٠٥/بِبِه، فقَالَ: ﴿ وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ﴾ قالَهُ قتادَةُ.

والخامِس: أنَّه لمَّا قالَهُ، قالتِ امْرأَةُ العزيزِ: ولَا يوْمَ حللْتَ سرَاويلَكَ؟ فقالَ: ﴿ وَمَاۤ أُبَرِي كُنفَيِى ﴾ قالَـهُ السُّـدِّيُّ.

والَّذِين قالُوا: هذا قوْلُ امْرأةِ العَزيزِ ، فالمعْنَى: ومَا أبرئ نفْسِي أنِّي كنت راودتُهُ.

والذين قالوا: هو العزيز، فالمعَنى: وما أبرئ نفْسِي مِن سُوء الظَّنَّ بِيُوسفَ؛ لأنَّه قد خطر لي.

قُولُه تعَالى: ﴿ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسُّوءِ ﴾.

قرَأ ابْنُ عامِر، وأهْلُ الكُوفةِ، ويعْقُوبُ إلَّا رُويسًا: «بالسُّوءِ إلَّا» بتحقِيقِ الهُمْزَتَيْنِ. وقرَأَ أبو عمْرو، وابْنُ شُنبوذ عنْ قُنبلِ بتحْقِيقِ (٢) الثَّانيةِ وحذْفِ الأُولى، ورَوى نظِيفٌ (٣) عنْ قُنبل بتحْقِيقِ (٤) الأُولى وقلْبِ الثَّانِية ياءً.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بتخفيف، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) هو نظيف بن عبد الله، أبو الحسن الكسروي نزيل دمشق مولى بني كسرى الحلبي، مقرئ كبير مشهور، أخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد اليقطيني، وموسى بن جريسر النحوي، وأبي العباس الأشناني، وقرأ أيضًا على أبي الحارث محمد بن أحمد الرقي، وعل قنبل في قول جماعة من المحققين، وقيل: بل على اليقطيني عن قنبل، قلت: وقراءته على قنبل تحتمل. قال الحافظ أبو عبد الله: كان من كبار القراء قلت: وقد انفرد عنه الهذلي بتقديم البسملة على التكبير، لم يروه أحد سواه. انظر: معرفة القراء (١/ ٢٤٥)، وغاية النهاية (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بتخفيف، والمثبت من سائر النسخ.



وقرَأ أبو جعْفر، وورْش، ورُويسٌ بتحْقِيقِ الأُولى وتلْيين الثَّانِية بيْن بيْنَ؛ مثْلُ: «السُّوء عِلَّا». ورَوى ابْنُ فُليح (١) بتحْقِيقِ الثَّانيةِ وقلْب الأُولى واوًّا، وأدغَمَهَا في الوَاوِ الَّتِي قَبْلَها، فتصِير واوًا مكسورةً مشدَّدةً قبْلَ همْزةِ: «إلَّا» (٢).

قُولُه تَعَالى: ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾.

قَالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ: قَالَ اللُّغُويُّونَ: هَذَا اسْتَثناءٌ مُنقطِعٌ، والمعْنَى: إلَّا أنَّ رحمةً ربِّي عليْهَا المعتمد(٣).

قَالَ أَبُو صَالِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: المَعْنَى: إلَّا مَنْ عَصِمَ ربِّي (١).

وقِيلَ: «مَا» بمعْنَى: «مَنْ»، قالَ الماورديُّ: ومَنْ قالَ: هو قولُ امْرأة العزيز(٥)، فالمعنني: إلَّا مَنْ رحِمَ ربِّي فِي قهْرِه لِشهوَتِه، أو في نزعِها عنْهُ. ومَنْ قالَ: هو قولُ العزيزِ، فالمعنى: إلَّا مَنْ رحِمَ ربِّي بأنْ يكفِيَه سوءَ الظَّنِّ، أو يثبُّته، فلا يعجل.

قَالَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ: والقوْلُ بأنَّ هذَا قوْل يُوسفَ، أَصَحُّ لِوجهَيْن (١٠):

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب بن فليح بن رياح، أبو إسحاق المكي، إمام أهل مكة في زمانه، صدوق، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن داود بن شبل، عرض عليه إسحاق بن أحمد الخزاعي، تو في سنة خمسين ومائتين، انظر: غايـة النهايـة (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر القراءات السابقة في: جامع البيان (٣/ ١٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَ قُولَ ابن الأنباري الواحدِيُّ في التفسير البسيط (١٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) تنوير المقباس (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) في (ج): الوجهين.

أحدُهما: لأنَّ العُلماءَ عليهِ.

والشَّاني: لأنَّ المرأة كانتُ عابِدة وثَنن، وما تضمنتُ هُ الآيَةُ، أليتُ أنْ يكُونَ قولُ يُوسفَ مِن قولِ مَن لا يعرِفُ اللهَ تعَالى.

وقالَ اللهَ سَرُونَ: فلمَّا تبيَّن للملكِ (١) عذْرَ يُوسفَ وعرفَ (١) أمانَتَه، قالَ: ﴿ أَنْنُونِ بِهِ مَا أَسْرَ كني فيهِ أَحدٌ.

فإنْ قيلَ: فقد رويْتُم في بعْضِ ما مضَى أنَّ يُوسفَ قالَ فِي مَجْلِس الملِكِ: ﴿ ذَلِكَ لِيعَلَمَ أَنِي لَهِ عَلَى المَلِكِ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

فالجوَابُ: أَنَّ أَرْبابَ هذَا القوْلِ يقُولُونَ: أَمَرَ الملِكُ بإخضارِه ليُقلِّدَه الأعهالَ فِي غيْرِ المجلِسِ الَّذي استحضَرَهُ فيه لِتعبيرِ الرُّؤْيا.

قالَ وهْبٌ: لَمَّا دَخَلَ يُوسفُ عَلَى اللِّكِ، وَكَانَ اللِّكُ يَتَكَلَّم بِسبْعِينَ لِسانًا، كَانَ كَلَّمَ عُلِسانٍ، أَجَابَهُ يُوسفُ بذلِك اللّسانُ، فعجِبَ الملِكُ، وكان يُوسف يومئ إِلْب نَ ثَلَاث ينَ سنَةً، فقَالَ: إنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمِعَ رُؤيَاي وكان يُوسف يومئ إِلْب نَ ثَلَاث ينَ سنَةً، فقَالَ: إنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمِعَ رُؤيَاي منْكَ شفَاهًا، فذكرَهَا له، قالَ: في النَّ عرى أيُّها الصَّدِيقُ؟ قالَ: أرَى أَنْ تزرعَ زرْعًا كثِيرًا في هذِه السِّنينَ المخصَبةِ، وتجمَعَ الطَّعامَ، فيأتيك النَّاسُ فيمتَارُون، وتجمْع عندك مِنَ الكُنوزِ ما لم يجتمِع لأَحَدٍ، فقَال الملِكُ: ومَن لِي جِنْدَا؟ قالَ يُوسفُ: ﴿ أَجْعَلْنِ عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ف): الملك.

<sup>(</sup>٢) في (ف): وعلِم.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في تفسيره (٤/ ٢٥٠)، والثعلبي في الكشف والبيان (١٥/ ٤٧- ٤٩).



قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ويُريدُ بقوْلِه: ﴿ مَكِينُ أَمِينٌ ﴾؛ أي: قدْ مكنتُكُ ان في مُلْكِي وائتَمنتُكَ فيه (٢).

وقالَ مُقاتل: المكِينُ: الوجيهُ، والأمِينُ: الحافِظُ (٣).

قُولُه تعَالى: ﴿ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: خزائن أرْضِكَ.

وفي المرادِ بالخزائِن قوْلَانِ:

أحدُهما: خزَائِنُ الأَمْوَالِ، قالَهُ الضَّحَّاكُ، والزَّجَّاجُ (١٠).

والثَّاني: خزَائِنُ الطُّعام فحسْبُ، [قالَه ابْنُ السَّائِب](٥).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وإنَّها سأَل ذلِك؛ لأنَّ الأنبياءَ، بُعِثوا بالعدْلِ، فعلِم أنَّه لا أحد أقوم بذلك منه(١).

وفي قوْلِه تعَالى: ﴿ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾ ثلاثةُ أَقُوالِ:

أحدُها: حفِيظٌ لما ولَّيْتنِي، عليمٌ بالمجاعَةِ متى تكونُ، قالَهُ أبو صَالِح عن ابْنِ عبَّاسِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: مكنتكه، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٠)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، والمثبت من سائر النسخ، وعزا الماوردي هذا القول إلى شيبة بن نعامة الضبي، انظر: النكت والعيون (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٦).

والثَّاني: حفيظٌ لَما استوْدَعْتَنِي، عليمٌ بهذِه السِّنين، قالَه الحسنُ.

والثَّالث: حفيظٌ للحساب، عليمٌ بالألَّسُن، قالَه السُّدِّيُّ.

وذلك أنَّ النَّاس كانوا يردُّون على الملِكِ مِن كُلِّ ناحيةٍ فيتكلَّمُون بلغاتٍ مختلفةٍ.

واخْتلَفُوا هل ولَّاه الملِكُ يومئذٍ، أَمْ لَا؟ على ثلَاثةِ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه ولَّاه بعْدَ سنَةٍ.

رَوى الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عنْ رسُولِ اللهِ - اللهِ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ أَخِي يُوسُف، لَوْ لَمْ يقُلُ: اجْعلْنِي عَلَى خَزَاثِنِ الْأَرْضِ، لَاسْتَعْمَلُهُ مِنْ سَاعَتِه، ولَكِنَّهُ أَخَّرَ ذلِكَ سنَةً »(۱).

وذكرَ مُقاتلٌ أنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: «لَوْ أنَّ يُوسُفَ قَالَ: ﴿إِنِّ حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى لَلَكَ مِنْ وقْتِهِ »(٢).

قالَ مُجاهِدٌ: أَسْلَمَ الملِكُ علَى يدِ يُوسُفَ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (۱۵/ ٥١- ٥٢)، والواحدي في التفسير الوسيط (۲/ ۲۱۸)، والبغوي في تفسيره (٤/ ٢٥١) كلاهما من طريق الثعلبي، وعلقه الواحدي في التفسير البسيط، فقال: روى جويبر عن الضَّحَّاك عن ابن عبَّاس... فذكره. قال الحافظ ابن حجر في تخريب الكشاف؛ للزيلعي (٤/ ٩٠): أخرجه الثعلبي عن ابن عبَّاس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضَّحاك عنه، وهذا إسناد ساقط. وإسحاق بن بشر ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٠)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٥٢).



وقالَ أهْلُ السّيرِ: أَقَامَ في بيْتِ اللّيكِ سنةً، فلمّا انْصرَ مَتْ (')، دعاه اللّيكُ، فتوَّجَه، وَرَدَّاهُ (۲) بسيفِه، وأمرَ لَه بسَريرٍ مِن ذهب، وضرَبَ عليه اللّيكُ، فتوَّجَه، وَرَدَّاهُ (۲) بسيفِه، وأمرَ لَه بسَريرٍ مِان ذهب، وضرَبَ عليه كِلّةً (۳) مِن إسْتبرق، فجلَسَ على السَّريرِ كالقمَرِ، ودانَتْ لَهُ الملُوكُ، ولزِم الملِكُ بيتَه، وفوَّض أَمْرَه إليْهِ، وعزَل قِطفيرَ عمَّا كانَ عليْه، وجعَل يُوسفَ مكانَه، ثم إنَّ قِطفيرَ هلَكَ في تلْكَ اللَّيالي، فزوَّج الملِكُ يُوسفَ بامْرأة قِطفيرَ، فلمَّا دخل عليْها، قالَ: أليْس هذا خيرًا ممَّا تُريدِينَ؟ فقالَتْ: أيُّها الصِّدِيقُ لاَ تَلُمْنِي، فإنِّ كُنْتُ امْرأة حسناءَ في مُلكٍ ودُنيا، وكان صَاحِبي الصِّدِيقَ لاَ تلُمْنِي، فإنِّ كُنْتُ امْرأة حسناءَ في مُلكٍ ودُنيا، وكان صَاحِبي لا يأتِي النِّساءَ، فغلبتْنِي نفْسِي، فلمَّا بنَى بَهَا يوسفُ عليه السَّلام وجدَها عذراءَ، فولدتْ له ابْنَيْنِ: إفراييم، وميشا، واسْتوسَقَ له مُلكُ مِصْرَ ('').

والقوْلُ النَّاني: أَنَّه ملَّكَه بعْد سنةٍ ونصفٍ، حكَاه مُقاتِلٌ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٥٠). والقَّوْلُ النَّانِي: أَنَّه سلَّم إليه الأمْرَ مِن وقْتِه، قالَه وهْبٌ، وابْنُ السَّائب.

فَإِنْ قَيلَ: كَيْفَ قَالَ يُوسُفُ: ﴿ إِنِّ حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ ولم يقُلْ: إنْ شاءَ اللهُ؟.

فعنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ:

أحدُها: أنَّ ترْكَ الإسْتِثناءِ أوْجبُ عُقوبةً بأن أخَّر تمليكَهُ، على ما ذكرْنَا عن النَّبيِّ على الله في الم

<sup>(</sup>١) في الأصل: انصرفت، والمثبت من سائر النسخ، إلا أن في (ج): انصرم.

<sup>(</sup>٢) أي: قلَّدَه به.

<sup>(</sup>٣) الكِلَّة: ستر رقيق، يُخُاط كالبيت، يُتوقَّى فيه من البق. انظر: الصحاح؛ للجوهري (٥/ ١٨١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٥١)، وذكره الثعلبي (١٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٠).

والثَّانِ: أَنَّه أَضْمَرَ الإسْتثناءَ، كما أَضْمَرُوه في قَوْلِهِم: ﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴾.

والثَّالِث: أنَّه أراد أنَّ حفْظِي وعلْمِي يزِيدَانِ على حفْظ غيْرِي [٤٠٦/ب وعلْمِه، فلم يحتج هذا إلى استثناء (١١)؛ لِعدَم الشَّكِ فيهِ، ذكرَ هذِه الأقوالَ ابُنُ الأنْبَارِي(٢).

> فإنْ قِيلَ: كيْف مدَح نفْسَه بهذَا القول، ومَنْ شأْنِ الأنْبياء والصَّالحين التَّوَاضعُ.

> فالجوابُ: أنَّه لَّمَا خلَا مدْحُه لنفْسِه مِن بغي وتَكبُّرٍ، وكان مُرادُه بهِ الوُصولَ إلى حَتَّ يُقِيمُه وعدلٍ يُحْيِه وجوْرٍ يُبطلُه؛ كان ذلِكَ جميلًا جائزًا، وقدْ قالَ نبيُّنا صلوات الله عليه: «أَنَا أَكُرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّه»(٣). وقد(١) قَالَ عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبِ](٥) عليهِ السَّلامُ: «واللهِ مَا مِنْ آيةٍ إلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَبِلَيْل نزَلَتْ، أَمْ بِنهَارٍ»(١٠). وقالَ ابْنُ مسْعُودٍ: «لَوْ أَعْلَمُ أَحِدًا أَعْلَمَ بِكِتاب

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): إلى الاستثناء.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرج الدارمي (٤٨)، والترمذي (٣٦١٠)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٤٨٤) من طريق الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أول الناس خروجًا إذا بُعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواءُ الحمد يومنذ بيدي، وأنيا أكبرم وليد آدم عيلي ربي ولا فخير».

<sup>(</sup>٤) ليست في (ج)، و(ف).

<sup>(</sup>٥) من (ف).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣٣٨) من طريق معمر، عن وهب بن أبي دبّيّ، عن أبي الطَّفيل، عن على. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات جميعًا.

2

اللهِ مِنِّي تَبْلُغُه الإِبِلُ لَأَتَيْتُه "(١).

فه ذِه الأشياءُ، حَرَجَت مَخْرَجَ الشُّكرِ للهِ، وتعْريف المستفيد مَا عنْد المفيدِ، (ذكرَ هذَا)(٢) مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِم.

قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى (٣): وفي قصَّةِ يُوسفَ دِلاَلَةٌ (٤) عَلَى أَنَّه يُجُوزُ للإِنْسانِ أَنْ يَصِفَ نَفْسَه بالفضْلِ عنْدَ مَنْ لا يعْرِفُه، وأنَّه ليْس مِنَ للإِنْسانِ أَنْ يَصِفَ نَفْسَه بالفضْلِ عنْدَ مَنْ لا يعْرِفُه، وأنَّه ليْس مِنَ المُخطُّورِ فِي قوْلِه: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنَفُسَكُم ﴾ [النجم: ٣٢].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ ﴾.

فِي الْكَلَامِ عُنْدُوفٌ، تَقْدِيرُه: اجْعَلْنِي عَلَى خزَائِنِ الأَرْضِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَحَذَفَ ذَلِك؛ لأَنَّ قَوْلَه: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ ﴾ يبدلُ عليْهِ.

والمعننى: ومثلُ ذلِك الإنْعَامِ الَّذِي أنعمنَا عليهِ في دفْعِ المكرُوه عنْهُ، وتَخْلِيصِه مِنَ السِّجن، وتقريبِه مِنْ قلْبِ الملِكِ، أقْدرْنَاهُ على مَا يُريد فِي أَرْضِ مِصْر ﴿ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: ينْزِلُ حيْثُ أَرَادَ (٥٠).

وقرَأ ابْنُ كثِيرٍ، والمفضَّلُ: «حَيْثُ نَشَاءُ» بالنُّونِ(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري حديث رقم (٥٠٠٢)، ومسلم حديث رقم (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج): هذا قول.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآداب الشرعية (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و(ف): دليل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٦١) (١١٧٢٢) عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٦) قراءة سبعية، انظر: التيسير (ص: ١٢٩).

قوْلُه تعالى: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا ﴾؛ أي: نختَصُّ بِنعمَتِنَا مِنَ النَّبُوَّةِ والنَّجاةِ ﴿ مَن نَشَآةُ وَلاَنْضِيعُ أَجَرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ يعْنِي: المؤمنِينَ.

يُقال: إنَّ يُوسفَ باعَ أَهْلَ مِصرَ الطَّعامَ بأَمْوَالهِم، وحُليِّهِم، ومُليِّهِم، ومُواشِيهِم، وعقارِهِم، وعبيدِهم، ثُمَّ بأوْلادِهِم، ثُمَّ بِرقابِم، ثُمَّ قالَ للمَلِكِ: كَيْفَ ترى صُنْعَ ربِي عزَّ وجلَّ ؟ فقالَ الملِكُ: إنَّا نحنُ لكَ تبَعُ (()، قالَ: فإنِّ أَشْهِدُ اللهَ وأُشْهِدُكَ أنِّ قدْ أَعْتَقْتُ أَهْلَ مِصرَ ورَدَدْتُ عليْهِم أَمْلاكَهُم. فَكَانَ يُوسفُ لا يشبَعُ فِي تلْكَ الأَيَّامِ، ويقُول: إنِّي أَخَافُ أَنْ أَنْسَى الجَائِعَ ().

﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٥٠ ﴾ [يوسف: ٥٧].

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ المعنسى: ما نُعْطِي (٣) يُوسفَ فِي الآخِرةِ خَيْرٌ ﴾ المعنسى: ما نُعْطِينَ مَّن سلك الآخِرةِ، حيرٌ مَّا أعْطَيْنَاه فِي الدُّنيا، وكذلِكَ غيرُه مِنَ المؤْمِنِينَ مَّن سلك طريقه في الصَّبْرِ.

﴿ وَجَمَاءً إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ﴾ [يوسف: ٥٨].

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَجَآءَإِخُوَةُ يُوسُفَ ﴾.

رَوى الضَّحَّاكُ عن ِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: لمَّا فوَّضَ الملِكُ إلى يُوسفَ

<sup>(</sup>١) في (ف): نحن تبع لك.

<sup>(</sup>٢) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يعطى، والمثبت من سائر النسخ.

أَمْرَ مِصْرَ (١)، تَلَطَّفَ يُوسفُ للنَّاس، ولم يزَلْ يدْعُوهُم إلى الإِسْلام، فآمَنُوا به وأحَبُّوه، فلمَّا أصَابَ النَّاسَ القحْطُ، نزَلَ ذلِك بأَرْضِ كَنعَانَ، فأرْسَلَ يغقُوبُ ولدَهُ للمِيرةِ، وذاعَ أَمْرُ يُوسفَ فِي الآفاقِ، وانْتَشَر عدْلُه ورحَتُه ويغقُوبُ ولدَهُ للمِيرةِ، وذاعَ أَمْرُ يُوسفَ فِي الآفاقِ، وانْتَشَر عدْلُه ورحَتُه ورَأْفتُه. فقالَ يغقوبُ: يَا بَنِيَّ! إِنَّه قد بلغَنِي أَنَّ بِمصْرَ ملِكَا صَالحًا، فانطلِقُوا إليْهِ وأقْرِئُوه مِنِّي السَّلامَ، وانتَسِبُوا لَه لعلَّه يعرِ فُكُم، فانطلَقُوا فالطلِقُوا إليْهِ وأقْرِئُوه مِنِّي السَّلامَ، وانتَسِبُوا لَه لعلَّه يعرِ فُكُم، فانطلَقُوا كَنعَانَ، ولنَا شيخٌ يُقال له: يغقوبُ، وهو يُقرِئكَ السَّلامَ، فبَكَى وعصَرَ كَنعَانَ، ولنَا شيخٌ يُقال له: يغقوبُ، وهو يُقرِئكَ السَّلامَ، فبَكى وعصَرَ عَنْبَهِ، وقالَ والله اللهَ عَنْبَهِ، وقالَ العلَّكم جَواسِيسُ جِنْتُم تنظُرُونَ عوْرةَ بلَدِي، فقالُوا: لَا واللهِ! ولكنَّا مِن كنعانَ، أَصَابَنَا الجهدُ، فأمَرَنَا أَبُونَا أَنْ نأتِيكَ، فقَدْ بلَغَهُ عنكَ ولكنَّا مِن كنعانَ، أَصَابَنَا الجهدُ، فأمَرَنَا أَبُونَا أَنْ نأتِيكَ، فقَدْ بلَغَهُ عنكَ ولكنَّا مِن كنعانَ، قالَ فَكَمْ أَنْتُم؟ قالُوا: أحدَ عشَرَ أَخَا، وكُنَّا اثْنَي عشَرَ فأكلَ المَدَنَا الذَّنْبُ، قالَ الذَّنْبُ، قالَ الذَّفُ، قَالَ فَمَنْ يعْلَمُ صِدْقَكُم؟ التُونِي بأَخِيكُمُ الَّذِي (٣) مِنْ

ورَوى أبو صَالِحِ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: لَمَّا دَخَلُوا عليْهِ كَلَّمُوه بالعِبْرانِيةِ، فأمَرَ التِّرجِمانَ فكلَّمَهُم ليُشبه عليْهِم، فقالَ للتُّرجمان (٥٠): قُلْ لهُم: أنْتُم عيونٌ، بعَثَكُم ملِكُكُم لِتَنْظُروا إلى أهْلِ مِصْر فتُخْبِرُونَهُ فيأْتِينا بالجُنُودِ، فقالُوا: لَا،

<sup>(</sup>١) في (ج): لما فوض الملك أمر مصر ليوسف.

<sup>(</sup>٢) في (ج): أنك صالح.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٥/ ٦٣)، والواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٦١) من رواية الكلبي.

<sup>(</sup>٥) في (ف): الترجمان.

ولكنَّا قوْمٌ لنَا أَبٌ شيئٌ كَبِيرٌ، وكُنَّا اثْنَي عشَرَ، فهلَكَ مِنَّا واحِدٌ فِي الغَنَمِ، ولكنَّا قَدْ واعندي وقد خلَّفْنَا عنْدَ أَبِينا أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّه، فقَالَ: إِنْ كُنتُم صادِقِين، فخلَّفُ واعنْدي بعضَكُم رهْنًا، وانْتُوني بأَخِيكُم، فحبَسَ عنْدَه شمْعُونَ (۱).

واخْتلَفُوا بهاذَا عرَفَهُم يُوسفُ علَى قوْلَيْنِ:

أحدُهما: أنَّه عرَفَهُم بِرؤيتِهِم، قالَهُ ابْنُ عبَّاسِ.

والنَّانِي: أنَّه مَا عرَفَهُم حتَّى تعرَّفُوا إليهِ، قالَهُ الحسنُ.

قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ قالَ مُقاتِلٌ: لا يعْرِفُونَهُ (٢٠).

وفي علَّةِ كُونِهِم لم يعْرِفُوه قولَانِ:

أحدُهما: أنَّهم جَاءُوه مُقدِّرِينَ أنَّه ملِكٌ كافِرٌ، فلَمْ يتأمَّلُوا منْهُ ما ينزُولُ بهِ عنْهُم الشَّكُ.

والثَّاني: أنَّهُم عايَنُوا مِن زيِّهِ وحُليتِهِ ما كانَ سببًا لإِنْكارِهِم.

وقد رَوى أبو صَالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسِ أنَّه كانَ لَابِسًا ثِيابَ حرِيرٍ، وفِي عُنُقهِ طوْقٌ [مِن] (٣) ذَهَبِ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٥٣)، وتاريخه أيضًا (١/ ٣٤٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٦٣)، بنحوه عن السدِّي.

<sup>(</sup>٢) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) من (ف)، و(م).

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٦٠) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس. وانظر: الكشف والبيان (١٥/ ٦٢).

فإنْ قِيلَ: كَيْفَ يَخْفَى مَنْ قَدْ أُعطِيَ نَصْفَ الحُسْنِ، وكَيْفَ يَشْتَبِهُ بِغَيْرِه؟ فالجَسَوَابُ: أَنَّهُم فارَقُوه طِف لَا ورَأُوْه كَبِيرًا، والأَحْسَوَالُ تَتَغَسَّرُ، ومَسا تَوَهَّمُوا أَنَّه يَنَالُ هـذِه الرُّنْبَةَ (۱).

وقالَ ابْنُ قُتيبةَ: معْنَى كُونِه أُعْطِي نصْفَ الحُسْنِ، أَنَّ اللهَ تعَالى جعَل للمُسْنِ عَايَةً وحدًّا، وجعَلَه لِمَن شَاءَ مِنْ خلْقِه، إمَّا للملائِكةِ، أو للمُودِ، فَجَعَلَ لِيُوسِفَ نصْفَ ذلِك الحُسْنِ، فَكَأَنَّه كَانَ حسنًا مُقارِبًا لِتلكَ الوُجُوهِ فَجَعَلَ لِيُوسِفَ نصْفَ الحُسْنِ، فَكَأَنَّه كَانَ حسنًا مُقارِبًا لِتلكَ الوُجُوهِ الحَسنَةِ، وليْس كَمَا يزْعُم النَّاسُ مِنْ أَنَّه أُعْطِي نصْفَ الحُسْنِ (٢)، وأُعْطِي النَّاسُ كَلُّهُم نصْفَ الحُسْنِ (٢)، وأُعْطِي النَّاسُ كَلُّهُم نصْفَ الحُسْنِ (٣).

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِيَ أُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ۞ ﴾ [يوسف: ٥٩ - ٦٠].

قُولُه تعَالى: ﴿ وَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ﴾.

يُقال: جهزْتُ القوْمَ تَجْهِيزًا؛ إذَا هيَّاتُ لهم ما يُصلحُهُم. وجهازُ البيْتِ: متَاعُه.

قَالَ المفَسِّرُون: حَمَّلَ لِكلِّ رَجُلِ منْهُم بعِيرًا، وقَال: ﴿ أَلَاتَرَوْنَ أَنِيَ أُوفِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ا

<sup>(</sup>١) في (ف)، و(م): المرتبة.

<sup>(</sup>٢) في (م): أعطي هذا الحسن.

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث (ص: ٤٤٥ - ٤٤٦).

ثُمَّ أَوْعَدَهُم علَى تـرْكِ الإثْيَان بأخِيهِم، فقَالَ: ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِى ﴾ وفِيه قـوْلَانِ:

[٧٠٧] ب

أحدُهُما: أنَّه يعني به: فيهَا بعْدُ، وهوَ قوْلُ الأكثرينَ.

والثَّاني: أنَّه منَعَهُم الكيْلَ في الحالِ، قالَهُ وهْبُ بْنُ منبَّهِ.

﴿ فَالُواْسَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٦١ ﴾ [يوسف: ٦١].

قوْلُمه تعَمَالى: ﴿ قَالُواْسَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ ؛ أي: نطْلُبه منه، والمرَاودَةُ: الاجتهادُ في الطَّلب.

وفي قُوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ ثلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ المعْنَى: وإنَّا لجاؤُوك بهِ، وضَامِنُونَ لكَ المجِيءَ بهِ، هذَا مذْهبُ الكلِبيِّ.

والشَّاني: أَنَّه تُوكِيدٌ، قالَهُ الزَّجَّاجُ(١)، فعَلى هذا، يكونُ الفعْلُ الَّذي ضمَّنُوه عائِدًا إلى المرَاوَدةِ، فيصِحُّ معْنَى التَّوْكيدِ.

والثَّالث: وإنَّما لُدِيمونَ المطالبةَ بهِ (٢) لِأَبِينَا، ومُتابعُون المشورةَ عليْهِ بتوجيهِهِ، وهذا غَيْرُ المراودَةِ، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَارِيِّ.

فإنْ قيلَ: كيْف جازَ لِيوُسفَ أَنْ يطْلُبَ أَخَاه، وهوَ يعْلَمُ ما فِي ذلِكَ مِنْ إِذْخَالِ الحُوزْنِ علَى أَبِيه؟.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ج)، و(ف).

#### فعنه خُسَةُ أَجُوية:

أحدُها: أنَّه يجوزُ أنْ يكُونَ ذلِك بأمْرٍ عنِ (١) اللهِ عنَّ وجلَّ زيادَةً لِب اللهِ عنَّ وجلَّ زيادَةً لِب ال

والشَّاني: أنَّه طلبَهُ لَا لِيحبِسَه، فلمَّا عرَفَهُ قالَ: لَا أُفَارِقُك يا يُوسفُ! قالَ: لا يُمكِنُني حبْسُك إلَّا أَنْ أنْسبَكَ إلى أمْرٍ فظِيعٍ، قالَ: افعْلَ ما بدَا لكَ، قالَهُ كغَبٌ.

والنَّالث: أن يكونَ قصَدَ تنبيهَ يعْقُوبَ بذلِكَ على حالِ يُوسفَ.

والرَّابع: لِيتضاعفَ سُرورُ يعْقُوبَ برجُوعِ ولَدَيْهِ.

والخامس: لِيُعجِّلَ سُرورَ أخيهِ باجْتِمَاعِه معَهُ(٣) قَبْلَ إِخْوَتِه.

قَالَ الشيخُ ('): وكلُّ هذِه الأَجْوِبةِ مذْخُولةٌ، إلَّا الأُوَّلَ، فإنَّه الصَّحِيحُ، ويدلُّ عليْهِ مَا رَويْنَا عنْ وهْبِ بْنِ مُنبَّهِ، قالَ: لَّا جَمَعَ اللهُ تعَالى بيْنَ يوسُفَ ويعْقُوبَ، قالَ لَهُ يعْقُوبُ ('): بيْنِي وبيْنَك هذِه المسافَةُ القريبةُ، ولَمْ تكتُبُ (') إليَّ تُعرِّفنِي؟! فقالَ: إنَّ جبريلَ عليه السَّلام أَمَرَنِي أَنْ لَا أُعرِّفَكَ،

<sup>(</sup>١) في (ج): من.

<sup>(</sup>٢) في (ف): ليعظم.

<sup>(</sup>٣) في (م): به.

<sup>(</sup>٤) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٥) في (ج): قال يا بني.

<sup>(</sup>٦) في (ج): تسير.

فَقَالَ لَهُ: سَلْ جِبْرِيلَ، فسأَلَهُ، فقَالَ: إِنَّ اللهَ تعَالَى أَمرَنِي بذلِكَ، فقَالَ: سَلْ ربَّك، فسأَلهُ، فقَالَ: خَفْتَ عليْهِ الذِّنبَ، ولم تؤمنِّي؟.

﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْمَالُوا بِضَاعَاتُهُمْ فِ رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴾ [يوسف: ٦٢].

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَقَالَ لِفِئْيَكِنِهِ ﴾.

قراً ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمْرِو، (وابْنُ عَامِرٍ)(١)، وأبو بكْرِ عنْ عاصِمٍ: «لِفِتْيَانِهِ»(٢). عاصِم: «لِفِتْيَانِهِ»(٢).

قَالَ أَبُوعِلِيِّ: الفَتِيةُ جُمْعِ فَتَى فِي العَدَدِ القَلِيلِ، والفِتْيانُ فِي الكَثِيرِ". والمغنَى: قَالَ لِغلْمَانِه: ﴿ اَجْعَلُواْ بِضَعَهُمْ ﴾ وهي الَّتِي اشْتَرَوا بَهَا الطَّعامَ ﴿ فِيرِعَالِمِمْ ﴾ وهي الَّتِي اشْتَرَوا بَهَا الطَّعامَ ﴿ فِيرِعَالِمِمْ ﴾ والرَّحل: كُلُّ شيْءٍ يُعَدُّ للرَّحيلِ. ﴿ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾؛ أي: ليعرِفُونها أن ﴿ إِنَا اَنقَلَهُوا ﴾؛ أي: رجَعُوا ﴿ إِلَىٰ اَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾؛ أي: ليعرِفُونها أَهْ إِلَىٰ اَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾؛ أي: ليكي يرجِعُوا.

# وفي مقْصُودِه بذلِكَ خْسَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه تخوَّفَ أنْ لا يكُونَ عنْدَ أبيه مِنَ الوَرِقِ مَا يرْجِعُون بهِ مرَّةً أخرَى، فجَعَل دراهِمَهُم فِي رِحالهِم، قالَهُ أبو صَالِح عن ابْنِ عبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٢) قراءتان سبعيَّتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) الحجة للقراء السبعة (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) في (م): ليعرفوها.



والشَّاني: أنَّه أرادَ أنَّهُم إذا عرَفُوها، لم يستحلُّوا إمْساكَهَا حتَّى يردُّوهَا(١)، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والثَّالثُ: أنَّه استقبَعَ أخْذَ الثَّمنِ مِن والدِه وإخْوَتِه معَ حاجتِهِم والنَّالثُ: أنَّه استقبَعَ أخْذَ الثَّمنِ مِن والدِه وإخْوَتِه مع حاجتِهِم مِن حيْثُ لا يعْلَمُون، سبَب ردِّه تكرُّمًا وتفضُّلًا، ذكرَهُ ابْدُهُ عريرِ الطَّبْرِيُّ (۲)، وأبو سُليانَ الدِّمشقيُّ.

والرَّابِع: لِيعلَمُوا أَنَّ طلبَهُ لِعوْدِهِم لم يكُنْ طمعًا في أَمْوَاهُم، ذكرَهُ الماوردِيُّ ("). والخامِس: أَنَّه أَرَاهُم كرمَهُ وبرَّهُ لِيكونَ أَدْعَى إلى عوْدِهِم (1).

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلَ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفُظُونَ ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُواَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ أَخِيهِ

قُولُه تَعَالى: ﴿ فَلَمَّارَجَعُوا إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ ﴾.

ق الَ المفَسِّرُون: لما عادُوا إلى يعْقُوبَ، قالُوا: يا أَبانَا، قدِمْنَا على خيْرِ رجُل النَّا اللهَ مَنْ ولَدِ يعْقُوبَ مَا أَكْرَ مَنَا كَرَامَتَه.

وفي قوْلِه: ﴿ مُنِعَ مِنَا ٱلْكَيْلُ ﴾ قولان: قد تقدَّما في قوْلِه: ﴿ فَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِى ﴾ [بوسف: ٦٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: تردوها، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) في (ج): رجوعهم.

فإِنْ قُلْنا: إنَّه لم يكِلْ لهُم، فلفظُ «مُنِعَ» بيِّنٌ.

وإنْ قلْنَا: إنَّه حَوَّفَهُم منْعَ الكيلِ؛ ففِي المعْنَى قوْلَانِ:

أحدُهما: حكَمَ عليْنَا بمنْعِ الكيْلِ بعْدَ هذَا الوقْتِ؛ كمَا تقُول للرَّجُل: دخلْتَ واللهِ النَّارَ بمَا فعْلْتَ.

والشَّاني: أنَّ المغنَى: يا أبانَا يُمْنعُ مِنَّا الكيلُ إِنْ لَم تُرْسلْهُ مَعَنَا، فنَابَ «مُنِع» عن "يُمْنعُ»؛ كقوْلِه: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخَلَدُهُ ﴿ آَ الْمَمزة: ٣]؛ أي: يخلدُه، وقوْلِه تعَالى: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللهُ يَعْيسَى ﴾ [المائدة: ١٦٦]؛ أي: وإذْ يقُول، ذكرَهُمَا ابْنُ الأنْبَارِيِّ (١).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ ﴾.

قرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمْرِو، وعاصِمٌ، وابْنُ عامِرِ: «نكْتَلْ» بالنَّونِ. وقرَأَ حُزَةُ، والكِسائِيُّ: «يَكْتَلْ» بالياءِ(٢). والمعْنَى: إنْ أَرْسَلْتَه معَنَا اكْتَلَا، وإلَّا فقَدْ مُنعْنَا الكيْل.

قوْلُسه تعَسالى: ﴿ هَلْ مَامَنُكُمْ عَلَيْهِ ﴾؛ أي: لَا آمَنُكَ م (عليْسهِ) (٣) إلَّا كأمْنِسي عسلَى يُوسُف، يُريدُ أنَّسه لم ينْفعْسهُ ذلِسك الأمْسنُ إذْ خَانُسوه.

﴿ فَأَلِلَّهُ خَيْرُ حَنِفِظًا ﴾ قرَأ ابْنُ كثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبو عمْرو، وابْنُ عامِرٍ، وأبو بخْرِ عن عاصِرٍ، وأبو بخْرِ عن عاصِمٍ: «حِفْظًا»، والمعْنَى: خيرٌ حِفْظًا مِن حفظِكُم.

<sup>(</sup>١) ذكره عن ابن الأنباري الواحدي (١٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) قراءتان سبعيتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) من الأصل، و(ج).

وقرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ، وحفْصٌ عنْ عاصِمٍ: «خَيْرٌ حَافِظًا» بألِفٍ (۱). قَالَ أبو عِلِيَّ: ونصبُه علَى التَّمْييزِ دُونَ الحالِ (۲).

﴿ وَلَمَا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَابَانَا مَا بَغِي هُمْ وَيَقَا مِن عَلَى الْمَانَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلً هَلِيهِ وَلَيْ فَلْكَ اللّهُ عَلَى مَعَكُمْ حَتَى تُوْتُونِ مَوْقِقَا مِن اللّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَا ءَاتُوهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَبَنِي لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُتَفَوِّ وَمَا أُغِنِي عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْ إِنِ الْحُكُمُ إِلّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ مَن أَبُوبُ مُتَفَوِّ وَمَا أُغِنِي عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْ إِنِ الْحُكُمُ إِلّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ مَن أَبُومُ مَ مَا كَانَ يُعْفِي عَنهُم مَن اللّهُ مِن شَيْ إِلَا لِلّهِ مِن شَيْ إِلّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ مَن أَبُومُ مَا اللّهُ مَن عَنْهُم مَا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مَن اللّهُ مِن شَيْ إِلّهُ اللّهُ مِن شَيْ إِلّا مَا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَ اللّهُ مِن شَيْ إِلّا حَاجَهُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللّهُ وَإِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَ اللّهُ مِن شَيْ إِلّا حَاجَهُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللّهُ وَإِنّهُ اللّهُ عِيلًا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَ اللّهُ مِن شَيْ إِلّا حَاجَهُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللّهُ وَإِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَ اللّهُ مِن شَيْ إِلّا حَاجَهُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللّهُ وَإِنّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَولُولُ اللّهُ وَلَاكِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن شَيْءٍ إِلّهُ مَا مُولِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُلُوا مِن مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن شَيْءً إِلّهُ عَلَمُ مُن اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِن شَيْءً إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن شَيْءً إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ ﴾ يعْنِي: أوْعِيةَ الطَّعامِ ﴿ وَجَدُواْ يَضَعَتَهُمْ ﴾ يعْنِي: أوْعِيةَ الطَّعامِ ﴿ وَجَدُواْ يَضَعَتَهُمْ ﴾ الَّتِي حَلُوها ثمَنًا للطَّعامِ ﴿ رُدَّتَ ﴾ قالَ الزَّجَاجُ: الأصْلُ «رُدِدَتْ»؛ فأدغمتِ الدَّالُ الأُولى في الثَّانيةِ، وبقِيتِ الرَّاءُ مضْمُومةً.

ومَن قرأ بكسْرِ الرَّاء جعَلَ كَسْرَتَهَا منْقُولَةً مِنَ الدَّالِ، كَمَا فعَل ذَلِك فِي: «قِيلَ»، و «بِيع»؛ لِيدُلَّ علَى أَنَّ أَصْلَ الدَّالِ الكسْرُ (٣).

<sup>(</sup>١) قراءتان سبعيتان، انظر: التيسير (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحجة للقراء السبعة (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٨)، وفي (ج): أنَّ الأصل الكسر.

قَوْلُه تَعَالى: ﴿ مَانَبَغِي ﴾ فِي «مَا» قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّها اسْتَفْهامٌ، المعْنَى: أيُّ شيْءٍ نبْغِي وقدْ رُدَّتْ بضاعَتُنا إليْنَا.

والشَّاني: أنَّهَا نافِيةٌ، المعْنَى: ما نبْغِي شيئًا؛ أي: لسْنَا نطْلُب منْكَ دَراهِمَ نرجِعُ بها إليْهِ، بل تكفِينَا هذِه فِي الرُّجوعِ إليْهِ، وأرَادُوا بذلِك تطْيِيبَ قلْبِه لِيأذَنَ لمُم بالعَوْدِ.

وقرَأ ابْنُ مسْعُودٍ، وابْنُ يعْمُرَ، والجَحْدَرِيُّ، وأبو حيْوَةَ: «مَا تَبْغِي» بالتَّاء، علَى الخِطاب لِيعْقُوبَ(١).

قُولُه تعَالى: ﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴾؛ أي: نجْلِبُ لهُم الطَّعامَ.

ق الَ ابْنُ قُتيبةَ: يُق ال: م ارَ أَهْلَهُ يمِيرُهُم م يُرًا، وه وَ مائِرٌ (٢) لأَهْلِه (٣)؛ إذا حَمَلَ إليْهِم أَقْوَاتَهم مِنْ غيْرِ بلَدِه (٤).

قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَنَخْفُظُ أَخَانَا ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: نحْفَظُ أخانًا بِنيامِينَ الَّذِي تُرسِلُه معَنَا، قالَهُ الأكْثَرُونَ. [١٠٤٠٠]

والشَّاني: ونحْفَظُ أخانَا شمْعُونَ الَّذِي أَخَذَه رهِينَةً عنْدَه، قالَهُ الضَّحَاكُ عن ابْنِ عبَّاسِ.

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة، انظر عزوها له في الكامل؛ للهذلي (ص: ٥٧٦)، والشواذ؛ للكرماني (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (ج): مائرة.

<sup>(</sup>٣) في (م)، والغريب: أهله.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ٢١٩).



قُولُه تعَالى: ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلُ بَعِيرٍ ﴾؛ أي: وقرَ بعِير، يعْنُونَ بذلِك نصِيبَ أخِيهِم؛ لأنَّ يُوسُفَ عليه السَّلام كانَ لَا يُعْطِي الوَاحِدَ أَكْثرَ مِن حُمل بعِيرٍ.

قُولُه تعَالى: ﴿ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴾ فيهِ ثلاثةُ أقوالِ:

أحدُها: ذلِك كيْلٌ سريعٌ، لا حبْسَ فيهِ، يغنُون: إذَا جاءَ معنَا عجَّل الملِكُ لنَا الكيْلَ، قالَهُ مُقاتِلٌ (١).

والثَّانِ: ذلِكَ كيْلٌ سهْلٌ على الَّذي نمْضِي إليْهِ، قالَهُ الزَّجَّاجُ (٢٠).

والثَّالث: ذلِك الَّذي جئنَاكَ بهِ كَيْلٌ يَسِيرٌ لا يُقْنعُنا، قالَهُ الماوردِيُّ (٣).

قَوْلُه تعَالى: ﴿ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ ﴾؛ أي: تُعْطُوني عهدًا أثِقُ بهِ.

والمعْنَى: حتَّى تحلِفُوا لِي باللهِ ﴿ لَتَأْنُنِّي بِهِ عَلَى اللَّهُ لَنَّا لَيْكُ ذُنَّهُ إِلَّي.

قَالَ ابْنُ الأنْباريِّ: وهذه اللَّامُ جوابٌ لِيُضمر، تلْخِيصُه: وتقُولوا: واللهِ لتَأْتُنَّنِي بِـهِ.

قُولُه تعَالى: ﴿ إِلَّا آنَ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنْ يَهْلَكَ جِيعُكُم، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والثَّانِ: أَنْ يُحَالَ بِينَكُم وبيْنَه فلَا تقْدِرونَ علَى الإِتْيَانِ به، قالَهُ الزَّجَّاجُ (١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) النكت و العبون (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٩).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا مَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ﴾؛ أي: أعْطَوهُ العَهْدَ، وفيهِ قولانِ:

أحدُهما: أنَّهم حلَفُوا له بحَقِّ محمَّدٍ ﷺ ومنْزِلتِه مِن ربِّه، قالَهُ الضَّحَاكُ عن ابْن عبَّاسِ.

والثَّاني: أنَّهم حلَفُوا باللهِ تعَالى، قالَهُ السُّدِّيُّ.

قُولُه تعَالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه الشَّهيدُ.

والثَّاني: كَفِيلٌ بالوفَاءِ، رُويا عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (١).

قُولُه تَعَالى: ﴿ لَا نَدُّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِيدٍ ﴾.

قَالَ المفَسِّرُون: لَّا تَجَهَّزُوا للرَّحيل، قَالَ للمُّم يعْقُوبُ: ﴿ لَانَدَّخُلُوا ﴾ يعْنِي: مِصْرَ ﴿ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ ﴾.

وِفِي المرادِ بهذَا البَابِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه أرَادَ بابًا مِن أبوابِ مِصْرَ، وكانَ لِمِصْرَ أَرْبِعَةُ أَبْوَابٍ، قالَهُ الجِمْهُورُ.

والشَّاني: أنَّه أرادَ الطُّرُقَ لَا الأَبْوَابَ، قالَهُ السُّدِّي (٢)، ورَوى نحْوَهُ أبو صالِحِ عن ابْنِ عبَّاسٍ (٣).

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٦٨) (١١٧٦٨) عن السدِّي.

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ٢٠٠)، بلفظ: سكة واحدة.

### وفيها أرادَ بذلِك ثلَاثةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه خافَ عليْهِمُ العينَ، وكانُوا أُولِي جمالِ(١) وقُوَّة، وهذَا قوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وقتادَةَ.

والشَّاني: أَنَّه خافَ أَنْ يُغتالُوا لما ظَهرَ للمُم فِي أَرْضِ مِصرَ مِنَ التُّهمةِ، قالَهُ وهْبُ بْنُ منبِّهِ.

والثَّالث: أنَّه أحبَّ أن يَلْقُوا يُوسفَ فِي خلْوةٍ، قالَهُ إبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ.

قوْلُه تعالى: ﴿ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾؛ أي: لن أَدْفعَ عنْكُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾؛ أي: لن أَدْفعَ عنْكُم شَيْئًا قضَاهُ الله ، فإنَّه إنْ شاءَ أَهْلَكَكُم مُتفرِّقِين، ومصداقُه في الآيةِ الَّتِي بعْدَها: ﴿ مَاكَانَ يُغْنِى عَنْهُ مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلَا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَا ﴾ بعْدَها: ﴿ مَاكَانَ يُعْنِى عَنْهُ مِ قِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلَا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَا ﴾ وهي إرَادَتُه أن يكونَ دخوهُم كذلِك؛ شفقةً عليْهِم.

قَالَ الزَّجَّاجُ: ﴿ إِلَّا حَاجَةُ ﴾ اسْتِثناءٌ ليْسَ مِنَ الأَوَّلِ، والمعْنَى: لكن حاجَةً فِي نفْسِ يعْقُوب قضَاهَا (٢). قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ قَضَاهَا ﴾ ؛ أي: أبْدَاهَا وتكلَّم بِهَا (٣).

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ الذُّوعِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَكُ ﴾ فيهِ سبْعَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: إنَّه حافظٌ لِمَا علَّمْناه، قالَهُ أبو صالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) تنوير المقباس (ص: ٢٠٠).

والشَّاني: ﴿ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ ﴾ [أي](١): أنَّ دُخولَهُم مِن أَبْوابٍ مُتفرِّقةٍ لا [١/٤٠٩] يُغْني عنْهُم مِنَ اللهِ شيئًا، قالَهُ الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّالث: وإنَّه لعَامِلٌ بهَا علِمَ، قالَهُ قتادَةً.

وقالَ ابْنُ الْأنبَارِيِّ: سُمِّي العمَلُ علْمًا؛ لأنَّ العلْمَ أُوَّلُ أَسْبابِ العمَلِ (٢).

والرَّابِع: وإنَّه لَمُتيقِّنٌ لِوعْدِنا، قالَهُ الضَّحَّاكُ.

والخامس: وإنَّه لَحَافِظٌ لِوصيَّتِنا، قالَهُ ابْنُ السَّائِبِ.

والسَّادس: وإنَّه لَعالمٌ بما علَّمنَاه أنَّه لا يُصِيب بنِيه إلَّا مَا قضَاهُ اللهُ، قالَه مُقاتِلٌ (٣).

والسَّابِع: وإنَّه لَذُو علْم لِتعلِيمِنا إيَّاه، قالَه الفرَّاءُ(؛).

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَإِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ (الله عَلَى الله عَلَى ا

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ يعْنِي (٥): إخوْتَه ﴿ ءَاوَتَ إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ يعْنِي: إنيامِينَ. وكانَ أخَاه لأبيه وأُمِّه، قالَه قتَادَةُ، وضمَّهُ إليْهِ وأُنْزَلَهُ معَهُ.

<sup>(</sup>١) من (ج)، و(م).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٧٥) عن ابن الأنباري.

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) في (ج): أي.



ق الَ ابْنُ قُتيبة: يُق ال آويتُ فلانًا إليَّ -بمدَّ الألِفِ-: إذَا ضمَمْتَ ه إليْك، وأويْتُ إلى بنِي فُلانِ-بقطر الألِفِ-: إذا لجأتُ إليْهِم (١).

وفِي قُولِهِ تَعَالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه م لَّا دخلُوا عليْه حبَسَهُم بالبَابِ، وأَذْ خَل أَخَاه، فقَال لَهُ: مَا اسْمُك؟ فقَال: رَاحِيلُ بِنتُ لَهُ: مَا اسْمُ أُمِّك؟ قالَ: رَاحِيلُ بِنتُ لَهُ: مَا اسْمُ أُمِّك؟ قالَ: رَاحِيلُ بِنتُ لَاوِي، فوَثَب إليْهِ فاعْتَنَقَهُ، فقَالَ: ﴿ إِنِي ٓ أَنَا أَخُوكَ ﴾ قالَه أبو صَالِحٍ عن ابْن عبَّاس، وكذلِكَ قالَ ابْنُ إسْحاق: أَخْبَرَه أَنَّه يُوسفَ (٢).

والشَّاني: أنَّه لم يعْترفْ له بذلِك، وإنَّما قالَ: أنا أخوكَ مكانُ أخِيكَ الهالِك، قالَه وهْبُ بْنُ مُنبِّهِ.

وقيل: إنّه أجْلسَهُم كُلّ اثْنَينِ على مائِدة، فبَقِي بنْيامِينُ وحِيدًا يبْكِي، وقالَ: إنّي وقالَ: لوْ كانَ أخِي حيّا لأَجْلَسَنِي معَهُ، فضمّهُ يُوسفُ إليْهِ، وقالَ: إنّي أرى هذَا وحِيدًا، فأجْلسَه معَهُ على مائِدَتِه. فلمّا جاءَ اللّيلُ، نامَ كُلُّ اثْنَينِ على منَامٍ، فبقِي وحِيدًا، فقالَ يُوسفُ: هذَا ينَامُ معِي، فلمّا خلابهِ. قالَ هلْ لكَ أخْ مِن أُمّي فهَلك، فقالَ: أتُحبُ أنْ هَلْ لكَ أخْ مِن أُمّي فهلك، فقالَ: أتُحبُ أنْ أَكُونَ أَخَاك بدلَ أخِيك الهالِكِ؟ فقال: أيّها الملِكُ، ومَنْ يجِدُ أخّا مثلك؟ ولكن لم يلك أخ مِن أم يلك وقامَ إليْهِ فاعْتَنقَهُ،

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابسن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٧٠) (١١٧٨٢)، عن ابسن إسحاق، قـال: فلما خـلا به ﴿ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ ﴾ أنـا يوسـف.

وق الَ: ﴿إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾ يوسُفُ ﴿ فَلَا تَبْتَيِسُ ﴾ ق الَ قت ادَةُ: لا ت أَسَ ولَا تخرزَنْ ولَا تستكِنْ (٢)(٢).

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: «تبتئس»: تفْتَعِل مِنَ البُؤسِ، وهوَ الضِّرُّ والشِّدَّةُ، أي: لا يلحقَنَّكَ بُؤسٌ بالَّذِي فعَلُوا(١٠).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فيه ثلاثة أقوالي:

أحدُها: أنَّه م كانُوا يُعَيِّرُون يُوسفَ وأخَاه بعبَادةِ جدِّهِمَا أَبِي أُمِّهِ مَا للْأَصْنَامِ، فقَال: لَا تَبْتَئِسْ بها كانوا يعْمَلُون مِنَ التَّعِيدِ لنَا، رَوى هذَا للْأَصْنَامِ، فقَال: لَا تَبْتَئِسْ بها كانوا يعْمَلُون مِنَ التَّعِيدِ لنَا، رَوى هذَا المعْنَى أَبُو صالِح عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥٠).

والشَّاني: لا تخرزَنْ بها سيعْمَلُون بعُدَ هذَا الوقْتِ حِينَ يُسَرِّقُونَك، فتكُون «كانوا» بمعْنَى: «يكونُون» قالَ الشَّاعِر [من الطويل]:

فَأَدْرَكْتُ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْلِي وَلَمْ أَدَعْ لَيْنَ كَانَ بَعْدِي فِي الْقَصَائِدِ مَصْنَعَا(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱٦/ ١٧١) (١٩٥٠٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٧٠) (١١٧٨٣) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٢٦) إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): تشتكي.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير البسيط (١٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٧٨) من رواية الكلبي عن ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>٦) البيت لجرير بن عطية في ديوانه (ص: ٢٦٣)، والتفسير البسيط (٦/ ٣٨٧)، وبلا نسبة في الأضداد (ص: ٦٠)، والخزانة (١٠/ ٣).



#### [٤٠٩] وقالَ آخَرُ [من الكامل]:

وَانْضَحْ جَوَانِبَ قَـبْرِهِ بِدِمَائِهَا فَلَقَـدْ يَكُـونُ أَخَـا دَمٍ وَذَبَائِـحِ (١) أَرَاد: فقَد كانَ، وهذا مذْهَب مُقاتِل.

والثَّالَث: لا تَحْزَنْ بِهَا عَمِلُوا مِن حسَدِنَا، وحرَصُوا على صرْفِ وجْهِ أَبِينَا عَنَّا، وإلى هذَا المغنَى ذهَبَ ابْنُ إسْحاقَ.

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَاذِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِى رَخْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدْرِقُونَ ﴿ ثَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ ثَلَى قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ ﴿ ثَلَى ﴾ [يوسف: ٧٠ – ٧٢].

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ ﴾.

ق الَ المفسِّرُونَ: أَوْفى لهم الكَيْلَ، وحَمَّلَ «بنيامينَ» بعِيرًا باسْمِه كمَا حَمَّلَ الْمُسْمِ، وجعَل السِّقاية فِي رحْلِ أَخِيه، وهي (٢) الصُّواعُ، فهما اسْمانِ وَاقِعانِ على شيء واحِد، كالبُرِّ والجِنْطَة، والمائدة والخوان.

وق الَ بعضُه م: الإسْمُ الحقِيق يُّ: الصَّواعُ، والسِّقايةُ وصفٌ، كمَا يُقال: كوزٌ، وإناءٌ، فالإسْمُ الخاصُّ: الكُوزُ.

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد الأعجم وهو زياد بن سُلْمى في ديوانه (ص: ٥٤)، والتفسير البسيط (٢) البيت لزياد الأعجم وهو زياد بن سُلْمى في ديوانه (ص: ١٩٩/)، والخزانة (١٧٨ /١٢)، والشعراء (ص: ٢٨٠)، وأمالي المرتضى (٢/ ١٩٩)، وبلا نسبه في تلخيص (٣/ ١٩٩)، وبلا نسبه في تلخيص الشواهد (ص: ٥١٢).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، و(ف).

قالَ المفسَّرُون: جعَل يُوسفُ ذلِك الصَّاعَ مِكِيالًا؛ لئلَّا يُكالَ بغَيْرِه. وقيلَ: كالَ الإخوَت بذلِك؛ إغرامًا لهم. قالوا: ولَّا ارْتَحَل إخوه يُوسفَ وأمْعَنُوا، أرْسَلَ الطَّلبَ في أثرِهِم، فأُدْرِكوا وحُبِسُوا ﴿ مُ اَذَنَ مُؤذِنَ ﴾ قالَ الزَّجَّاجُ: أعْلَم مُعلِّمٌ، يُقال: آذَنْتُه بالشيء، فهوَ مؤذَنٌ بهِ؛ أي: أعْلمتُه، وآذَنْت: أكثَرْتُ الإعْلامَ بالشَّيء (١)، يغنِي: أنّه إعْلَمْ بعَدَ إعْلامٍ ﴿ أَيَتُهَا الْعِيرِ، فأنّث؛ لأنّه جعلَها للعِير.

قالَ الفَرَّاءُ: لا يُقال: عِيرٌ، إلَّا لأصْحَابِ الإبِل(٢).

وقالَ أبو عُبيدةَ: العِيرُ: الإِبلُ المرْحُولةُ المرْكُوبةُ(٣).

وقالَ ابْنُ قُتيبةً: العِيرُ: القوْمُ علَى الإبل (١٠).

فإنْ قِيل: كَيْفَ جازَ لِيوسُفَ أَنْ يُسرِّقَ مَن لم يَسْرِقْ؟

فعنْهُ أربعَةُ أَجْوِبةٍ:

أحدُها: أنَّ المعْنَى: إنَّكم لَسارِقُونَ يُوسف حينَ قطَعْتُمُوه عنْ أبيهِ وطرَحْتُمُوه في الجُبِّ، قالَهُ الزَّجَاجُ(٥).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٥/ ٨٤)، ولم أقف عليه في معاني القرآن. وقد أبطله أبو الهيثم وغيره حيث قال: وقول مَن قال: العير: الابل خاصة باطلٌ، وانظر: التفسير البسيط؛ للواحدي (١٢/ ١٨٠)، وتهذيب اللغة؛ للأزهري (٣/ ١٦٨) (عير).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٨٠) وعزاه إلى أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن (ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٣٩٧).



والشَّاني: أنَّ المنادِي نادى وهوَ لا يعْلَم أنَّ يُوسفَ أمَرَ بوضعِ السَّقَايةِ فِي رحْلِ أَخِيه، فكانَ غيْرَ كاذِبِ في قوْلِه، قالَهُ ابْنُ جريرٍ (١).

والثَّالث: أنَّ المنادِي نادَى بالتَّسريقِ لهُم بغيْرِ أمْرِ يُوسفَ.

والرَّابِع: أنَّ المعْنَى: ﴿ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴾ في يظهرُ لمن لم يعْلَمُ حقِيقة أخْبارِكُم، كقوْلِه تعَالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ ثَلَ ﴾ حقِيقة أخْبارِكُم، كقوْلِه تعَالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِيمُ الله عند نفسك، لا عندنا، وقولِ النَّبِيِّ ﷺ: "كذَبَ إِبْرَاهِيمُ الله عندنا، وقولِ النَّبِيِّ ﷺ: "كذَبَ إِبْرَاهِيمُ ثَلَاثَ كذِبَاتٍ " "؛ أي: قالَ قولًا يُشبِهُ الكذِبَ، وليْس به.

قُولُه تَعَالى: ﴿ قَالُواْ ﴾ يعني: إخْوة يُوسفَ ﴿ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم ﴾ فيهِ قُولَانِ: أَحدُهما: على المؤذِّن وأصحابه.

والشَّاني: أَقْبِلَ المنادِي ومَن معَهُ على إخْوةِ يُوسفَ بالدَّعوى ﴿ مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴾ ما الَّذِي ضلَّ عنْكُم؟.

﴿ قَالُواْ نَفَقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ﴾ قبالَ الزَّجَّاجُ: الصُّواعُ: هوَ الصَّاعُ بعيْنِه، وهو يُذكَّر ويُؤنَّث (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۱/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري حديث (٣٢٥٧ - ٣٣٥٨)، ومسلم حديث (٣٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٠).

وقد قرِئَ: «صُبَاعَ» بياء (۱)، وقُرئ: «صُوع» بغيْنِ معْجمةٍ، وقُرئ: «صُوع» بعيْنِ معْجمةٍ، وقُرئ: «صُوع» بعيْنِ غيْرِمُعجمةٍ مع فتْحِ الصَّادِ وضمَّهَا(۲)، وقرأ أبو هُريرةَ: «صَاعَ الملِك»(۲)، وكُلُّ هذِه لُغاتٌ ترجِعُ إلى معْنى واحدٍ، إلَّا أنَّ الصُّوعَ بالغيْنِ المعجمةِ، مصْدرُ صُغْت، وُصِف الإنَاءُ [به](۱)؛ لأنَّه كان مصُوعًا [١٤١٠]] مِنْ ذَهَب.

واخْتَلَفُوا فِي جنْسِه علَى خْسَةِ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه كانَ قدحًا مِن زَبَرْجدَ.

والثَّاني: أنَّه كانَ مِن نُحاسٍ، رُويا عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٥).

والنَّالَث: أنَّه كانَ (١) شربةً (٧) مِن فِضَّةٍ مُرصَّعةً بالجَوَهِرِ، قالَه عِكرِمَةُ.

والرَّابع: كانَ كأسًا مِن ذَهَبٍ، قالَهُ ابْنُ زَيْدٍ.

<sup>(</sup>١) قبراءة شباذة، انظر: شبواذ ابن خالويه (ص: ٦٤)، والمحتسب (١/ ٣٤٦)، وشبواذ القراءات (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) قراءتان شاذتان، انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة، شواذ ابن خالويه (ص: ٦٤)، وشواذ القراءات (ص: ٢٤٩)، والبحر المحيط (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) من (ج)، و(ف)، و(م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٧٧) (١٨٥٣٦)، وعزاه السيوطي في المدر المنشور (٤/ ٢٧) إلى ابن جريسر الطبري، وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) في (ف): كانت.

<sup>(</sup>٧) في (م): مشربة.

والخامِس: كانَ مِن مِسْ(١)، حكَاه الزَّجَاجُ(٢).

وفي صِفتِهِ قُولُانِ:

أحدهما: أنَّه كان مُستطِيلًا يُشبهُ المُكُوكَ.

والثَّانِ: أنَّه كانَ يُشبِهُ الطَّاسَ.

قوْلُه تعَالى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ ، ﴾ يعْنِي: الصُّواعَ ﴿ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ مِنَ الطَّعامِ ﴿ وَأَنَاْ بِهِ ، زَعِيمٌ ﴾؛ أي: كفِيلٌ كَمَن ردَّه بالحِمْل، يقولُه المؤذِّنُ.

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِثْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِى رَخْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ كَذَالِكَ خَرْدُهُ مَن وُجِدَ فِى رَخْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ كَذَالِكَ خَرِي ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ [يوسف: ٧٣ - ٧٥].

قُولُه تَعَالى: ﴿ قَالُواْ تَأْلَهِ ﴾.

قَالَ الزَّجَّاجُ: «تَالله» بمعْنَى: والله، إلَّا أنَّ التَّاءَ لا يُقسَم بِهَا إلَّا فِي اللهِ عزَّ وجَلَّ، ولا يَجُوز: تالرَّحنِ لأفعلنَّ، والتَّاء تُبدل مِنَ الوَاوِ، كَمَا قالُوا فِي ورَاثِ: تُراث، وقالوا: يتَّزنُ، وأصْلُه: يَوْتَزنُ، مِنَ الوزنِ (٣).

<sup>(</sup>۱) كذا في معاني القرآن للزجاج، وجميع النسخ الخطية، وفي المحرر الوجيز (٥/ ٥٠٣): مسك، قال محقق إعراب القرآن: «لعله من ماس، وربها من ميس، وهو شجر عظيم». والمسك: الجلد. قلت: وفي المحكم المحيط؛ لابن سيده (٢/ ٣٠٢): مِن مِسْ. وكذلك في تاج العروس (٢١/ ٣٧٩)، وضبطه هكذا: ومِسْ، بالكسر: النُّحَاسُ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: لَا أَذْرِي أَعَرَبِيٌّ هُوَ أَمْ لا، قلت: هي فارسية والسين مخففة.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٠).

ق الَ ابْنُ الأنْب اريِّ: أُبدلتِ التَّاءُ مِنَ الوَاوِ، كَمَا أُبدلَتْ فِي التُّخمةِ والتُّراثِ والتُّجاهُ؛ لأنَّهُ نَّ مِنَ الوخمةِ والوراث والوجاه؛ لأنَّهُ نَّ مِنَ الوخمةِ والوراث والوجاه؛ لأنَّهُ نَّ مِنَ الوَحمةِ والوراث والوجاه؛ لأنَّهُ والوحامةِ والورَاثة والوجه، ولا تقُول العرَبُ: تالرَّحن، كما قالوا: تالله؛ لأنَّ الاستغمالَ فِي الإقسامِ كثر بالله، ولم يكثرُ (١٠) بالرَّحن، فجاءتِ التَّاءُ بدلًا مِنَ الواو في المؤضع الَّذِي يكثرُ اسْتغمالُه.

قُولُه تَعَالى: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُم ﴾ يغنُونَ: يُوسف ﴿ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾؛ أي: لِنظلِمَ أحدًا أو نَسرِقَ.

فإنْ قِيل: كَيْفَ حَلَفُوا عَلَى عَلْمِ قَوْمٍ لا يعْرِفُونَهُم؟.

فَالْجُوَابُ مِن ثُلَاثَةِ أُوْجِهٍ:

أحدُها: أنَّهم قالُوا ذلك؛ لأنَّهم ردُّوا الدَّراهِمَ ولم يستحلُّوهَا، فالمغنَى: لقد علِمتُم أنَّا ردَدْنَا عليْكُم دراهِمَكُم وهيَ أكثرُ مِن ثمَنِ الصَّاع، فكيْفَ نستجلُّ صاعَكُم، رَواه الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ مُقاتِلٌ (٢).

والشَّاني: لأنَّهم لَّا دخلُوا مِصر كَعَمُوا (٣) أَفُواهَ إِيلِهِم وحِيرهِم حتَّى لا تَتَنَاولَ شيْئًا، وكانَ غيرُهم لا يفْعَلُ ذلِك، رَواه أبو صالِحٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(ف): يكن.

<sup>(</sup>۲) تفسير مقاتل (۲/ ۳٤٥).

<sup>(</sup>٣) كعم البعير يكعمه كعماً فهو مكعوم وكعيم: شدَّ فاه، وقيل: شدٌّ فاه في هياجه؛ لثلاً يعض أو يأكل. مقاييس اللغة مادة: كعم.

والثَّالث: أنَّ أَهْلَ مِصرَ كَانُوا قَدْ عَرَفُوهِم أَنَّهُم لا يظْلِمُون أحدًا.

قوْلُه تعَالى: ﴿ فَمَا جَزَّوُهُ ﴾ المعنسى: قال المنادي وأصحابُه: ﴿ فَمَا جَزَوُهُ ﴾ المعنسى: قال المنادي وأصحابُه: ﴿ فَمَا جَزَوُهُ وَ ﴾ قال الأخف شُ: إنْ شنتَ ردَدْتَ الكناية إلى السّارقِ، وإنْ شنتَ ردَدْتَ الكناية إلى السّرقِ (١٠).

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِن كُنتُمْ كَذِينَ ﴾؛ أي: في قوْلِكم ﴿ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴾ ﴿ قَالُوا ﴾ يعْني: إخرة أَوُهُ ﴾؛ أي: ﴿ قَالُوا ﴾ يعْني: إخرة أَوْهُ ﴾؛ أي: يُستعبد بذليك.

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وهذِه كَانَتْ سنَّةَ آلِ يعْقُوبَ (٢).

﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآةً وَقُوقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [يوسف: ٧٦].

قُولُه تعَالى: ﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةِ هِمْ ﴾.

ق الَ المفَسِّرُونَ: انْ صَرَف بِهِ ما المَوذِّنُ إلى يُوسفَ، وق الَ: لَا بُدَّ مِن اللهِ وَعَالَى اللهُ سَرُونَ الْدَالَةِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ذكر قول الأخفش الثعلبيُّ في الكشف والبيان (١٥/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في (١٦/ ١٨٣) عن ابن إسحاق والسدي، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٧٤) عن ابن زيد.

وجَـدُوا الصُّـواعَ(١)، فذلِك قوْلُه: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا ﴾.

وِفِي هَاءَ الْكِنَايَةِ ثُلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها ترجِعُ إلى السَّرِقةِ، قالَهُ الفرَّاءُ(٢).

والثَّاني: إلى السِّقاية، قالَهُ الزَّجَّاجُ (٣).

والثَّالث: إلى الصّواع(١) على لُغة مَن أنَّته، ذكرَهُ ابْنُ الأنْبَارِي(٥).

ق الَ المفَسِّرونَ: فأَقْبُلُ واعلى بنيامين، وقالُ وا: أيُّ شيءٍ صنعْت؟ فضَحْتَنَا وأزْرَيْتَ بأبِيكَ الصِّدِّيقِ، فقَ الَ: وَضَع هذَا فِي رحْلِي الَّذِي وضَعَ الدَّراهِمَ في رِحالِكُم، وقد كانَ يُوسفُ أَخْبرَ أَحاه بها يُريد أَنْ يصْنعَ بهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَنَا لِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ﴾ فيهِ أَرْبِعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: كذلِك صنعْنَا لَه، قالَهُ الضَّحَّاكُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

والثَّاني: احْتلْنَا له، والكيْدُ: الحِيلَةُ، قالَهُ ابْنُ قُتيبةَ (١).

والثَّالث: أردْنَا لِيوُسُفَ، ذكرَهُ ابْنُ القاسِم (٧).

<sup>(</sup>١) في (ج): الصاع.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) في (ج): الصاع.

<sup>(</sup>٥) المذكر والمؤنث (ص: ٦).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن (ص: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) الأضداد (ص: ٩٧).



والرَّابع: دبَّرنا له بأنْ ألهمناه ما فعَل بأخيهِ لِيتوصَّل إلى حبْسِه.

قالَ ابْنُ الأنْباري: لما دبَّر اللهُ لِيوُسُفَ ما دبَّر (١) مِن ارْتِفاعِ المنْزِلةِ وكَال النَّعْمَةِ على غيرِ مَا ظَنَّ إِخُوتُه، شُبَّه بالكيْدِ مِن المخلُوقِين؛ لأنَّهم يستُرونَ ما يكِيدُون به عمَّن يكيدُونَه (٢).

قُولُه تعَالى: ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾.

في المرَادِ بالدِّينِ هَاهُنا قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه السُّلطانُ، فالمعْنَى: فِي سُلطانِ الملِكِ، رَواه العوْفِي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ (٣).

والشَّاني: أنَّه القضَاءُ، فالمعْنَى: في قضاءِ الملِكِ؛ [لأنَّ قضاءَ الملِكِ](1) أنَّ مَن سرقَ إنَّه إنَّه ويُعَرَّم، قالَه أبو صَالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

وبيانه: أنّه لوْ أَجْرى أَحَاه على حُكمِ اللِّك مَا أَمْكنَهُ حَبْسَه؛ لأنّ حُكم اللَّكِ الغرمُ والضَّربُ فحسبُ. فأجْرى اللهُ تعَالى على ألسِنةِ إخْوَته أنّ جزَاءَ السَّارِق الاسْتِرقَاقُ، فكانَ ذلِك مَّا كادَ اللهُ لِيوسُفَ (٥) لُطفًا حتَّى أَظْفرَهُ (١) بمُرادِه بمشيئةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فذلِكَ معْنَى قوْلِه: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ إِظْهارَ عِلَّهٍ يستحِقُ بها أَحاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ج): دبره.

<sup>(</sup>٢) ذكر قول ابن الأنباري الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في (١٦/ ١٨٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: له، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ظفره، والمثبت من بقية النسخ.

# قُولُه تعَالى: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَآهُ ﴾.

وقرَأ يعْقُوبُ: "يَرْفَعُ [دَرَجَاتٍ]() مَنْ يَشَاءُ » بالياءِ فيهِمَا(). وقرَأَ أهْلُ الكُوفةِ: «دَرجاتٍ» بالتَّنْوين ()، والمعْنَى: نرْفعُ الدَّرجَاتِ بصُنُوفِ الْعَطاء، وأنْواعِ الكرَامَاتِ، وأبُوابِ العُلومِ، وقهرِ الهوَى، والتَّوفِيقِ العَطاء، وأنْواعِ الكرَامَاتِ، وأبُوابِ العُلومِ، وقهرِ الهوَى، والتَّوفِيقِ للهدى، كما رفعْنا يُوسفَ.

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمِ عَلِيمٌ ﴾؛ أي: فوقَ كُلِّ ذِي علْمٍ رفعَهُ اللهُ بالعلِم مَنْ هوَ أَعْلَمُ منْهُ حَتَّى ينتهِيَ العِلْمُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، والكهالُ في العِلْمِ معْدُومٌ مِن غيْرِه.

# وفي مقْصُودِ هذَا الكلام ثلَاثةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّ المعْنَى: يُوسفُ أعْلَمُ مِن إخْوَتهِ، وفوْقَهُ مَن هوَ أعْلَمُ منْهُ.

والشَّاني: أنَّه نبَّه على تعظيم (١) العِلْم، وبيَّن أنَّه أكْثرُ (٥) مَن أنْ [٢١١ / أ] يُحاطَ به.

والثَّالث: أنَّه تعْلِيمٌ للعالم(١) التَّواضُعَ؛ لئلَّا يُعْجبَ.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) قراءة عشرية، انظر: النشر (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) قراءة سبعية، للكوفيين، كما في التيسير (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) في (ج): تعليم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أكبر، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ف): أنه يعلم العالم.

﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَاسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَقْسِهِ - وَلَمَ يُبِدِهَا لَهُمْ قَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَالَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَقْسِهِ - وَلَمَ يُبِدِهَا لَهُمْ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ اللهُ مَا تَصِفُوك ﴿ فَا لَهُ مَا تَصِفُوك ﴿ فَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

قوْلُه تعَالى: ﴿ قَالُواْ ﴾ يعْنِي: إخْوةَ يُوسىفَ ﴿ إِن يَسْرِقَ ﴾ يعْنُون: بِنيَامِين ﴿ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ ﴾ يعْنُونَ: يُوسىفَ.

قال المفسّرونَ: عُوقب يُوسفُ ثلاثَ مرَّاتٍ: قالَ للسَّاقِي: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} فَلَبِثَ فِي السِّجنِ بِضْع سِنِين، وقالَ للعَزِيرْ": ﴿لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ الْخُنْهُ مِالْفَيْتِ ﴾ ، فقال له جِبريلُ عليه السلام: ولَا حِينَ (٢) همَمْتَ؟ فقالَ: ﴿ وَمَا أَبُرَى نَفْسِي ﴾ ، فقالُوا: ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَبُرَى نَفْسِي ﴾ ، فقالُوا: ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَنْ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَوْدِه : ﴿ إِنَّكُمْ لَسَرْقُونَ ﴾ ، فقالُوا: ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَنْ أَنْهُ مِن قَبُلُ ﴾ .

وفيها عنوا بِهذهِ السَّرقَةِ سبْعَةُ أَقْوَالٍ:

أحدُها: أنَّه كان يسرِقُ الطَّعام مِن مائدَةِ أبِيه فِي سِني المجاعَةِ، فيُطعِمُه المساكِينَ (٣)، رَواه عطَاءٌ عنِ ابْنِ عبَّاسِ (٤).

والثَّاني: أنَّه سرقَ مُكحلَةً لِخِالَتِه، رَواه أبو مالِكٍ عنِ ابْنِ عبَّاسِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل، و(ف): العزيز، والمثبت من (ج)، و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ج): ولا يوم.

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): للمساكين.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٩٣) عن عطاء عن ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٥٦٣) وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن عبَّاس.

والثَّالث: أنَّ مرق صنعًا لَحَدِّه أبِي أُمَّه، فكسَرَه وألْقاهُ في الطَّريتِ، فعَيَّرَهُ إخْوتُ منبِّهِ، وقتادَةُ.

والرَّابِع: أَنَّ عَمَّةَ يُوسفَ - وكانَتْ أَكْبِرَ ولَدِ إِسْحاقَ - كانَتْ تَحْضُنَ يُوسفَ وَتُحَبُّه حُبَّا شدِيدًا، فلمَّا ترعْرَعَ، طلبَهُ يعْقُوبُ، فقالَتْ: ما أَقْدرُ أَنْ يغِيبَ عنِّي، فقالَ: واللهِ ما أَنَا بتَارِكِه، فعمِدَتْ إلى مِنْطقَةِ إِسْحاقَ، فربَطَتْهَا يغِيبَ عنِّي، فقالَ: واللهِ ما أَنَا بتَارِكِه، فعمِدَتْ إلى مِنْطقَةَ إِسْحاقَ، فانظُروا مَن علَى يُوسف تحْتَ ثِيابِه، ثُمَّ قَالَتْ: لقد فقد ثُ مِنطقة إسْحاق، فانظُروا مَن أخذَها، فوجَدُوها مع يُوسف، فأخبَرَتْ يعْقُوبَ بذلِك (۱)، وقالَتْ: واللهِ إنَّه لي أَصْنعُ فيهِ مَا شنتُ، فقالَ: أنْتَ وذَاك، فها قدِرَ عليْهِ يعْقُوبُ حتَّى ماتَتْ، فذَاك الَّذِي عيَّرَه به إخُوتُه، رَواه ابْنِ أَبِي نَجيح عنْ مُجَاهِدٍ (۱).

والخامِس: أنَّه جاءَه سائِلٌ يوْمًا، فسرِقَ شيئًا، فأعْطاهُ السَّائِلَ، فعيَّرُوه بذلِك.

وفي ذلِك الشِّيءِ ثلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّه كانَ بيضةً، قالَه مُجاهِدٌ.

والثَّاني: [أنَّه](٢) شاةٌ، قالَه كعْبٌ.

<sup>(</sup>١) في (م): ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/ ١٩٦) (١٩٦٠) عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، وأخرجه أيضًا في تاريخه (١/ ٣٣٠)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٧٨) (١١٨٣٧) من طريق سلمة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وعزاه السيوطي في الدر المنشور (٤/ ٥٦٣) إلى ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) من (م).

والنَّالث: دَجاجَةٌ، قالَهُ سُفيانُ بْنُ عُيينَةً.

والسَّادس: أنَّ بنِي يعْقُوبَ عليه السلام كانوا على طعَام، فنَظَر يوسُفُ إلى عرقٍ، فخبَّأَهُ، فعيَّرُوه بذلِك، قالَهُ عطيَّةُ العَوفِيُّ، وإذرِيسُ الأَوْدِيُّ(١).

قالَ ابْن الأنْبَارِيِّ: وليس في هذه الأفْعالِ كلِّها ما يُوجِب السَّرقَة، لكنَّها تُشبه السَّرقة، فعيَّره إخوتُه بذلِك عنْد الغضَب (٢).

والسَّابع: أنَّهُم كذَّبُوا عليه فيهَا نسَبُوه إليهِ، قالَهُ الحسنُ.

وقرأ أبو رَزينٍ، وابْنُ أبي عبْلَةَ: «فَقَدْ سُرِّقَ» بضم السِّين وكسْرِ الرَّاءِ وتشْدِيدِهَا(٢٠).

قُولُه تَعَالى: ﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَلَى .

فِي هَاءِ الكِنايةِ ثلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّها ترْجِع إلى الكلمةِ الَّتِي ذُكرتْ بعْدَ هذَا، وهي قوْلُه

- (۱) عبد الله بن إدريس الأودي أبو محمد، الإمام، الحافظ، المقرئ، القدوة، شيخ الإسلام، الكوفي. حدث عن: أبيه. من الطبقة الثامنة، توفي سنة (۱۹۲هـ). انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٨٩)، وتهذيب التهذيب (٥/ ١٤٤).
- (٢) ذكر قول ابن الأنباري الواحديُّ في التفسير البسيط (١٦/ ١٩٤) ولفظه: وهو في هذه كلها غير سارق في الحقيقة لكنه أتى ما يشبه السرق، فوصفه إخوته بذلك عند الغضب على جهة التشبيه والتمثيل، وقد يوصف بالشيء على جهة التمثيل، ولا يراد به الحقيقة.
- (٣) قراءة شاذة، عزاها أبو حيان في البحر المحيط (٦/ ٣٠٨) إلى أحمد بن جبير الأنطاكي، وابن أبي شريح عن الكسائي، والوليد بن حسان عن يعقوب وغيرهم: "فَقَدْ سُرِّقَ، بالتَّشديد مبنيًّا للفعول؛ بمعنى: نسب إلى السرقة.

تعَالى: ﴿ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا ﴾، رَوى هذَا المعْنَى العوْفيُّ عنِ ابْنِ عبَّاسِ(١).

والثَّاني: أنَّهَا ترْجِع إلى الكلِمَةِ الَّتِي قالوهَا فِي حقِّه، وهِيَ قَوْلُهُم: ﴿ فَقَدْ [١١]/بِ: سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾ وهذَا معْنى قوْلِ أبي صالِح عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

فعَلى هذا يكونُ المعْنَى: أسرَّ جوابَ الكلِمَةِ فلم يُجبُّهُم عليْهَا.

والثَّالث: أنَّها ترْجِع إلى الحُجَّةِ.

المعْنَى: فأسرَّ الاحتجاجَ عليْهِم فِي ادِّعائِهِم عليْهِ السَّرِقةَ (١)، ذكرهُ ابْنُ الأنْبارِيِّ (٣).

قُولُه تعَالى: ﴿ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: شَرُّ صنِيعًا مِن يُوسُفَ لِمَا أَقْدَمْتُم (١) عليْهِ مِن ظُلْمِ أَخيكُم وعُقوقِ أَبِيكُم، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ.

والثَّاني: شَرٌّ منزِلةً عنْدَ اللهِ، ذكرَهُ الماوردِيُّ (٥٠).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَأُلَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَصِفُونَ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱٦/ ١٩٩) (١٩٦٠٨) قال: حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَهُ يَبِّدِهَا لَهُمْ يُبِّدِهَا لَهُمْ يُبَدِهَا لَهُمْ بِمَا تَصِفُونَ ﴾، وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُمْ بُمَا تَصِفُونَ ﴾، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٧٩) (١١٨٣٩) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك عنه الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ١٩٤)، وفي (ج): ذكره الماوردي.

<sup>(</sup>٤) في (ج)، و (ف): قدمتم.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون (٣/ ٦٥).

Q

أحدُهما: تقُولُون، قالَه مُجاهِدٌ.

والثَّاني: بها تكْذِبُون، قالَه قتَادَةً.

قَالَ الزَّجَّاجُ: المُعْنَى: واللهُ أَعْلَمُ أَسَرِقَ أَخٌ له، أَمْ لَا؟(١).

وذكرَ بعْضُ المفسِّرين أنَّه لَما اسْتخرَجَ الصُّواعَ مِن رحْلِ أَحِيهِ، نقَر الصُّواعَ، ثُمَّ أَدْناه مِن أُذنِه، فقَال: إنَّ صُواعِي هذَا يُحْبرني<sup>(٢)</sup> أنَّكُم كُنتم اثْني عشرَ رجُلًا، وأنَّكمُ انْطلَقْتُم بأخِ لكُم فبِعتمُوه.

فقالَ بنيامِينُ: أيُّها الملِكُ! سلْ صُواعَكَ عَنْ أَخِي، أَحيُّ هو؟ فنقَرَهُ ثُمَّ، قالَ: هو حَيُّ وسوف تراهُ. فقالَ: سَلْ صُواعَكَ، مَن جعَلَهُ في رحْلِي؟ فنقَرَهُ، فقالَ: إنَّ صُواعِي هذَا غضبانُ، وهو يقُول: كيْفَ تَسْأَلُني عنْ صاحبِي وقدْ رأَيْتَ معَ مَنْ كنْت؟ فغضِب رُوبِيلُ، فكانَ بنُو يعْقُوبَ إذَا غضِبُوا لم يُطاقُوا، فإذَا مسَّ أحَدُهُم الآخرَ ذهَب غضَبُهُ، بنُو يعْقُوبَ إذَا غضِبُوا لم يُطاقُوا، فإذَا مسَّ أحَدُهُم الآخرَ ذهَب غضَبُهُ، فقالَ: واللهِ أيُّها الملِكُ لَتَرْكنا، أو لأُصِيحَنَّ صيْحةً لا يبْقَى بمِصرَ امْرأةٌ حامِلً إلَّا ألْقتْ ما في بطنِها.

فقَالَ يوسُفُ عليه السلام لا بنيه: قُم إلى جنْبِ رُوبيل فامْسَسْهُ، ففَعَل الغُلامُ، فذَهَب غضَبُهُ، فقَال رُوبيلُ: مَا هذَا؟ إنَّ في هذَا البلَدِ مِن ذرِّيَّة للغُه فَ فَال يُوسُفُ: ومَنْ يعْقُوبُ؟ فقَالَ: أيُّها الملِكُ! لَا تذْكُرْ يعْقُوبَ، فإنَّه إشرائِيلُ اللهِ بْنُ ذَبِيحِ اللهِ بْنِ خلِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج): أخبرني.

فليًا لم يجِدُوا إلى خَلاصِ أَخِيهِم سبِيلًا، سأَلُوه أَنْ يأْخُذَ منْهُم بدِيلًا بِهِ، فذلِك قوْلُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَباً شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ وأي: في سنّه، وقيل: في قدْرِهِ، ﴿ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ ﴾ أي: تستعبِدُه بدَلًا عنْهُ.

﴿ إِنَّا نَرَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيهِ قولانِ:

أحدُهما: فيهَا مضَى.

والثَّاني: إنْ فعلْتَ.

﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ قد سبَقَ تفْسيرُه، والمعنني: أعوذ بالله أن نأخُذَ برِيتًا بسقِيمٍ.

﴿ فَلَمَّا اُسْتَنْسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ نِجَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمُ 
قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْقِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى 
يَأْذَنَ لِىٓ أَنِيَ أَوْ يَعْكُمُ اللَّهُ لِلَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ الرَّحِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَا 
يَاذَنَ لِىٓ أَنِينَ أَوْ يَعْكُمُ اللَّهُ لِلَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّلَّةُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَنْفَسُواْ مِنْهُ ﴾؛ أي: يئِسُوا(١).

وفِي هاءِ «منْهُ» قوْلانِ:

أحدُهما: أنَّها ترجِعُ إلى يُوسفَ، فالمعْنَى: يئِسُوا مِن يُوسفَ أَنْ يُخلِي سبِيلَ أَخِيهِم.

والثَّاني: إلى أخِيهم، فالمعنني: يئِسُوا مِن أخِيهِم.

<sup>(</sup>١) في نسخة: أيسوا.

قوْلُه تعَالى: ﴿ خَكَصُواْ نِجَيَّا﴾؛ أي: اعْتزَلُوا النَّاسَ ليْس معَهُم غيرُهُم، يتناجُونَ ويتَنَاظَرُون ويتَشَاوَرُون، يُقال: قومٌ نُجْيٌ، والجمْعُ أَنْجِية، قالَ [١٤١٢] الشَّاعِر [من الرجز]:

إِنِّ إِذَا مَا الْقَوْمُ كَانُوا أَنْجِيَهُ وَاضْطَرَبَتْ أَعْنَاقُهُمْ كَالْأَرْشِيَهُ(١)

وإنَّما وحَّد «نَجِيَّا»؛ الآنَه يجرِي مُجرى المصدر الَّذي يكون للاثنين، والجمْع والمؤنَّث بلفْظِ واحدٍ.

وقــالَ الزَّجَـاجُ: انْفــردُوا متناجِــينَ فيــا يعمَلُــون في ذهابِهِــم إلى أبِيهِــم وليْـس معَهُــم أنُحوهــم(٢).

قُولُه تَعَالى: ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: أنَّه كبِيرُهُم في العقْلِ.

ثُمَّ فيهِ قَوْلَانِ:

أحدُهما: أنَّ مهُ وذا، ولم يكُن أكبرَهُم سِنًّا، وإنَّ كان أكبرهُم سِنًّا، وإنَّ كان أكبرهُم سِنًّا رُقبيل، قالَ الضَّحَّاكُ، ومُقاتِلٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) الرجز لسحيم بن وثيل اليربوعي في لسان العرب (۱۵/ ۳۰۸) (نجا)، وتاج العروس (نجا)؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص: ۲۳۰- ۸۰۹)، ونوادر أبي زيد (ص: ۱۱)، وتهذيب اللغة (۱۱/ ۱۹۹)، ومقاييس اللغة (٥/ ۳۹۹)، ومجمل اللغة (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير مقاتل (٢/ ٣٤٧).

والثَّاني: أنَّه شمْعُونُ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

والثَّاني: أَنَّه كَبِيرُهُم في السِّنِّ وهو رُوبيلُ، قالَه قتادَةُ، والسُّدِّيُّ.

قُولُـه تعَـالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَتَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ في حفظ أخِيكُـم وردِّه إليْـهِ.

﴿ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ قالَ الفرَّاءُ: «مَا» في مؤضِع رفْعٍ، كأنَّه قالَ: ومِن قَبْلِ هذَا تفريطُكم فِي يُوسفَ، وإنْ شئْتَ جعلْتَها نصبًا. المعْنَى: ألم تعْلَمُ وا هذا، وتعْلَمُ وا من قبْلُ تفريطُكم فِي يُوسفَ، وإنْ شئْتَ جعلْتَ «مَا» صلةً، كأنَّه قالَ: ومِن قبْلُ فرَّطُتم في يُوسفَ (۱).

قَالَ الزَّجَّاجُ: وهذَا أَجُودُ الوُجوهِ، أَنْ تكونَ «مَا» لغْوَّا(٢).

قوْلُه تعَسالى: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾؛ أي: لن أخررُجَ مِن أَرْضِ مِن مَر، يُقال: برحَ الرَّجُلُ براحًا؛ إذا تنحَّى عن مؤضعِه.

﴿ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيِنَ ﴾ قالَ ابْنُ عبَّاسٍ: حتَّى يبعَثَ إِلَّيَّ أَنْ آتِيَه (٣).

﴿ أَوْ يَعَكُمُ اللَّهُ لِي ﴿ فِيهِ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أو يخكُمَ اللهُ لي، فيَرُدَّ أخِي عليَّ.

والثَّاني: يَحْكُمَ اللهُ لِي بالسَّيفِ، فأُحاربَ مَنْ حبَسَ أخِي.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٢٠٥).

والثَّالث: يقْضِي فِي أَمْرِي شيئًا.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾؛ أي: أعدَلْهُم وأفْضلُهُم.

قوْلُه تعَالى: ﴿ إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ ﴾ وقراً ابْنُ عبَّاسٍ، والضَّحَّاكُ، وابْنُ أِي سُريجٍ عنِ الكِسائيِّ: «سُرِّقَ» بضَمِّ السِّينِ وتشْديدِ الرَّاء وكسْرِها(١).

قُولُه تَعَالى: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ فيهِ قُولَانِ:

أحدُهما: ومَا شهدنَا عليْهِ بالسَّرِقة إلَّا بِهَا علِمْنَا؛ لأَنَّا رأَيْنَا المسْرُوقَ فِي رحْلِه، قالَه أبو صالِح عن ابْنِ عبَّاسٍ.

والشَّاني: وما شهِدنَا عن يُوسفَ بأنَّ السَّارِقَ يُؤْخذُ بِسرِقَتِه إلَّا بهَا علِمُنا مِن دينِكَ، قالَه ابْنُ زيْدٍ.

وِفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ ثمانِيةُ أَقُوالٍ:

أحدُها: أنَّ الغيْبَ هوَ اللَّيْلُ. والمعنى: لم نعْلَمْ ما صنعَ باللَّيْلِ، قالَه أبو صالِحِ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، وهذَا يدُلُّ على أنَّ التُّهمةَ وقَعَتْ به ليْلًا.

والشَّاني: ما كُنَّا نعْلَم أنَّ ابْنَك يسْرِقُ، رَواه ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عنِ عِهِ الشَّاني: ما كُنَّا نعْلَم أنَّ ابْنَك يسْرِقُ، ومكْحُولٌ.

<sup>(</sup>۱) قراءة شاذة، عزاها ابن عطية في تفسيره (٥/ ٥١٦) إلى ابن عباس وأبي رزين، وانظر: مختصر الشواذ (ص: ٦٩)، وعزاها الهذلي في الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة (ص: ٥٧٧) إلى النهشلي عن علي.

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد (ص: ٤٠٠)، ورواه الطبري في تفسيره (١٦/ ٢١١) (١٩٦٣٥)، وعزاه السيوطي في الدر السيوطي (٤/ ٢٩) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

قَالَ ابْنُ قُتيبةَ: فالمعْنَى: لم نعْلَمِ الغَيْبَ حين أعْطَيْنَاك المُوْثِقَ لنَأْتِينَكَ بِهِ أَنَه يسْرِقُ فيُؤخَذُ (١).

والثَّالَث: لم نستَطِعْ أَنْ نحفظَهُ فلا يسْرِقُ، رَواه عبْدُ الوهابِ(٢) عنْ [١٢]ب] مُجاهِدِ.

والرَّابع: لم نعْلَمْ أنَّه سرقَ للملِك شيئًا، ولذلِك حكمنَا باسْترقَاقِ السَّارِقِ، قالَهُ ابْنُ زيْدٍ.

والخامِسُ: أنَّ المعْنَى: قدْ رأيْنَا السَّرِقةَ قدْ أُخذَتْ مِن رحْلِه، ولَا عِلْم لنَا بالغيْبِ فلعَلَّهم سرَّقُوه، قالَهُ ابْنُ إسْحاقَ.

والسَّادس: ما كُنَّا لغيْبِ ابْنِك حافِظينَ، إنَّها نقْدرُ على حفْظِه فِي محسرهِ، فإذا غابَ عنَّا، خفِيتْ عليْنَا(") أمورُه.

والسَّابع: لو علِمْنا مِنَ الغيْبِ أنَّ هذه البليَّةَ تقَعُ بابْنِك ما سَافرْنَا بِهِ، ذكرَهُما ابْنُ الأنْبَاريِّ.

والثَّامن: لم نعْلَمْ أَنَّك تُصاب بهِ كَمَا أُصبْتَ بيُوسفَ، ولو علِمْنا لم نذْهَبْ بهِ، قالَهُ أبْنُ كيسانَ (١).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن (ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) عبد الوهَّاب بن مجاهِد بن جبر. قبال النسائي: مَتُرُوك الحَدِيث. وقبال وَكِيع كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّه لم يسمع من أَبِيه شَيئًا. انظر: الضعفاء والمتركون (ص: ٦٨) ترجمة (٣٧٥)، والضعفاء الصغير (ص: ٧٧) ترجمة (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و(ف): عنًّا.

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (١٥/ ١١٣)، والواحدي في التفسير البسيط (١٢/ ٢٠٧) عن ابن كيسان.

## فهرس الآيات

| الصفحة |  | رقم الآية |  |  |  |
|--------|--|-----------|--|--|--|
|        |  |           |  |  |  |
| ٥      |  | 1.1       |  |  |  |
| ٩      |  | 1.7       |  |  |  |
| 11     |  | 1.4       |  |  |  |
| ١٣     |  | 1.0.1.8   |  |  |  |
| 10     |  | 1.1.      |  |  |  |
| 19     |  | ١٠٨       |  |  |  |
| 44     |  | 1 • 9     |  |  |  |
| 40     |  | 1116111   |  |  |  |
| 79     |  | 117       |  |  |  |
| ٣١     |  | 118.117   |  |  |  |
| ٣٧     |  | 117,110   |  |  |  |
| ٤١     |  | 114       |  |  |  |
| ٤٣     |  | 119       |  |  |  |
| ٤٥     |  | 171,17.   |  |  |  |
| ٤٧     |  | ١٢٢       |  |  |  |
| ٤٩     |  | 771,771   |  |  |  |
| ٥٣     |  | ١٢٧       |  |  |  |



Q

| الصفحة |           | رقم الآية  |
|--------|-----------|------------|
|        | سورة يونس |            |
| 71     |           | ١          |
| ٦٣     |           | ۲، ۳       |
| ٦٧     |           | ٤          |
| 79     |           | 1.60       |
| ٧٥     |           | 11         |
| VV     |           | ١٢         |
| ٧٩     |           | 10,14      |
| ۸١     |           | ۱۷،۱٦      |
| ۸۳     |           | ١٨         |
| ٨٥     |           | ١٩         |
| ۸٧     |           | ٠٢، ٢٢     |
| ۸٩     |           | 77,77      |
| 94     |           | ۲ ٤        |
| 90     |           | 40         |
| 9٧     |           | <b>Y</b> 7 |
| ١٠١    |           | **         |
| 1.4    |           | 79,71      |
| ١٠٥    |           | ۲.         |
| ١.٧    |           | ۱۳، ۲۵     |
| 114    |           | ۲۷،۷٦      |
| 110    |           | ۸۳، ۲۹     |
| 117    |           | ٤٢،٤٠      |

| 119   | <br>73,33   |
|-------|-------------|
| ١٢١   | <br>٤٧،٤٥   |
| ۱۲۳   | <br>07.81   |
| 170   | <br>٥٨،٥٣   |
| ۱۳۱   | <br>7.09    |
| ١٣٣   | <br>11      |
| 180   | <br>75,77   |
| 149   | <br>۵۷،۷۵   |
| 1 3 1 | <br>۸۲٬۱۷   |
| 180   | <br>۲۷، ۵۷  |
| ١٤٧   | <br>۲۷،۲۸   |
| 101   | <br>۳۸، ۲۶  |
| ۱۷۱   | <br>97,94   |
| 140   | <br>9.٨     |
| ۱۸۱   | <br>1 9 9   |
| ۱۸۳   | <br>1.7.1.1 |
| ١٨٥   | <br>1.7.1.8 |
| ۱۸۷   | <br>1.9.1.1 |



| الصفحة      |       | رقم الآية |
|-------------|-------|-----------|
| سورة هود    |       |           |
| 191         |       | ١         |
| 194         |       | ٢، ٤      |
| 190         |       | ٥         |
| 7 • 1       |       | ۲،۲       |
| 7.0         |       | ۸، ۹      |
| Y • V       |       | 17.1.     |
| 7.9         |       | 18.18     |
| 711         |       | 17.10     |
| 714         |       | ۱۸،۱۷     |
| 771         |       | 19        |
| 777         |       | ۲۱،۲۰     |
| 440         |       | 77,37     |
| 7771        |       | 07, P7    |
| ۲۳۷         |       | ۳٤،۳۰     |
| 781         |       | ه۳، ۲۸    |
| Y & V       |       | ۹۳، ۰ ٤   |
| Y00         |       | ٤١        |
| 409         |       | 73, 73    |
| 775         | ••••• | ٤٧،٤٤     |
| <b>YV</b> 1 |       | ٤٨        |
| ۲۷۳         |       | 04.89     |
| 440         |       | 07,08     |

| 444         | <br>٥٧      |
|-------------|-------------|
| 779         | <br>۸۵،۹٥   |
| 111         | <br>٦٩،٦٠   |
| 790         | <br>٠٧، ٢٧  |
| ۲.۱         | <br>٧٣      |
| ٣.٣         | <br>٤٧، ٢٧  |
| ۳.0         | <br>۸۱،۷۷   |
| 419         | <br>۲۸، ۳۸  |
| 411         | <br>٤٨، ٥٨  |
| 479         | <br>۲۸، ۹۵  |
| 137         | <br>97,97   |
| 737         | <br>۱۰۰،۹۸  |
| 450         | <br>1.7.1.1 |
| 337         | <br>1.7.1.4 |
| 400         | <br>11161.9 |
| 409         | <br>117,117 |
| 771         | <br>118     |
| ۷۲۲         | <br>110     |
| 419         | <br>111     |
| 41          | <br>119611  |
| ٣٧٣         | <br>١٢.     |
| <b>*</b> VV | <br>174.171 |



Q

| الصفحة       |  | رقم الآية |
|--------------|--|-----------|
| سورة يوسف    |  |           |
| ۳۸۱          |  | ۲،۲       |
| ۲۸۲          |  | ٣         |
| 440          |  | ه، ه      |
| ۲۸۷          |  | ٦         |
| ዮለዓ          |  | ٧         |
| 441          |  | ٨         |
| 494          |  | 18.9      |
| ٤ • ٥        |  | 10        |
| ٤ • ٩        |  | ١٨،١٦     |
| ٣١ ع         |  | ١٩        |
| 810          |  | ۲.        |
| 819          |  | ۲۱        |
| 274          |  | * *       |
| £ 7 V        |  | 74        |
| 173          |  | 3 Y       |
| 733          |  | 77,70     |
| <b>£ £ V</b> |  | 44        |
| 889          |  | ٢٠، ٣٩    |
| 804          |  | 17,77     |
| 278          |  | 47,04     |
| ٧٦٤          |  | 41        |
| १२९          |  | ۷۳، ۲۷    |

| 2773  | <br>٤١،٤٠  |
|-------|------------|
| ٤٧٥   | <br>23     |
| ٤٧٩   | <br>28.88  |
| ٤٨١   | <br>٤٨،٤٥  |
| ٤٨٥   | <br>٤٩     |
| ٤٨٩   | <br>01.0.  |
| 294   | <br>٥٢     |
| १११   | <br>07.04  |
| ٥٠٧   | <br>٥٨،٥٧  |
| 011   | <br>71.09  |
| ٥١٣   | <br>77     |
| 010   | <br>75,35  |
| ٥١٧   | <br>٥٦، ٨٢ |
| 0 7 1 | <br>79     |
| 070   | <br>۷۲،۷۰  |
| 0 7 9 | <br>۲۷،۷۳  |
| ١٣٥   | <br>٧٦     |
| ٥٣٥   | <br>۷۹،۷۷  |
| 240   | A          |